من عيون تراثنا الاسلاى

في سيرة الأنبياء والملوك والخلفا

تاريخ الرولة الطاهرية والصفارية والسامانية وآل بوية والاسماعيلية والملاحرة

تألیف محررین خاونرشاه المعروف بخوانرمیر المنونی ۳۰۹ه

ترجمه عن الفارسية وعلى علية وقدم له ورا المار ا

راجعه وقدم له الدكتور السراعي محمد السراعي محمد السراعي محمد السراعي محمد السراعي



And the telegration of telegration of telegration of telegration of te



# من عيون تراثنا الاسلامى

# الرفي المرابع المرابع

فى سنبرة الأنبياء والملوك والمحلفا ماريخ الدرلة الطاهرية والصفارية والسامانية وآل بوية والابماعيلية والملاحدة

تألیف معمدین خاوندشاه المعروف بخواندمیر المئونی ۹۰۳هد

ترجمه عن الفارسية دعلق علية وقدم له در المحمد عن الفارسية دعلق علية وقدم له در المحمد علي المحمد المعرب المحمد الموالية الموالية

راجعه وقدم له المدكتوب السراجي السراجي السراجي معرف السراجي معرف السراجي

الدارالمصريةللكتاب

للنشسر والتسوديع

اهداء الى ابنى محمد الى ابنى هندونهال

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعينً .

عزيزى القارئ الكريم

أشرُف اليوم بأن أقدم لك هذا الكتاب لتلميذى وصديقى وزميلى الدكتور أحمد الشاذلى المدرس بكلية الآداب جامعة المنوفية ؛ كثمرة من ثمار انشاء أقسام اللغات الشرقية في الجامعات المصرية.

كانت المبررات عديدة والدوافع كثيرة لانشاء أقسام اللغات الشرقية ، بعد أن كانت الحاجة ماسة لإدخال هذه اللغات ضمن مناهج الدراسة فى أقسام عديدة بكليات الآداب مشل قسم اللغة العربية وقسم التاريخ وقسم الآثار وقسم المكتبات ، وقسم اللغة العربية بكليات التربية ، فلم يكن بالإمكان اغفال هذه اللغات وتلك الدراسات اذا أردنا التعليم الجامعي الذي يقتضي النظرة الشاملة ، والتخصص فى الجزئيات التي تؤدى إلى وضوح الرؤية وتحقيق الهدف .

لذا برزت الحاجة إلى انشاء هذه الأقسام، ولدراسة تلك اللغات وبيان روافد حضارتنا الاسلامية ودراسة تراثنا الاسلامي التليد، لذا وجدنا الرواد في هذا الحقل ينوعون اهتماماتهم بمناحي التراث المختلفة، فرأينا أستاذنا المغفور له الدكتور عبدالوهاب عزام يهتم بتراث الفرس والترك والباكستان وحضارتهم ادبا ولغة وتاريخا وتصوفا كما تشهد بذلك مؤلفاته العديدة.

ثم جاء أستاذنا الدكتور يحيى الخشاب ونهج نفس النهج فكتب جزءاً فى تراث فارس إضافة إلى المترجمة العربية لهذا الكتاب الشامل الذى ألفه جماعة من المستشرقين وترجمة عدد من أساتذتنا المكبار، كما ترجم كتاب (إيران فى عهد الساسانين) عن الفرنسية ليوضح جانباً منها من تاريخ ايران القديم ثم ترجم وقدم لتاريخ بيهقى، وهو جزء متبق من سفر كبير.

وكذلك فعل المغفور له الدكتور ابراهيم أمين الشوار بي حين كتب بحثاً مفصلا عن المؤرخين الفرس واسهاماتهم .

وجاء من بعدهم أستاذنا الدكتور احمد السعيد سليمان فاهتم بتاريخ الترك ومعتقداتهم في الأناضول، ثم كتب العديد من الكتب عن تاريخ الترك في آسيا الوسطى عن بارتولد والتيارات العربية في تركيا المعاصرة، وأضاف وترجم تاريخ الدول الاسلامية لخليل أدهم عن التركية.

وقد وجه أستاذنا الدكتور أحمد محمود الساداتي همه لدراسة تاريخ المسلمين في فارس والباكستان والهند كما تشهد بذلك مؤلفاته في هذا المضمار.

وكذا قيام الأستاذ الدكتور عبد النعيم حسانين في تاريخه عن السلاجقة والدكتور الصياد في السند الدكتور السياد في الهشماميه بشار يخ المغول ومؤرخهم رشيد الدين فضل الله ثم الدكتور السعيد جمال الدين باهتمامه بموضوع الاسماعيلية وترجمتها كها وردت عند عطا ملك جويني .

وقام كاتب هذه السطور بدراسة كتاب جهانگشا وترجمة المجلد الأول منه ، وكذا قام الدكتور بديع جمعة وأحمد الخولى والسعيد عبدالمؤمن بدراساتهم المستفيضة عن تاريخ الصفويين وحضارتهم .

كل هذا لأن النهضة القومية الايرانية قد بدأت منذ العصر الساماني بنقل ماكتب بالمعربية في المجال التاريخي والتفسير فترجم تاريخ الطبرى وخرجت الترحمة جامعة أكبر من متنها الأصلى.

ثم بدأ التأليف التاريخي باللغة الفارسية حتى اليوم ، ولأن ايران وتركيا والباكستان . ل اسلامية في المقام الأول فالاهتمام بها و بتاريخها وبمساهمها ودراسة التاريخ الاسلامي منذ مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، لا يتم بمعزل عن هذا ، واهتم كل عصر بتاريخه ، فنظهر العديد من المؤرخين في كل عصر يكتبون تاريخه بين مؤيد ومعارض حتى وصلنا إلى العصر التيموري فوجدنا في العهد التيموري العديد من المؤلفات التاريخية التي يمكن تقسيمها إلى قسمين الأول : مؤرخو البلاط الذين عاشوا في البلاط التيموري في هراة مثل نظام الدين المسامي (١٤٠٨هـــ ٤٠٤٢م) كتبا كل المسامي (١٤٠٨هـــ ٤٠٤٢م) كتبا كل مبنها كتباباً باسم ظفرنامه ، وقد اعتمدا على مصادر فارسية لم تصل إلى أيدينا ، وهذه ميزة مبنها كتباباً باسم ظفرنامه ، وقد اعتمدا على مصادر فارسية لم تصل إلى أيدينا ، وهذه ميزة أقل في هذا المبانب السيىء في هذا المجال فهو تعصبها لتيمور ومن والاه ، إلا أن الشامي أقل في هذا المبيدان ، ومع هذا فالكتابان يحتو بان على معلومات قيمة عن تاريخ ايران منذ أقل في هذا المبيد القرن المنامس عشر الميلاديين ، كمال الحق بكتاب شرف نهايد القرن الرابع عشر ، و بداية القرن الخامس عشر الميلاديين ، كمال الحق بكتاب شرف الدين يزدي مقدمة تحتوى على تاريخ ايران وآسيا الوسطى من عصر جنگيز حتى تيمور (هذه الميدن ينودي معمد غطوطات الكتاب فقط) .

كما كمان حمافظ آبرو أكبر وأشهر مؤرخى المعصر المتيمورى و بخاصة عهد السلطان شاهرخ بن تيمور، ومن بين كتبه كتاب زبدة التواريخ فى أربعة مجلدات، وكتاب مفصل عن جغرافية ايران.

وكذلك مؤلفات عبد الرزاق السمرقندى الذى كتب لحافظ آبرو وكتاب مطلع السعدين ومجسمع السحر يمن في مجلدين، وكذلك فصيح خوافى من مؤرخى هذا القسم والذى كتب مجمل فصيحى عام ٨٤٦هـــ ١٤٤٢م وأهداه للسلطان شاهرخ.

ومن بين مؤرخى هذا القسم كذلك والذين نالوا شهرة كبيرة محمدبن خاوندشاه الملقب بميرخوند اى ميرخواند (٨٣٧ - ٨٠١ هـ ١٤٣٣ - ١٤٩٨م) ومؤلفه فى التاريخ العام ويعرف باسم «روضة الصفا» فى سبعة مجلدات بمقدمة وخاتمة، ويتناول المجلد السابع شرحاً للأحداث حتى ١٥٢١م وقد اتم حفيده خوندمير هذا المجلد الأخير، وميزة كتاب ميرخواند تتجلى فى المجلد السادس والسابع الذى يشرح أحداث النصف الثانى من القرن الخامس عشر الذى عاصر أحداثه، اما المجلدات السابقة فهى مأخوذة عن مؤلفات للآخرين كتبت بالعربية والفارسية.

وقد نبالت المجلدات الأولى و بخناصة الرابع والخامس اهتمام المحققين والباحثين ، واتمفقوا جميعا على أن أسلوب الكتاب رغم ما به من مبالغة فى استخدام المحسنات البديعية والمتصنع والتكلف إلا أن دقة المعلومات وغزارة المعارف التى وردت به تجعله جديرا

بالتُحقيق والدراسة ولاثقا بالاعتماد عليه بالاضافة إلى ما ورد عند حافظ آبرو وعند عبد الرزاق السمرقندي .

طبع هذا الكتاب عدة مرات طباعة حجرية فى المشرق الاسلامى سواء متنه الأصلى الفارسي أو ترجمته التركية ولكن هذه الطبعات لم تكن منقحة مصححة.

أما فى أوربا فقد طبعت أجزاء من هذا الكتاب بمتنه الأصلى الفارسى ولكن مما يؤسف له ان هذه الطبعات كانت تتناول المجلدات الأولى من هذا الكتاب .

ومنذ القرن التاسع عشر بدأ الاهتمام يتزايد لهذا الكتاب و بطبعه فى أور با ولكن م الاهتمام تناول الأجزاء الخامس والسادس والسابع منه فظهرت طبعات جيدة ومنقحة لهذا الكتاب وأغفلت الأجزاء الأربعة الأولى .

ولذا يحاول اليوم صديقى الدكتور أحمد الشاذلى أن يخرج للعربية ترجمة للمجلد الرابع وليته استطاع الحصول على نسخ مختلفة لهذا المجلد حتى يقارن بينها و ينشرها ولكنه نم يستطع لعدم وجود نسخة مختلفة لهذا المجلد، وآمل ان يتمكن من ذلك قريبا حتى تعم الفائدة. ومع هذا فإن ما يقدمه اليوم للمكتبة العربية جهد يشكر عليه، وتثرى به الدراسات الشرقية.

ومن الله التوفيق

الدكتور/ السباعى محمد السباعى الهرم في ٧ / ٢ / ١٩٨٨



### مقدمسة

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحسمد للله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، محمد بن عبدالله وعلى آله ومن اتبعه من المؤمنين ... و بعد .

هذا الكتاب ثمرة من ثمرات حضارتنا الإسلامية الباسقة ، وزهرة من زهور روضتنا النزاهرة ، ونقطة من بحار تراثنا الزاخر ، حاولت ترجمتها من لغتها الفارسية إلى اللغة العربية ، مقرونة بدراسة مقارنة للنص ، حاولت من خلالها ابراز مواطن التلاقي والاختلاف بين المؤرخين سواء الفرس أم العرب و بالأحرى المؤرخين الذين كتبوا مؤلفاتهم بالعربية أو الفارسية .

وقد قدمت لهذه الترجمة عقدمة تضمنت النقاط التالية:

اولا: تاريخ المسلمين وحضارتهم .... واللغات الإسلامية .

ثانيا: دراسة وصفية للكتاب.

ثالثا: محتويات روضة الصفا.

رابعا: فن الترجمة .... ومنهجي في ترجمة الروضة .

# اولا: تاريخ المسلمين وحضارتهم ... واللغات الاسلامية

لايرال تاريخ المسلمين وحضارتهم في المشرق الاسلامي في حاجة إلى إعادة رصد وتسجيل حركته وتطوره من عصر إلى عصر حتى عصرنا الحالى، ولايتأتى هذا إلا بالإلمام بلغة المسلمين في المشرق الاسلامي، ولا يجوز لنا أن نسجل تاريخ الهند وايران وتركيا وافغانستان من مصادر عربية وكفى، ولكن لابد من معرفة تاريخ هذه الشعوب وحضارتها من لغتهم التي يتحدثون بها، و يكتبون بها تاريخهم، ومن مصادرهم التي خطوا بها حضارتهم.

وهذا الكتاب الذى أقدمه كتاب مهم ، ألف فى فترة من فترات ازدهار كتابة التاريخ فى المشرق الاسلامى ، مكونا حلقة من سلسلة لامعة لأمهات كتب التاريخ العام الذى كتب باللغة الفارسية ، وهذا الكتاب هو « روضة الصفا فى سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء » ، وقد سبقتنى محاولات عديدة فى هذا المجال كتبها أساتذة لى ، فسدوا كثيراً من أوجه النقص فى المكتبة العربية ، وكتاباتهم يمكن أن نطلق على معظمها أنها كتابات فى التتاريخ الخاص أو تاريخ الاسرات والمناطق ومن بينها كتاب أستاذنا الدكتور/أحمل عصود الساداتى الذى غطى جانبا هاما من جوانب تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهند و باكستانية وحضارتهم ، وقدم أيضا ترجمة لتاريخ بخارى لفامبرى ، ومن قبله أستاذنا الدكتور عبدالوهاب عرام فى مقدمته القيمة للشاهنامه ، وكتب الدكتور الشوار بى مقالا عن المؤرخين الفرس ، وقدم أستاذنا الدكتور يحيى الخشاب لترجمة كتاب تراث فارس كها قدم وشارك فى ترجمة تاريخ بيهتى فى تاريخ الدولة الغزنوية ، كها نقل إلى العربية عن الفارسية أجزاء من كتاب جامع التواريخ وشارك فيها الدكتور فؤاد والصياد وصادق نشأت والدكتور السعيد جمال القصاص والدكتور يحيى الخشاب والدكتور السباعى محمد السباعى والدكتور السعيد جمال القصاص والدكتور أحمد الخولى ، وقدم الدكتور عبدالنعيم حسنين دراسة عن السلاجقة .

وهـذه الكـتب جميعها تمتاز بميزة كبيرة وهى ان القائمين بها على علم تام باللغة الفارسية أو الأردية أو التركية . .

و بالاضافة إلى ماسبق اذكر ماقام بها استاذنا الدكتور أحمد السعيد سليمان في ترجمة كتاب تاريخ الترك في آسيا الوسطى وله أيضا تاريخ الدول الاسلامية، وقد خرجت الترجمة ضافية شاملنة كما ظهرت كتب عن الدول العثمانية كتبها باحثون متخصصون في اللغة والدراسات التركية فخرجت الكتب دقيقة مضبوطة الاعلام.

وهناك الكثير من الأعمال التي قام بها أساتذة اللغات الشرقية سواء بالترجمة أو التأليف والتي خرجت على مستوى علمي صحيح ودقيق .

كما ظهرت في العربية كتب أخرى ذات قيمة علمية إلا أنه شابها بعض الهنات لعدم معرفة اللغات الشرقية ، لغة أبناء هذه المناطق ، فجاءت الأسهاء والأعلام خاطئة أو محرفة وعلى سبيل المثال لا الحصر . فهم يكتبون لفظ المغول ( الماغول ) .

وأجد أحدهم وهو يؤرخ للمسلمين في الهند يكتب اسم السلطان المغولي بابُر ( بابور أوببر) وصوابه بابر بضم بائه الثانية وهو اسم لأحد النمور.

وهذه قائمة من الأخطاء مع بيان صوابها:

وصوابها الكُلُجرات اقليم هندي \_ الكوجرات / الجوجرات \_ اللغة الأوردية

\_ بوشمخ وثنيسر وسروستي وسمنه وهنسي

ـــ الراجيوت

ـــ الكهكرية

\_ جاولار

ـــ دلمي

\_ جاوليار

<u>ـــ ملاوی</u>

ــ آجان

\_ قبائل المواتي

ـــ لكهاونتي

**ب**ارانی

ـــ رانتمبهور ورانثمبور

ـــ غين

\_\_ برهاما

ـــ شيستور

ــ راماديفا

ــ ديفا كيرى

وصوابها اللغة الأردية لأن اردو بمعنى معسكر اللفظ الذى تنتسب اليه اللغة

وصوابها بوشنك وتانيسر وسرستي وسامانه وهانسي (اسهاء مدن) وصوابها الراجبوت: قبائل هندية وصوابها كوالير ــ قلعة هندية وصوابها كهوكهران وهم قبائل تسكن الهند وصوابها دهلي حاضرة الهند الاسلامية صوابها گواليار اقليم هندي صوابها مالوه اقليم هندى صوابها أجين مدينة هندية

> صوابها قبائل الميوا تيين قبائل هندية صوابها لكهنوتي مدينة ببهار صوابها بارنى مؤلف هندى

> > صوابها رنتهنبور قلعة حصينة

صوابها جهاین مدینه

صوابها براهما

صوابها چتور قلعة حصينة صوابها رام ديو اسم ملكة

صوابها دیواگیر

\_ « اندلعت ثورة فى ديفا كيرى قادها ياكلاخى » وصوابها اندلعت ثورة فى ديوا گير قادها (يك لكه) قواد عشر آلاف

ــ ديو بالبور مدينة

ــ بهادور وصوابها بهادر

وفى سنة ١٣٤٧ هـ انتهر ضابط افغانى يسمى حسن جانجو الفرصة ليكون دولة مستقلة عاصمتها كلبركه فى جنوب غرب الهند وتسمى دولة حيدر آباد وكل هذه العبارة خاطئة فهو حسن كانكو فى گلبرگه وهذه الدولة لم يكن اسمها حيدر آباد بل البهمنية ..

وصوابها بيجابور احدى ولايات الجنوب المندى ـــ ریجابور وصوابها احمدنگر ـــ واستقر في احمد ناجار وصوابها چنديرى \_ واتحبه الى شاندرى وصوابها تلنگانه واسيرگره \_ تلنجانا واسيرجره وصوابها صلدى ـــ واخترق جيش المغول سالد ــ كتلغ خواجي وصوابها قتلق خواجه وصوابها ينتمي تيمورلنگ الى فرع گورگان ــ ينتمى تيمورلنك الى فرع كركن وصوابها جهاین و بوجین (اسهاء مدن) \_ غيان و يوغان وصوابها اورنگل وصوابها محمد شاه چنگى اللاعب على -- محمد شاه شانجي اللاعب على الشانج الچنگ أو الصنج وصوابها بلبن سلطان مملوكي \_ بلبان وصوابها خان خانان اي امير الأمراء \_ خان الحنانات

- جاء فى النشيد الوطنى للهند: باسمك تعمر قلوب الناس فى البنجاب والسند وفى جوجارات ومارتا . . وصوابها گجرات وميرته

- جبال کرکورم صوابها قره قورم صوابها هندکش صوابها هندکش صوابها هندکش صوابها میدکش ورافد وهی ستلج ورافی وشیناب . . وراوی و چینآب صوابه نهر نربده صوابه نهر نربده صوابه اگره صوابه اگره

| صوابه السگئ             | ــ جماعة الساكا                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| صوابه اورنگآباد         | ــ اورنجباد                         |
| صوابه قنوج              | ـــ كانوج                           |
| ے<br>صوابہ دھلی         | ـــ دلهی                            |
| <u>-</u>                | ـــ الطمش صوابه التمش               |
| صوابه تغلق              | ۔۔۔ محمد بن طغلاق                   |
| صوابه پهمني             | ـــ باهمانی                         |
| صوابه فيجا يانگر        | ــ فيجاياناجار                      |
| صوابه همايون            | ـــ هو مايون<br>م                   |
| صوابه دورگاواتی         | ـــ الأميره دورجافاتي               |
| صوابه چتور              | ـــ تشيتور                          |
| صوابه برار              | ـــ بیرار                           |
| صوابه احمد نگر          | _ احمد نجار                         |
| صوابه جها نگیر          | ـــ جها نجير                        |
| صوابها سورته            | ـــ سوارت<br>ء                      |
| وصوابه خُرم بن جها نگیر | ـــ الأمير خوارم بن السلطان جهانكير |
| وصوابه اورنگ زیب        | ـــ اورانجزیت                       |
| وصوابه دارا شكوه        | ــ دارا شيكوه                       |
| وصوابه اودهيور          | ـــ ولايه اودايور                   |
| وصوابه بهادرشاه         | ـــ بها دورشاه                      |
| وصوابه نانگ             | ـــ ناناك                           |

وأخطاء هؤلاء المؤرخين ترجع لسببين وهما:

اما جهل هؤلاء المؤرخين باللغات الشرقية (الفارسية والتركية والأردية) وهي لغات الشعوب في المشرق الاسلامي والتي كُتب بها تاريخ وحضارة هذه الشعوب.

واما انهم يقومون بالنقل عن الكتب التى ترجمها وكتبها المستشرقون فينقلون الاسهاء عن الانجليزية والفرنسية وغيرها رسها فقط.

ولهذا وجب على من يتصدى لدراسة تاريخ المسلمين وحضارتهم الكف عن النقل عن الأوربيين ومعرفة اللغات الشرقية معرفة تامة ، والاعتماد على النصوص التاريخية والحضارية للشعوب الاسلامية .

### ثانيا: دراسة وصفية لروضة الصفا

روضة الصفا فى سيرة الأنبياء والملوك والخلفا تأليف محمد بن خاوندشاه بن محمود المحروف بمير خواند المتوفى ٩٠٣ هـ من المؤلفات الهامة مؤلف تاريخى ظهر فى عهد التيموريين، ويقع فى سبعة مجلدات، وقد ألفه للأمير عليشير نوائى.

# والكتاب يوجد منه عدة نسخ خطية:

۱ ــ نسخة بمسى طبعة حجرية بمطبعة حيدرى بتاريخ السبت الثامن عشر من ذى الحجة سنة ۱۲۷۱ ه على يد ميرزا محمد ابن ميرزا عبدالله الشهير بشهيد الشيرازى ، أولها : «زيب فهرست نسخه مفاخرت انبياى عالى مكان وزينت ديباجه مجموعه مآثر سلاطين كردون توان شكر منعميست .... » الخ وهى برقم ۱۵ تاريخ فارسى بدار الكتب المصرية وهى بحالة جيدة ، (ملاحق ١ ــ ٢ ــ ٣ ــ ٤) وهى النسخة الوحيدة الكاملة .

۲ نسخة أخرى بنفس المواصفات السابقة ولكنها ممزقة وبها أرضة برقم ۳٥ تاريخ
 فارسى بدار الكتب المصرية وهبى نفس الطبعة الحجرية.

و بدار الكتب نسخ أخرى بالمواصفات التالية وجميعها ناقصة وهي :

٣ نسخة أولها «زيب فهرست نسخه مفاخر انبياى عاليمگان...» النح وهى نسخة مخطوطة من المجلد الأول منه مجدولة ومحلاة بالذهب بقلم تعليق بخط على قلى تمت كتابته فى ٢١ شعبان سنة ١٠٦٩هـ فى ٣٥٧ ورقة مسطرتها ١٩ سطرا فى ٣٠×٢١ سم (ملاحق ٥ ـــ٧ ـــ٧).

٤ --- ونسخة ناقصة من الأول والآخر وأول الموجود منها:
 تركان شتافته بعد از وقوع محاربه باكثر سراداران عجم ... الخ

وأخرى منه الجزء الثانى بقلم عادى بدون تاريخ فى ٢٣ ورقة مسطرتها مختلفة .

7 – وأخرى منه القسم الخاص بملوك العجم أوله «الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين اما بعد هذه النسخة منقولة من كتاب، التاريخ من تأليفات محمد بن خاوندشاه بن محمود غفر الله تعالى له «ذكر سلطنت گيومرث .... الخ»

۷ نسخة مخطوطة بقلم فارسى بخط محمد حسن بن محمد باقر التاجر الكاشانى تمت كتابته فى اصفهان يوم الخميس ١،٢ ربيع الثانى سنه ١٢٧٠هـ فى ٢١٣ ورقة مسطرتها ١٤ سطرا فى ٢١,٠ سم بأخرها فهرس

۸ــ نسخة مخطوطة مجدولة ومحلاة بالذهب والألوان بقلم تعليق ضمن مجموعة من ورقة
 ۱۰۲ ــ ۱۰۲ مسطرتها ۱۱ سطرا فی ۲۳× ۱۲٫۵ سم .

۹ نسخة اخرى اولها «عنوان صحيفة مرادات وفهرست مجموعة سعادات مبنى از
 حكايات ناقدان سير عظها... الخ». (ملاحق ۸ ــ ۹ ــ ۱۰)

۱۰ ــ مخطوطة فى مجلد بقلم نسخ معتاد بخط ابن محمد حسين على تقى الكاتب الكازرونى تمت كتابته فى ۲۱ رجب سنه ۱۲۳۰ هـ فى ۸۰ ورقة مسطرتها ۲٦ سطرا فى ۲۰×۳۰ سم .

۱۱ ــ نسخة من المجلد الحنامس يشتمل على تاريخ تركستان وملوكها وملوك ديار المشرق اولها « آرايش ديباجهٔ مناقب ومآثر سلاطين رفيع مقدار . . . الخ » .

١٢ \_ مخطوطة فى مجلد بأولها حلية ملونة مجدولة ومحلاة بالألوان بقلم فارسى جميل تمت كتابته فى رمضان المبارك ٢٠٦٢ هـ فى ٢٩١ ورقة مسطرتها ١٩ سطرا فى ٢٩×٢١ سم.

وهی مخطوطة فی مجلد واحد أولها «آرایش دیباچه مناقب ومآثر سلاطین رفیع مقدار ونمایش روزنامجه خصایص ومفاخر کرد ... بقلم فارسی تمت کتابته ۱۰۶۲هـ (ملاحق ۱۳ – ۱۲ – ۱۳ )

۱۳ ـــ نسخة أخرى ناقصة من الأول وأول الموجود «زيب فهرست نسخة مفاخر انبيا .... الخ » .

١٤ - مخطوطة فى مجلد بقلم نسخ عادى بخط محمد بن بايز يد الجهرمى تمت كتابته سنه
 ٩٧٤ هـ فى ٢٠٨ ورقة سمسطرتها ٢٩ سطرا بها تقطيع وأكل ارضه .

والنسخ السابقة جميعا بدار الكتب المصرية ولايوجد منها نسختان من الجحلد الرابع الذي قمت بترجمته أما ماهو بمكتبة جامعة القاهرة فهي:

١٥ ــ نسخة من المجلد الأول والثانى فقط، والمجلد الأول ناقص من أوله والثانى ناقص من آخره وأول المجلد الأول « من بندة كمينه در اشراق آفتاب . . . الخ و يقع المجلد الأول فى ٦٨٨ صفحة والثأنى فى ٤٦٦ صفحة .

١٦ ـــ نسخة من المجلد السادس فقط و يقع فى ٢٦٣ صفحة .

والمخطوط سواء العربى أو الفارسى له ملامح ظاهرة وبارزة يجب الوقوف عليها واحصائها بجانب معرفة المادة العلمية، وقيمة الملامح الظاهرة تتركز في اثبات الكتاب لصاحبه ومدى ماجرى عليه من تحريف أوتصحيف أو اغلاط متعمدة أو غير متعمدة ولهذا وجب الوقوف على تلك الملامح الظاهرة.

### ١ \_ صفحة العنوان

جاءت صفحة العنوان في روضة الصفا على النحو التالي:

صفحة خاصة يعلوها شكل زخرفى مكتوب فى داخله «هوالله تعالى شانه العزيز» وفى وسط الصفحة وداخل شكل زخرفى متصل بالسابق على شكل هندسى مكتوب داخله «كتاب تاريخ روضة الصفا من تأليفات محمد خاوند شاه مشتمل برهفت جلد وتمامى دريك جلد محملد ومنتظم كرديده» وجاء اسفل الصفحة شكل زخرفى يتناسب مع ماهو أعلى الصفحة جاء فيه «چاب بمبى فى سنة ١٢٧١ هجرية» ويحيط بهذه الاشكال فراغ ابيض يتصل بشكل زخرفى فى حواشى الورقة من أوراق الشجر.

# ب\_ الاستهلال \_ بداية الكتاب

علت صفحة الاستهلال شكل زخرفى هندسى ملىء بأوراق الشجر، واسفل هذا الشكل الذى ملأ الشلث الأعلى للصفحة جاء فيه «جلد أول از كتاب تاريخ روضة الصفا» ثم تلاه فى نفس الموضع من الصفحة وأسفل ماجاء بعاليه «بسم الله الرحمن الرحمي » وكلاهما بخط فارسى.

واستهل المؤلف كتابه بالحمد لله والاستعانة به والصلاة والسلام على رسوله وآله ثم ذكر السنة الكتاب واسم صاحبه الذي ألف من اجله وهو عليشير نوائي .

# جـ ـ عناوين الفصول ـ العناوين القرعية

جاءت عناوين الفصول بخط اكبرعن خط الكتاب سواء المطبوع أو المخطوط وفى نفس سياق الكتاب، فلم يميزها سوى حجمها، وفى بعض الأحيان كان الناسخ أو المؤلف ينسى حجم العنوان فيجعله مثل خط الكتاب، ولم يتبع الناسخ طريقة من كانوا يكتبون العناوين بخط أحمر إلا فى نسختين من نسخ المخطوط، ولم يكتب العناوين فى الجانب كما كان يفعل بعض النساخ أو المؤلفين.

ومن الملاحظ أن الكاتب كان يكتب عناوين المجلدات فقط فى صفحة مستقلة وعليها نفس الرسوم والأشكال كما هوفى صفحة العنوان، وعليها سنة الطبع ومكانه.

### د ــ الهوامــش

كان المؤلف أو الناسخ عادة يترك مساحة بيضاء بجانب المخطوط وكان يزين عادة الصفحات الأولى من المجلدات وبملأ هذه الهوامش بالزخارف.

### هـ مسطرة الكتاب

جماءت سطور المخطوط تبعا للتوصيف السابق عرضه، أما بالنسبة للمنسوخ فقد جاءت عدد سطور الصفحة الواحدة خمسة وثلاثبن سطرا.

# و\_ علامات الترقيم

لم يستخدم الكاتب علامات ترقيم باستئناء النقطة وقد ذكر جروهمان أن العرب قد استعاروا النقطة باشكالها المختلفة من المخطوطات البهلوية .

ومن الملاحظ ان الكاتب كان يكتب كلمة بيت أو مصراع أوشعر قبل ذكر هذه الانماط وكان يضع ثلاثة نقاط فوق بعضها بين شطرى البيت الواحد.

### ز\_ التصويبات. والاضافات

كان الكاتب اذا اخطأ وتنبه في حينه ضرب عليه أي شطبه وكتب الصواب بعده أوفوقه ، كما أنه اذا نسى شيئا كان يضعه فوقه مباشرة .

# ح ــ ترقيم الأوراق والصفحات

لم تكن الأوراق تخضع لأى نوع من الترقيم فى المخطوط وكتابة الكلمة الأولى من كل ورقة فى ذيل الورقة التى تسبقها تحت آخر كلمة من السطر الأخير فيها الااننا فى هذا الكتاب نجد الكاتب قد اعاد كتابة الكلمة الأخيرة فى أول الصفحة التالية.

### ط ــ نهاية الكتساب

جاء فى آخر الكتاب اسم الكتاب وانه كتاب تاريخ روضة الصفا مع خاتمة وانه تم بأمر عمده الأعاظم والأعيان آقا محمد صادق صاحب شيرازى بيد ميرزا محمد بن ميرزا عبدالله الشهير بالشهيد الشيرازى فى مطبعة حيدرى ببمبى بتاريخ السبت ١٨ ذى الحجة من شهر المحرم سنة ١٢٧١هـ ثم تلا هفاه الصفحة قصيدة للشاعر ميرزا محمد محسن الشيرازى المتخلص بتائب.

# ى ــ اححـام أوراق الكتاب

سبق عرض أحجام أوراق المخطوطات.

هذه هى الدراسة الوصفية للكتاب مشتملة على نسخ الكتاب المخطوطة ـ ومواصفاتها والملامح الظاهرية لهذا الكتاب القيم .

# ثالثًا: محتويات روضة الصفا

يقع الكتاب في سبعة مجلدات ضخمة وضعت في مجلد واحد وأضيفت خاتمة في نهاية المجلدات السبعة ، وهذه المجلدات تضمن الوقائع التالية :

# المجلد الأول ويحتوى على :

ذكر احوال بداية الخليقة وأحوال بني الجان وآدم عليه السلام .

- \_ أحوال إدريس
- ـــ أحوال هاروت وماروت
  - ـــ أحوال نوح
  - ــ أحوال يافث بن نوح
  - ـــ أحوال هود وقوم عاد
- \_ أحوال صالح وقوم ثمود
- ـــ قصة ذى القرنين وصفة ياجوج وماجوج
  - ـــ أحوال ابراهيم خليل الله
    - ـــ أحوال لوط وقومه
    - \_\_ أحوال اسماعيل
      - ـــ أحوال يعقوب
      - \_ أحوال يوسف
      - ـــ أحوال ايوب
      - \_ أحوال شعيب
      - \_ أحوال موسى
    - ــ أحوال الياس وحزقيل
      - أحوال اليسع
      - \_ أحوال طالوت
        - ــ أحوال داود
      - \_ أحوال سليمان
      - \_ أحوال لقمان الحكيم
      - ــ أحوال يونس بن متى
        - ـــ أحوال بخت نصر
          - ـــ أحوال العز يز

- ـــ أحوال زكر يا ويحيى
  - \_ أحوال عيسي
- ــ أحوال اصحاب الكهف
  - ــ أحوال كيومرث
  - \_ أحوال هوشنك
  - \_ أحوال طهمورث
    - \_ أحوال جمشيد
  - \_ أحوال الضحاك
  - ــ أحوال فريدون
  - \_ أحوال منوچهر
    - ــ أحوال نوذر
- .... أحوال زاب بن طهماسب
  - ــ أحوال كيقباد
  - ــ أحوال كى كاوس
    - \_ أحوال كيخسرو
    - \_ أحوال كشتاسي
  - \_ أحوال رستم واسفنديار
    - ــ أحوال پهمن
  - \_ أحوال الاسكندر الرومي
    - ــ أحوال الحكماء
    - ـــ تعريف العلم والحكمة
      - \_\_ سلطنة الساسانيين

# المجلد الثاني: وبحتوى على:

- \_ أحوال عبد المطلب
- \_ ظهور نبى آخر الزمان
- \_\_ أحوال هاشم بن عبدمناف
  - ــ أحوال قريش
  - \_ أحوال خاتم الأنبياء
    - \_ خلافة أبى بكر
      - ــ خلافة عمـر

- \_ خلافة عثمان
  - ــ خلافة على
- ــ استشهاد على

### المجلد الثالث: ويحتوى على:

- \_ خلافة الحسن بن على
  - \_ خلافة الحسين
- \_ خلافة محمد بن على بن الحسن
  - ــ أخوال جعفر بن محمد
  - \_ أحوال موسى بن جعفر
  - ــ أحوال على بن موسى الرضا
- ــ أحوال الحسن العسكري والقائم
  - ـــ أحوال معاوية بن ابي سفيان
- ــ وفاة زياد بن ابيه وولاية عهديزيد
  - ــ أحوال يزيد
  - \_\_ أحوال مسلم بن عقيل
    - ــ خلافة بنى أمية
    - ــ أحوال المختار الثقفي
  - ــ أحوال عبداللك بن مروان
  - ــ أحوال الحجاج بن يوسف الثقفي
    - ــ أحوال الوليد بن عبد الملك
    - \_ أحوال سليمان بن عبد الملك
      - \_ أحوال عمر بن عبدالعز يز
      - \_ أحوال هشام بن عبد الملك
        - ــ الدعوة العباسية
        - \_ بداية ظهور العباسيين
          - ــ خلفاء العباسيين

# المجلد الرابع: ويحتوى على:

ــ ذكر الملوك البطاهرية وهم : طاهربن الحسين وطلحة بن طاهرٌ وعبد الله بن طاهر وطاهربن عبدالله ومحمد بن طاهر. ـــ سلاطين الصفارية وهم: يعقوب وعمرو وطاهربن محمد بن عمرو بن الليث الصفار وخلف بن احمد.

ـ ذكر ملوك السامانية وهم: اسماعيل بن أحمد السامانى وأحمد بن اسماعيل ونصر بن أحمد ونوح بن منصور ومنصور بن نوح أحمد ونوح بن منصور ومنصور بن نوح وعبدالملك بن نوح .

\_ أحوال شمس المعالى قابوس بن وشمكير ومنوچهر بن شمس المعالى قابوس ، وداراء ابن شمس المعالى قابوس ، وداراء ابن شمس المعالى قابوس .

۔ ذكر ملوك الغزنو ية وهم: سبكتگين واسماعيل ومحمود الغزنوى ونصر بن ناصر الدين ومحمد بن محمود ومسعود بن محمود ومودود بن مسعود وعبدالرشيد وفرخزاد بن مسعود وابراهيم بن مسعود وارسلان بن مسعود وجرا مشاه بن مسعود وخسرو شاه بن بهرا مشاه وخسرو ملك بن خسرو شاه .

ـ ذكر حكومة الديالمة وهم: عماد الدولة على بن بويه وركن الدولة ومعز الدولة وعيضد الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولة وشرف الدولة وصمصام الدولة ومهاء الدولة طغرل ومجد الدولة وسلطان الدولة وأبوعلى شرف الدولة وحكومة أبى كالنجار بن سلطان الدولة وجلال الدولة وقوام الدولة وخسرو بن فيروز أبى كالنجار وابو منصور فولادستون وابوعلى كيخسرو بن عز الملوك.

\_ ذكر الاسماعيلية في المغرب ومصر وهم: المهدى والقائم والمنصور والمعز لدين الله والمعز يز بالله والحاكم بالله والظاهر لدين الله والمستنصر بالله والمستعلى بالله والآمر باحكام الله والحافظ لدين الله والظافر بالله والفايز بنصر الله والعاضد لدين الله .

ـــ ذكر احـوال الحـسن بن الصباح وحكومة كيا بزرگ اميد ومحمد بن كيا بزرگ اميد وحسن بن محمد بن كيا بزرگ اميد وحسن بن محمد بن بزرگ اميد المعروف بعلى ذكره السلام .

ـ ذكر الملاحدة ممن ينتسبون إلى «على ذكره السلام» ومحمد بن حسن بن محمد بن كحمد بن حسن بن محمد بن كيا بزرك اميد وجلال الدين حسن بن محمد بن حسن المشهور « بنو مسلمان » وعلاء الدين محمد بن جلال الدين حسن وركن الدين خورشاه .

- \_ ذكر طبقة السلاحقة
- \_ ذكر الخوا رزمشاهية
  - ــ ذكر القراختاي
    - \_ ذكر الاتابكة

- ب ذكر الخلح
- ــ ذكر النيمروز
  - ــ ذكر الكرت
    - ــ ذكر المغول

# الجلد الخامس: ويحتوى على:

- \_ ذكر خانات التركستان
  - \_ أحوال خانات المغول
    - \_ أحوال جنكيز خان
- \_ أحوال أولاد جنكيز خان
- \_ أحوال ملوك وامراء جنكيز خان
- \_ أحوال ملك اشرف بن الأمير جو بان
  - ــ أحوال السلطان او يس ايلگاني
  - \_ أحوال السلطان حسن ايلگاني
    - \_ أحوال السلطان أحمد
    - ــ خروج السربدارية

# المجلد السادس: ويحتوى على:

- \_ أحوال ملوك المغول
- ــ أحوال تيمور گورگان
- ــ أحوال شاهرخ بن تيمور
  - ــ أحوال اولاد شاهرخ
- \_ أحوال مرزا أبى القاسم بابر گورگان
- ــ أحوال السلطان سعيد كوركان وأولاده

# المجلد السابع: وبحتوى على:

- ـ ذكر السلطان حسين بايقرا
  - \_ ذكر بديع الزمان ميرزا
- ــ ذكر أحوال امراء السلطان حسين بايقرا
- \_ ذكر أحوال نقباء السلطان حسين بايقرا
- ــ ذكر أحوال علماء السلطان حسين بايقرا
  - ـــ ذكر أهل الكمال

- \_ ذكر أحوال محمد خان شيباني
  - ــ ذكر أولاد حسين بايقرا

### الخاتمة: وتحتوى على:

- \_ عجائب أرض الروم
- ــ ذكر البحار السبعة
- ۔ ذکر أبي على سينا
- \_ ذكر الأقاليم السبعة
  - ــ ذكر أحوال الختا
- ـــ ذكر ولاية بيجا نگر
  - ــ ذكربناء هرات.
  - ــ ذكر هرات وابنيتها
- \_ قصيدة تاريخ كتاب روضة الصفا « لآقاميرزا محمد محسن الشيرازي »

هذه هى محتويات روضة الصفا والمجلدات الستة تنسب ليرخواند أما المجلد السابع فقد ورد أن مؤلفه هو غياث الدين خواندمير حفيد ميرخواند لابنته ، وقد دون فيه خواند مير الحوادث التى تلت وفاة السلطان حسين بايقرا المتوفى ٩١٢ هـ وذكر فيه ايضا علماء وامراء ونقباء ورجال عصر حسين بايقرا واضاف ايضا اولاد وأحفاد حسين بايقرا ومن المعروف ان مؤلف روضة الصفا قد مات سنة ٩٠٣ هـ ولهذا فالاحداث التى وردت بعد ذلك فى المجلد السابع تنسب لخواندمير ، كما انه ينسب اليه ايضا انه قد اختصر هذا المؤلف فى كتابه له اسماه «خلاصة الاخبار» كما أن لخواندمير هذا كتب قيمة فى التاريخ أهمها «حبيب السير فى أخبار أفراد البشر» يسير على نمط روضة الصفا وهو تاريخ عام مشهور وسجل فيه الحوادث منذ ابتداء تاريخ البشر حتى وفاة السلطان اسماعيل الصفوي أى سنة ٩٣٠هـ وهو كتاب اصغر حجما من روضة الصفا ، و يقع فى ثلاثة مجلدات .

واشك فى نسبة الخاتمة أيضا للمؤلف ميرخواند ذلك أنه طالما لم يكتب المجلد السابع فكيف يكتب خاتمة لكتاب لم يتمه ؟ والخاتمة ربما تنسب لخواندمير ايضا كما نسب المجلد السابع، وهذا يرجع إلى أنه تحدث عن ولاية بيجانگر وهى من ولايات الهند الجنوبية، والمعروف أن خواندمير قد سافر إلى الهند فى أواخر حياته ومات هناك سنة ١٤١هـ ودفن فى دهلى.

# رابعا: فن الترجمة .... ومنهجى في ترجمة روضة الصفا

قبل أن اتحدث عن الترجمة كفن، لابد أن أتوقف قليلاً عند هذا السؤال: لماذا نترجم؟ من أجل الاجابة عن هذا السؤال يجب أن أستعرض حركة الترجمة إلى العربية والمعروف أن الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية قد بدأت في عهد الدولة الأموية بترجمة بعض الكتب الفارسية في الادارة والحكم في عهد عبد الملك بن مروان، ثم توالت ترجمة كتب الطب والرياضيات والفلك ثم كتب الفلسفة والمنطق والالحيات في عهد الدولة العباسية و بالأخص في عصر الرشيد والمأمون.

والترجمة سواء فى عهد الدولة الأموية أو العباسية كان الدافع لها هو ( الحاجة ) أى الرغبة في معرفة ماءند اليونان والفرس والهنود من علوم غير معروفة عند العرب وقد دفعتهم الحاجة إلى انشاء دار خاصة للترجمة سميت بدار الحكمة أو دار الترجمة لنقل معارف هذه الشعوب إلى العربية ، و بلغ الاهتمام بأمر الترجمة درجة كبيره من اهتمام الخلفاء والوزراء ، حتى أن الخليفة العباسى المأمون كان يزن الأعمال المترجمة ذهبا .

وقد جاء ترجمة علوم الفلسفة والمنطق متأخرة قليلا عن ترجمة علوم الفلك والطب والرياضيات ، وذلك لظروف دينية صاحبت الجدال الذى ظهر بين المسلمين واصحاب المديانات الأخرى المذين تسلحوا بالمنطق اليونانى ، والفلسفة اليونانية وحمل المعتزلة لواء الدفاع عن الاسلام ، ورأى المسلمون ضرورة الرد عليهم ومحاربتهم بآلاتهم فعكفوا على المنطق والفلسفة .

وتأتى مرحلة (التذوق) بعد (الحاجة) وقد رأى أحمد أمين (×) هذا عندما وجد المسلمين وقد شعروا بلذة عقلية عند دراسة الفلسفة ، و بعد ان كانت تطلب على انها وسيلة للدفاع عن الدين ، اصبحت غاية في نفسها ، تطلب لذاتها .

ولوقارنا بالعصر الحديث وجدنا أيضا أن الترجمة كانت لحاجة ثم صارت لذاتها تطلب لتذوقها .

والـتـرجمة ايضا مطلوبة فهى مسألة جوهرية للتفاهم الدولى والتقارب بين الأمم، وهى ايضا ذات فائدة انسانية لتحقيق التفاهم الانساني للبشر جميعا(×).

والترجمة ايضا تزيد من حصيلة المعارف ، والاحتكاك بين الأمم يرفع من رصيدها المعرفى ، وقد كان الاتصال بين الفرس والعرب فى العصر العباسى الأول سبا فى ازدهار حركة الترجمة ، كما كان الاتصال بين مصر واوربا فى أول القرن التاسع عشر الميلادى سببا فى ازدهار حركة الترجمة .

ان المعارف لا تعرف موطنا ، ولا تستقر فى مكان ولا تعرف القيود الاقليمية التى يفرضها علم الاجتماع الحديث ، فهى تتخطى الأماكن التى حددها الجغرافيون وتخرج من حدود الاقليمية ، وتنتقل من ذهن إلى ذهن غير عابئة بعقبة اللغة ، فالمعرفة انسانية عامة والمعارف تنتقل كانتقال المواء (×) ، ولهذا فالترجمة عامل مهذب لنقل المعارف .

وخلاصة الأمر انسا نشرجم لحاجة دينية وتاريخية أولكشف مجهول ، وقد نترجم لمتعة روحية ترتاح لها النفس حين تقرأ أثرا من آثار غيرها ، ونترجم استكمالا لمعارفنا التي يجب ألا تقف عسد حد ، ولا تستهى عسد غاية ونترجم تعزيزا لذاتنا وتوكيدا لشخصيتنا التي تنزيدها القراءة قوة واستقلالا ولن يتسع محيط قراءتنا إلا بالترجمة ، ولن نضم معارف غيرنا إلى معارفنا إلا بالنقل ، أما الاقتصار على معارفنا فقط يضعنا في نطاق محدود ، ونحن نترجم ايضا لتقوية الروابط والصلات والتفاهم الدولي بين الأمم وتحقيق الاخاء الانساني ، ونترجم لنفتح أمامنا نوافذ الفكر .

واذا كنا نشرجم لأى أمة ، فنحن أحوج إلى ترجمة تراث أمتنا الاسلامية المكتوب بالفارسية والأردية والتركية .... فنحن أولى بمعرفته وكشفه ونحن أحق بتحقيق التفاهم وتقوية أواصر المحبة بين شعوب الأمة الاسلامية .

أما لماذا أترجم هذا الكتاب التاريخي عن الفارسية ؟ انما يرجع إلى كثير من الأسباب على رأسها تصحيح الأخطاء التي يقع فيها المؤرخون ممن لايعرفون الفارسية ، وكشف كنز من كنوز حضارتنا الاسلامية وتقديم تاريخ الشعوب الاسلامية بلغة أهلها .

بعد الرد على هذا السؤال بقى استعراض لفن الترجمة ، فالترجمة لا تقل اهمية عن التأليف ، لأن المؤلف مطلق الحرية في سرد أفكاره أما المترجم فانه يتقمص أفكار المؤلف ، و يبدعها في اللغة التي ينقل إليها .

والترجمة ليست هي التعريب، فالتعريب ينصب على اللفظ لاعلى الأفكار وبهم المعرب أن ينقل اللفظ من لغة إلى لغة ، أما الترجمة فهي تنصب على الأفكار ولاتهمل الألفاظ .

إن المترجين في العصر العباسي لم يضعوا لنا منهاج ترجمتهم أو تعريبهم وإنما قدموا لنا هذا الأعسال التي ترجموها عن اليونانية والفارسية والهندية دون ان يحددوا لنا منهج التزجمة ، ولكن الجاحظ (×) وهو ليس مترجما قد أدلى برأية في هذا الشأن ورأى ان المترجم لن يكون قيادرا على اداء الأفكار الأجنبية وتسليم معانيها والإخبار عنها إلا اذا بلغ العلم بمعانيها واستعمالات تصاريف الفاظها وتأو يلات مخارجها مبلغ المؤلف الأصلى في اللغة الأجنبية في الجاحظ تكلم في الترجمة و وضع شروطا للمترجم ولم يكن الجاحظ ملما بلغه أخرى باستثناء الفارسية التي يقال انه كان على علم بها ولكنه لم يترجم عن أي لغة .

وفى العصر الحديث ترجمت كثير من الكتب عن اللغات المختلفة الشرقية والغربية ، وهناك من حدد منهجه فى الترجمة ومنهم من لم يحدد منهجا . ومن الذين حددوا منهج الترجمة استاذنا الدكتور عبدالوهاب عزام الذى ترجم عن اللغات الشرقية ؛ الفارسية والتركية والأردية (×) ، الكثير.

والمعروف للمسترجمين عن اللغات الشرقية أنها أكثر صعوبة فى ترجمها عن الترجمة من اللغات الأوربية ، وترجع الصعوبة إلى أن هذه اللغات تحتوى على قدر كبير من الألفاظ العربية ، والدلالات اللفظية ألهذه الألفاظ العربية تختلف كثيرا أو قليلا عن مدلولاتها عند ترجمها ، فالاشتراك اللفظى للكلمة الواحدة بين اللغات الشرقية وبين اللغة العربية يحتاج إلى دقة تحديد المعانى ، ومن هنا تنبع الصعوبة .

ومن الملاحظ أن المترجمين عن اللغات الشرقية لل يحددوا مناهج ترجمتهم لأعمالهم وهم كُثر باستناء الدكتور عبدالوهاب عزام الذى قال فى مقدمة ترجمته لبيام مشرق لمحمد اقبال: ( وطريقتى فى الترجمة أن أحافظ على المعانى الأصلية والصور التى تبرز فيها بل على أوزان الشعر واسلوب التقفية جهد الطاقة ) كما قال: « وخير طريقة فى الترجمة كما هدتنى التحجر به أن يعدر المترجم أن المعانى التى يعالجها قد ألهمها هو، ثم ينظر إلى طريقة التعبير التي التي يترجم اليها ... ولابأس أن يتصرف التي اتخذها المترجم له وطرائق التعبير فى اللغة التي يترجم اليها ... ولابأس أن يتصرف كذلك بالاطناب أوالا يجاز استجابة لمقتضى الحال فى اللغة التي يترجم إليها والناس الذين يترجم لهم » .

وهذا القول الذى ذكره الدكتور عبدالوهاب عزام يرجع إلى أن ترجمته لبيام مشرق هى ترجمه شعرية أوترجمة الشعر بالشعر، وهذه لاشك تحتاج إلى موهبة وجهد أكبر.

والترجمة فى نظرى هى اشبه بالتحقيق فلابد من التأكد من صحة الكلمة المطلوب ترجمها وأبالتالى صحة الجملة وصواب المعلومات المقدمة من جهة الأعلام والمسميات، وصواب الأفكار والأخبار المعروضة عند المؤلف ولهذا يجب اجراء عدة قواعد على الترجمة للنص المراد ترجمته إلى العربية وهذه المقواعد لاتختلف فى كثير عن التحقيق و بذلك يكون الناقل إلى اللغة العربية مترجما ومحققا فى نفس الوقت.

# منهجى في ترجمة روضة الصفا

لقد لقيت في ترجمة هذا الكتاب عناء كثيرا، ولم يكن العناء آتيا أمن صعوبة الأصل الفارسي أو خفاء عبارته أو غموض الفاظه ، فقط ولكن العناء كان من ناحية رد بعض المترجمات إلى اصولها الفارسية أو العربية ، ومطابقة هذه النصوص ببعضها للحصول على ترجمة جيدة خالية من الأخطاء التاريخية .

وكتاب روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفا، كتاب شامل جامع، ونتيحة للذلك فقد تعددت مصادر ومراجع المؤلف، وتنوعت الأصول التي استمد منها مادته التاريخية، وقد لزم هذا العودة بالنص إلى مصدره ورصد أوجه الاختلاف والاتفاق.

ولما كان كتاب روضة الصفا كتابا جامعا فقد قام المؤلف بالرجوع إلى الكتب والمصادر الجامعة فأخذ منها واثبت بعضها ولم يثب البعض، وقد تتبعت النص فى كتب التاريخ العام لرصد ما فعله المؤلف.

وقد سلكت هذا المنهج في ترجمة روضة الصفا:

# أولا: مراجعة مصادر المؤلف

ذكر المؤلف ميرخواند مجموعة من المصادر التي رجع اليها أو اشار اليها ، منها ماهو فارسى مشل زين الأخبار وتاريخ گزيده وتاريخ بناكتى ، ومنها ماهو عربى مثل تاريخ الطبرى وابن الاثير وابن كثير وقد رجعت إلى المصادر التي اشار اليها المؤلف واثبت أوجه الاختلاف والا تفاق في حاشية الترجمة .

# ثانيا: مراجعة المؤلفات الماثلة:

صنفت وألفت بعض الكتب في الموضوعات التي تحدث عنها المؤلف وقد عدت إلى هذه المؤلفات لتحقيق الأخبار والأعلام واثبت ذلك في الحاشية .

# ثالثا: مراجعة النقول عن الكتاب

قام المؤرخون بسقل بعض الأخسار والأحداث التي وردت عند المؤلف ومن هؤلاء خواندمير وقد اثبت ذلك في الحاشية .

# رابعا: تخريج النص

والسخريح المقصود منه تحقيق الاسماء والأعلام والآبات القرآنية والأحاديث النبوية ، وذلك بالرجوع إلى البقواميس والأطالس وكتب المسالك والممالك والقرآن الكريم وكتب الأحاديث النبوية ، وقد اثبت ذلك بالحاشية .

# خامسا: النقد الموضوعي

والمقصود بالنقد الموضوعي، وهو ما يتعلق بتواتر الاسم أو العلم فالاسم الذي يكرر أكثر من مرة و بنفس الصورة فهو صواب إذا ما اتفق مر المصادر المماثلة، إلى جانب التسلسل الموضوعي للكتاب فالكتاب يسير على نمط الحوليات، وقد صححت كثيرا من السنوات بهذا النقد الموضوعي.

# سادسا: الابقاء على الألقاب كما هي

فقد وجدت أن من المناسب أن أترك اللقب كها هو مع ذكر معناه فى الحاشية مثل كوتوال ومير عرض وشحنه ، وسبه سالار... نظراً لأن اللفظ له دلالات تفوق معنى اللفظ الذى يترجم اليه هذه هى طريقة واسلوب ترجمة روضة الصفا ( المجلد الرابع ) آملا من الله ان يوفقنى لترجمة اجزاء أخرى من هذا الكتاب القيم .

وعلى الله قصد السبيل

د كتور احمد معبد القادر الشاذلي كلية الآداب ــ جامعة المنوفية

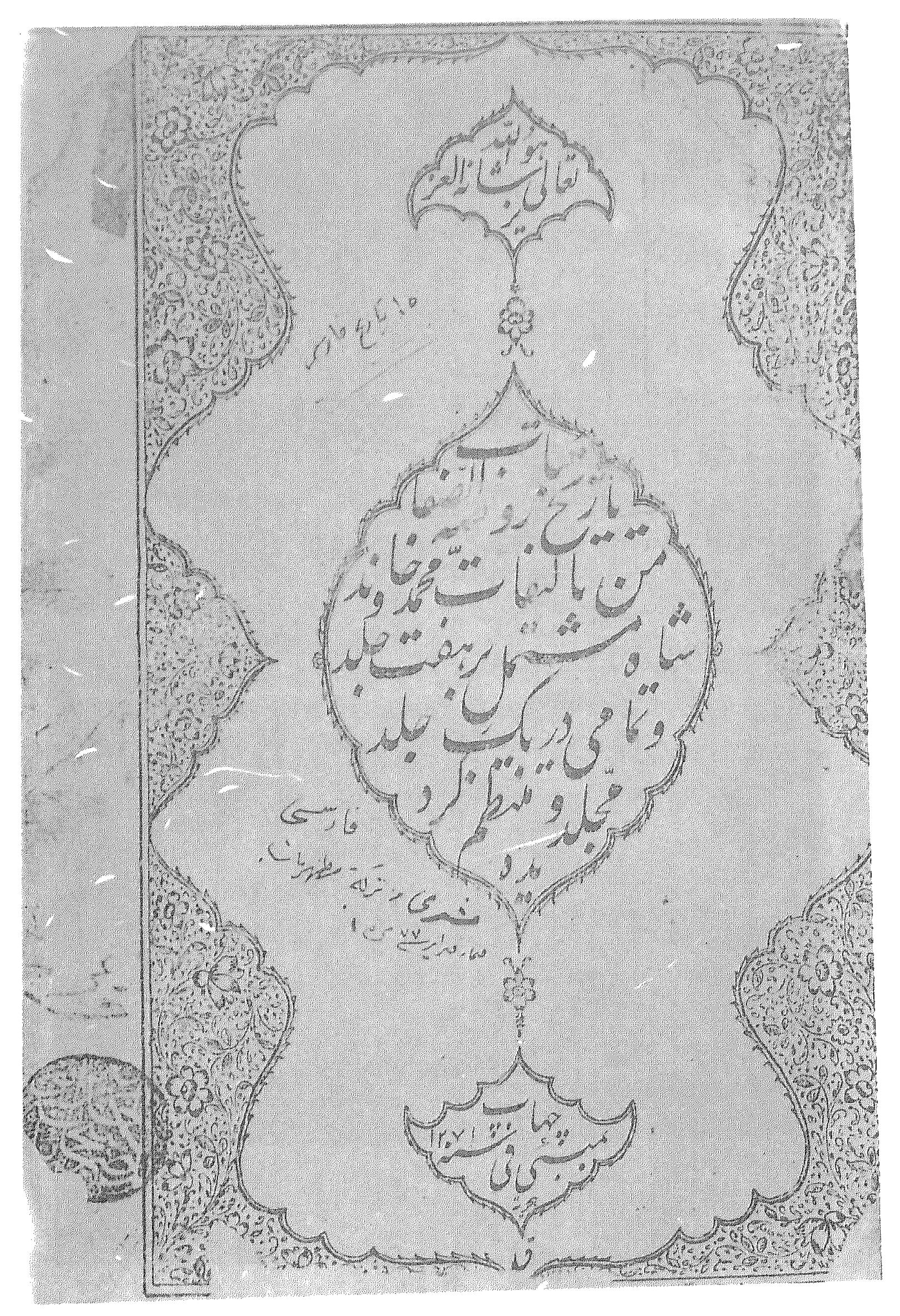

To the state of th A CONTROL OF STREET OF STREET and the second of the second s The second of th ent de la company de la compan And the second that the second The state of the second of the the factor of the second of th 

To be the second of the second Constitution of the Consti enger Septim place of the second of the sec Political form of the second o Open UN profession and the second state of the second seco والمراقب وال Some of a file of the state of والمعارفة المستعلق والمستعلق والمستع و المنظم and for the second of the seco المسلم والإعلام المرابع والمرافع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والمرافع المرابع والمرافع المرابع والمرابع وا الله و الله الله و ا الله و الله والموادية الموادية والموادية والموادية والموادية والموادية والموادية والموادية والموادية والموادية والموادية الموادية والموادية والمواد Files Los De Compagnes de la Marie de la Marie de la Compagnes المنظمة و يول و المورد ا الإنجازية المعلى الم ره الالان المعالمة ا ريان المريان والمريان و من المريان و المريان المريان المريان و المريان و المريان و المريان و المريان و المريان ا و و و و العلمة العلمة و الوالم الحرالة الروادة و الموردة و الموردة و الموردة و المورد العلامة المؤلز والأعراز والأعراز والمعارز والمعارز والمستعبر فالمرسار تبالمرسار ترام كمرسار وروارا افريد وهوالوا والمستود والمتناز والأزرز الوادور أنارا الإراكان ويودون المالين والأمار ويتارا الإراكان والمتارية چىلى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىل

A Committee of the Comm and the first and the first of and the second of the second o and the second of the second o and the first of t الدرسيون الوالية الإراد الإراد الوالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية Constant of the second of the Devision visible and a superfection of the contraction of the contract and the second contraction of the contraction of th



May 18 18 and Control of the Control المراب المرابع والمرابع السابل والأوار والمعالم والمساور والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة مرت الأروع للامنية المارنسان فروين ولا السيس في كنو الانتخارات المالية المالية المالية المالية المالية The state of the s ا ئى دىن دەرىق ئالىرى دارىكى ئالىرى The complete the state of the s The state of the s The second of th

The second se الرواز والإرادية والمراجعة الموادل المتروسات والماري والمراجعة والمساورة والمراجعة والمستقل و و در در در در در المواهدية في المواهدية المواهدية و المواهدية و المواهدية و المواهدية و المواهدية و المواهدية ري . ري المراجع المراجع والمراجع في المراجع المراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع ا ويوم معاولة المعارد والمداري ويرك ويولون ويروي والمركز المنظمة والمراجع المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الم المنظمة والمنظمة المنظمة المنظ The second secon Company of the control of the contro and the first of the state of t 



participal company of the property of the property of the state of t The second secon and the second s and the second of the second o Company of the Compan Sample of the second company of the particle of the second and the contraction is the contract to be well that the graduation of the speciment of the contract of the con And the state of t great the factor of the state of But the second of the second o uni. Distribution de la production de la company de la comp La learne ka justini Figure 1 and the second of the contract of the second of t المولايين في المولاد و المولاد gentative, the first of the community of the first out of the The state of the s 

Commence of the food of the commence of the co the second se





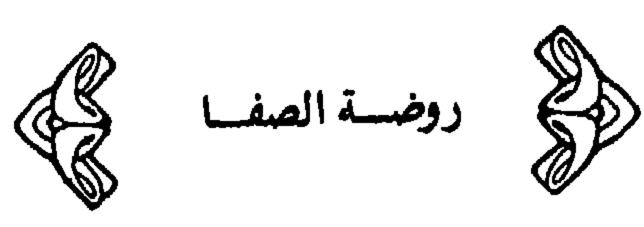



فهرست النسخة الميمونة، وديباجة مجموعة الكرامات السرمدية، الحمد لله الذي ألبس مخملـوقمات الـعالم العلوى والسفلى ، خلعة الوجود من الجود غير المحدود ، وأظل أقطار الآفاق ، بحكمة انتظام حال العباد، وأناط الأمر لسياسة السلاطين ذوى الاقتدار؛

> « تَرْفع من يكون ملكه قديم وذاته غنية بالكبرياء والمني » « وتُتوِّج إنسانا بتاج الحظ وآخر تدسه في التراب من فوق العرش » (١)

وصلوات بلا انتهاء، وتسليمات لا تعد ولا تحصى على المرقد الأقدس، والمشهد المقدس سيد الانسياء وأفضل الأصفياء المخاطب بالخطاب الكريم « وما أرسلناك » (٢) والمشرّف بتشريف كلمة «لولاك لما خلقت الأفلاك» وعلى الأرواح المطهرة، والأجساد المعتبرة عترته واصحابه وعشيرته وأحبابه ، أما بعد . .

يـقول كاتب الأوراق محمد خاوندشاه وفقه الله تعالى لنيل مايتمناه ، أن الباعث الكلى والنغرض الأصلى من كتابة هذه الكلمات، وتمهيد هذه المقدمات هو أن يلفت نظر من تحملسي بأنواع الأدب وجمال المعرفة ، وأتمت ذاته حميدة الصفات الصورة بأفعال الحنير ، وامتاز بدرجة رفيعة وفضيلة من فضائل الزمان، وارتقى درجة عالية من درجات إدراك دقائق المعانى والحقائق، وصار مثالا للزمان، إنه الأمير العادل الفاضل الحسيب النسيب عمدة أعيان الملك والملة ، قدوة أركان الدين والدولة ملاذ الأمراء والأقطار والآفاق محيى مراسم الدولة ، جامع آيات الرأفة والانصاف رافع رايات العدل ، مقرب الحضرة السلطانية ، معتمد المملكة الخاقانية ، راعى الصغير والكبير ، نظام الملة والدنيا والدين ، الأمير على شير (٣) الذى يُقال في شأنه :

« الميزعن جميع الناس كالساء، اللطيف على جميع الخلق كالشمس » (٤)

حفظ الله تعالى عزه من نائبة المذلة ، وأمنه من شائبة النقصان ، ورفع جنابه بتحقيق السعادة والمراد الدنيوى والأخروى ، بمنته وفضله وعونه ، وها أنا شرعت فى القسم الرابع من الأقسام السبعة بعناية الملك الكبير المتعال وهو الميسر لإدراك جميع المطالب والآمال .





## فصــل في حكومة ذي اليمينين (°) وأولاده الذين يسمونهم الملوك الطاهرية. ( المخطوط ص ٢ ـــ ٤ )

عندما قتل طاهربن حسين بن مصعب الخزاعى محمد الأمين العباسى (٦) ، وتوجه المأمون من خراسان إلى بغداد (٧) ، انتظم طاهر فى سلك اتباع الخلافة ، ولازم الخليفة ، وذات يوم دخل مجلس المأمون ، وكان المأمون مشغولا بالشراب ، فأمر أن يقدم حسين الخادم الكأس لطاهر ، وفى أثناء ذلك بكى المأمون ، قال طاهر : « أيها الأمير العالم من شرقه إلى غربه تحت إمرتك ولا أعرف سببا لهذا البكاء ؟ » ، قال المأمون : « أبكى لأمر يستدعى اظهاره المذلة والمهانة ، واخفاؤه الغم والحزن ، وما من انسان بلاهم » ، و بعد ذلك استولى البكاء على المأمون لدرجة أن طاهر لم يجد مجالا لسؤاله (٨) ، وخرج من عند المأمون مهموما ، واستدعى واحدا من خاصة (١) حسين الخادم ، وأعطاه مبلغا كبيرا ، ليوصله إلى مخدومه الكى يسأل المأمون عندما يدخل عليه عن سبب هذا البكاء ، وقدم الرسول إلى حسين مبلغ مائتى ألف درهم ، وعرض عليه طلب طاهر ذى اليمينين .

وعندما توجه حسين فى اليوم التالى لخدمة المأمون، وطلب المأمون منه الشراب، فقال: المأمون: لن اسقيك حتى يقول الأميرلى سبب بكائه بالأمس، قال المأمون: « وما دخلك بهذا الكلام؟ »، قال حسين: هذا التدخل بسبب الحزن الذى استولى على من بكاء الخليفة قال المأمون: « إذا كنت لن تفشى هذا السر لأحد أقوله لك »، اجاب حسين:

إنسى لم أتهم بإفشاء السر أبدا ، قال المأمون: «عندما تقع عينى على طاهر ، اتذكر أحوال أخى محمد الأمين وقتله ، أشعر بالذل والهوان ، ولا استطيع النظر إليه » (١٠) ، وابلغ حسين طاهرا بالأمر ، فتوجه طاهر إلى أحمد بن أبى خالد الوزير (١١) ، وقال : إذا فعلت لى خيرا لن يضيع ، وأخبره بهذا الأمر ، والتمس أن يرسله إلى ناحية حدود الولايات (١٢) ، ليأمن بأس وسخط المأمون ، فقبل أحمد بن أبى خالد التماس ذى اليمينين ، واسرع إلى المأمون (١٣) .

وعندما دخل أحمد بن أبى خالد مجلس المأمون ، استفسر منه عن أحوال المملكة ، قال الوزير: رأيت السلطان عدة ليال يرفع عنى الغطاء وأنا نائم ، فسأله المأمون عن سبب ذلك ، فأجابه أحمد: إن أحوال مملكة خراسان غير مضبوطة ، وجيش الترك قريب منها ، و واليها غسان (١٤) لايستطيع حكمها ، قال المأمون : وما الصالح ؟ قال الوزير : يجب أن نرسل طاهر بن الحسين لحكم هذه المملكة ، قال المأمون ; هل تضمن ألا يخالف ؟ قال أحمد أنا أضمن كل مايصدر منه ، وقبل المأمون هذا ، وتوجه طاهر إلى خراسان (١٥) ، واستقل محكومة هذه الممالك في أقل فترة (١٦)

و يقول كلثوم بن ثابت (١٧): كنت فى أيام خلافة المأمون صاحب بريد خراسان ، وفى جمعة من أيام الجمع صعد طاهر المنبر ، وخطب ودعا بهذه الكلمات بدلا من الدعاء للخليفة « اللهم أصلح أمة محمد بما أصلحت به اوليائك واكفها شر من بغى عليها وحسد بلم الشعث وحقن الدماء واصلاح ذات البين (١٨) » قلت لنفسى: إننى أول شخص سيقتل فى هذا الأمر ، لأنى لا أخفى هذا الخبر ؟ واغتسلت فى المنزل ، وأعددت الكفن ، وسجلت الأمر بلاز يادة ولانقصان ، وارسلته إلى بغداد ، وفى اليوم التالى استدعانى شخص من قصر الامارة قبل شروق الشمس ، فأخذت أردد كلمة الشهادة ، وعندما وصلت هناك ، خرج طلحة بن طاهر من دار الامارة ، وقال : هل كتبت ماحدث بالأمس ؟ قلت بلى ، قال :

و يقولون: إنه عندما وصل الخبر الأول إلى الخليفة ، قال لأحمد بن آبى خالد: يجب أن تنذهب إلى خراسان في يومك ، لأنك ضامن لطاهر ، واهتم أحمد باعداد وتجهيز الجيش ، واستعد للرحيل ، وفي اليوم التالى وصل خبر وفاة طاهر فجأة ، وتخلص أحمد بن أبى خالد من الورطة ، و يضيف أنه عندما اسقط ذو اليمينين اسم المأمون من الخطبة ونظم أمره بعد أداء الجسمعة ، مرض ، و وجدوه ميتا في فراشه صباحا (١٩٠) ، وكانت حكومة خراسان تحت إمرته لمدة سنة وستة أشهر ، كنى بأبى الطيب ، ولم تستفد عينه الواحدة من النور ، يقول شاعر (٢٠) في هذا الجال :

« ياذا اليمينين وعين واحدة نقصان عن ويمين زائدة »

### حكومة طلحة بن طاهر ذي اليمينين

عندما وصل خبر وفاة طاهر إلى سمع المأمون في شهور سنة ٢٠٩هـ (٢١) ، أرسل إلى طلحة المرسوم ، وعينه على حكومة خراسان ، قال البعض (٢٢) : إن عبدالله بن طاهر كان في السرقة حين مات أبوه ، وكان يقوم بمحاربة نصربن شبث الخارجي ، وجعله المأمون والياً على جميع أعسال طاهر ، وفوض عبدالله حكومة خراسان على سبيل الانابة إلى أخيه طلحة ، ولم يستاء الخليفة من هذا .

عموما فى عهد حكومة طلحة خرج ما يسمى بحمزة (٣٣) فى ولاية سيستان ، وجرد طلحة جيشاً إلى هذه الناحية ، و بعد القتال حقق النصر ، وضبط سيستان ، وعاد إلى خراسان ، ومرض طلحة سنة ٢١٣هـ ، وانتقل إلى العالم الآخر ، وحل على بن طلحة محل أبيه ، وخرج عليه جماعة فحارب هؤلاء الأعداء فى نواحى نيشاپور (٢٤) وقتل .

### \*

# حكومة عبدالله بن طاهر ذي اليمينين

فى ذلك الوقت الذى كان فيه عبدالله بن طاهر مشغولا بناء على فرمان المأمون بناعداد اسباب قتال بابك الخرّمى (٢٥) فى دينور (٢٦) . وصل خبر خروج الخوارج وقتل على ابن طلحة إلى بغداد ، فأرسل المأمون رسالة إلى عبدالله ليتوجه إلى خراسان ، و يقوم بصد مفسدى هذه الولاية ، فتوجه عبدالله بموجب الأمر إلى تلك الولاية ، وفى تلك الأيام حدث قحط عظيم فى خراسان ، وتوقف المطر ، وكان الناس يائسين من الزراعة القادمة ايضا ، وعندما وصل عبدالله إلى نيشابور ، فتح أبواب الرحمة ، وأمطرت الساء ، وفى عهد عبدالله بن طاهر عُمِّرت خراسان .

وفى سنة ٢١٥هـ(٢٧) توجه أحد غلمان عبدالله مع جماعة من مصر، وعندما وصل إلى قسم (٢٨) حارب جعفر بن داود الذى كان معارضا للمأمون فى ذلك الوقت، وانتصر عز يز(٢٩) عليه، وفى سنة ٢١٦هـ استأصل عبدالله بن طاهر خوارج خراسان (٣٠)، وعندما السحق المأمون بجوار رحمة الله (٣١)، وجلس المعتصم (٣٢) على سرير الخلافة، ارسل إلى عبدالله بن طاهر العهد واللواء، ورعى ابنه محمد فى بغداد حتى صار من جملة رجاله المعتبرين، وعندما توفى محمد بن عبدالله، صلى عليه المعتصم.

وفى سنة ٢١٧ هـ(٣٣) توفى المعتصم ، وتصدى لأمر الحلافة ابنه الواثق بالله ، ولم يدع هو الآخر دقيقة فى تكريم وتعظيم عبدالله ، وفى شهور سنة ٢٣٠ هـ سلم حياته لقابض الأرواح ،

وكانت مدة حكومته فى خراسان سبع عشرة سنة وكان عمره فى رواية سبعا واربعين سنة (٣٤) .

كان عادلا وكريما جدا، وكان اديبا وفاضلا، له اشعار بالعربية جيدة، وقد رثاه الشعراء، ولما كان القلم المسكى قد وصل إلى هذا المقام، فانه قد اثبت مابالخاطر، ذكروا أنه في أيام حكومة عبدالله بن طاهر اقام جماعة من المجوس في هرات (٣٥) معبدا أمام مسجد، ولما كان مقررا في الشرع أن يدفعوا جزية ولايتعرض لهم أحد، ذات يوم وعظ أحد الوعاظ في قرريية، وقال في حديثه: إن المسلمين ضعفاء في هذه المدينة، وأيد هذا القول بذلك المسجد والمعبد اللذين يتصلان ببعضها، وان أهل الاسلام يتغافلون ويهملون في صد هذا الليل، سعوا لتخريب المسجد والمعبد، ولم يدعوا اثرا لعمارتها، وأقاموا في نفس الليلة مسجدا جديدا مكان المسجد والمعبد، وعندما استقيظ المجوس صباحا من نوم الغفلة، لم يجدوا أثرا للمسجد والمعبد، تحيروا، وعنوا هذا الأمر، وعندما علموا حقيقة الأمر، توجهوا إلى نيشابور، وعرضوا الأمر على عبدالله من انه قد حدث لنا ظلم في دولتك، والآن جئنا نيشكوا، وأملنا أن تعطينا ما أخذ منا، فأمر عبدالله بن طاهر أن يظلع على حقيقة هذا الأمر، وعندما جاء الأمناء للبحث، اجتمع اربعة آلاف شيخ معمر من نفس هرات والقرى والبيلاد، وشهدوا اننا قد رأينا هذا المسجد بهذه الكيفية طوال حياتنا، ولم يكن هناك معبد أوشيء آخرى هذا المكان، وكانوا يطمعون في الثواب في اداء هذه الشهادة.

### حكومة طاهربن عبدالله

عندما وصل خبر وفاة عبدالله بن طاهر إلى سمع الخليفة الواثق ، جعل طاهر بن عبدالله واليا على جميع الأعمال التي كانت لأبيه ، وخص كل واحد من اخوته بمنصب ، ولما مرت سنتان على حكومة طاهر بن عبدالله مات الواثق (٣٦) ، وجلس ابنه المتوكل على سر ير الخلافة وأرسل اللواء إلى طاهر بن عبدالله .

وفى سنة ٢٣٧ه أرسل طاهر أخاه محمد بن عبدالله إلى بغداد ، فجعله المتوكل صاحب شرطة بغداد ، وأنابه على أغمال دار السلام ، وفى تلك الأيام عرضوا على المتوكل أن عيسى ابن جعفر بن عاصم ، وكان واحدا من أعيان بغداد ، قد سب أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعائشة وحفصه رضى الله عنهم ، فأرسل المتوكل من سامرا (٣٧) رسالة إلى محمد بن عبدالله بن طاهر بأن يقيض على عيسى ، و يضر به عدة سياط حتى يموت و يرمى بجئته فى

دجلة ، ونفذ محمد الأمر ، وظل طاهر بن عبدالله يحكم خراسان حتى توفى (٣٨) في عهد خلافة المستعين .

## حكومة محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر

عندما علم المستعين بخبر موت عبدالله ، فوض امارة خراسان لطاهر «أبى محمد» ، وجعل محمد بن عبدالله بن طاهر أمينا في العراق العربي (٣٩) والحرمين ، و يقولون: إن محمد ابن تحبد الله بن طاهر كان متصفا بالفضل والأدب ، مال إلى اللهو واللعب والطرب والجون ، وفي عهده أعطى امارة طبرستان (٤٠) لعمه سليمان بن عبدالله بن طاهر.

وفى شهور سنة ٢٥١ه خرج حسن بن زيد العلوى (١٩) ، وكان رجلا فاضلا وشاعرا ، فى تلك الولاية ، واستولى على أكثر بلاد الديلم (٢١) وگيلان (٢١) ، وتوجه سليمان بن عبدالله مهزوما إلى الرى (٤٤) ، ومن هناك اسرع إلى بغداد ، فجعله المستعين صاحب الشرطه ، وأقره ايضا عليها المعزمن بعد المستعين ، فقضى وقته لاهيا حتى توفى سنة ٢٥٣ه.

فى تلك الاثناء كان يعقوب بن الليث قد استولى على بعض ولايات خراسان بعد الاستيلاء على سيستان ، و بعد فترة وجيزة قاد الجيش إلى هرات ، فخرج منها عامل محمد بن طاهر واستولى ايضا على قوشنج (٤٥) وكانت دار سلطنة الطاهر يين ، وفى رواية ان محمد بن طاهر قد فر وتوجه إلى نيشابور .

وفى سنة ٢٥٧ هـ قاد حسين بن زيد العلوى الجيش إلى جرجان ، واستولى على تلك الولاية وعندما علم محمد بن طاهر باستيلاء الحسن عليها ، وزع أموالا كثيرة على الجنود ، وارسلهم لقتاله ، فهزم حسن بن زيد جيش خراسان ، وقتل كثيرا منهم ، واستولى على اموال وغنائم كثيرة ، وصار محمد بن طاهر ضعيفا ، نظرا لأن يعقوب بن الليث قد استولى على أكثر بلاد خراسان ، واسترد الحسن بن زيد ولاية جرجان .

وفى تلك الأيام فرجماعة من أعيان خراسان ، والتجأوا ببلاط محمد بن طاهر ، وكان من بينهم أحمد فضل وأخوه ، وكلما أرسل يعقوب بن الليث الرسل ليطلبها ، لا يجيبه محمد ، وقد ادى هذا الفعل إلى ازدياد الفرقة ، وفي سنة ٢٥٩هـ توجه يعقوب بن الليث إلى نيشابور ، وعندما سمع أحمد فضل هذا الخبر ، توجه مع أخيه إلى دار الإمارة ، ليخبرا محمد بن طاهر بهذا الأمر ، قال الحاجب : لا يمكن أن تريا الأمير لأنه نائم ، قال فضل : عندما يأتى أى شخص أيقظ الأمير ، ثم توجه أحمد وأخوه من هناك إلى عبدالله بن صالح سنجرى ، وكان قد فر ايضا

من يعقوب وجاء إلى محمد بن طاهر، وعندما ابلغاه بالحال، أدرك أن الغفلة قد استولت على محمد بن طاهر، وأن دولته قد غربت فاضطران يرسل أحمد إلى الرى، والتحق بركب الحسن بن زيد العلوى.

وعندما تحقق محمد بن طاهر من خبر توجه يعقوب اليه ، ارسل اليه رسولا وسلمه رسالة من انه «إلى اين تذهب دون فرمان من الأمير؟ إذا كان لديك منشور اظهره ، لنمتثل لك » وعلم يعقوب بمضمون الرسالة فأخرج السيف من تحت المصلى ، وقال للرسول : «إن منشورى هو هذا » (٢٠) ، وعندما عاد الرسول ، ووصل إلى نيشابور ، وتوجه خاصة محمد بن طاهر وأعيان تلك الولاية إلى يعقوب ، وانقادوا له ، وأخيرا أشر محمد بيد يعقوب (٢٠) ، وانقرضت الدولة الطاهرية ، وكانوا جميعا ملوكا ، حسنى العقيدة وفضلاء ، وكانت خراسان في أيام حكومة هذه الأسرة عامرة ومزدهرة ، وقد أورد شاعر اسهاءهم في هذين البيتين :

«كان فى خراسان من آل مصعب شاه ، طاهر وطلحة وعبدالله » « وطاهر ثان ، ومحمد ذلك الذى سلم العرش والتاج ليعقوب » (٤٨)

من جملة مكارَم محمد بن طاهر التي أوردها أحدهم ، أن شخصا كان بنيشابور يدعى محسود، ولديه جارية في غاية الحسن والجمال، تقرض الشعر الجيد، وتكتب خطا جميلا، وتعزف البربط (٤٩) جيدا ، وتلعب النرد والشطرنج ، ووصلت أوصافها إلى سمع محمد ، فتشوق لما ، وارسل إلى محمود عدة مرات ليشتريها بثمن غال ، ولما كان محمود متعلقا بها ، لم يرض بيمها ولما مرت فترة على ذلك وانفق محمود كل مايملك على هذه الجارية ، وضاق به الحال، اخيرا ارسل محمود شخصا إلى الأمير ليشترى الجارية، فسر محمد بن طاهر، وأرسل أربعة صررفضة إلى منزل محمود، ووضع الفضة امامه، وقام محمود، وذهب إلى حجرة الجمارية وقبال لها: انهضي وارتدى ملابسك واستعدى للذهاب إلى منزل الأمير الذّي بعتك له، وعندما سمعت الجارية هذا صرخت وبكت ولما كان بكاؤها قد وصل إلى سمع الأمير، قبال محسمود: ايتها الجيارية ماسبب هذا البكاء والحزن؟، حرى بك إظهار الفرح والـسرور لأنك ستذهبين إلى منزل الأمير وستكونين في راحة ونعيم! فأجابته الجارية: سيدى هل يكون آخر خدمتي أن ابتعد عنك؟ قال محمود: لا أمل لأنه ليس في يدي شيء من متاع الدنيا، وستجوعين وتستعرين، ولهذا فكرت في أن اجعلك تقضين باقى عمرك في راحة وسعادة ، فأجابته الجارية: لا تبعني ، واعاهدك بأن أقدم لك قوتك طول العمر ، قال محسمود: لـوكان كذلك، أطلقت سراحك واكرمك واتزوجك، وعندما سمع محمد بن طاهر مـاحدث استدعى محمودا، وقال: انني أهبك هذه الأربع صررمن الفضة لتقضى وقتك بعد ذلك في رفاهية ، وشد على يده ، ونهض ، وجرى ذكر فضله على الزمان .

### حاشية الدولة الطاهرية

- (۱) «مر اورا رسد كبريا ومنى كه ملكش قديمست وذاتش غنى » « يكى رابسر برنهد تاج بخت يكى رابخاك اندر آردز تخت »
  - (٢) « وما ارملناك إلا رحمة للعالمين » الأنبياء جزء ١٧ آية ١٠٧
- (٣) «على شيرنوائس (م ٩٠٧هـ ١٥٠١م) من اعظم شعراء التركية الشرقية الچغتائية ، ولد في هراة ، كان أبوه من رجال بلاط خلفاء تيمور ، وكان في طفولته صديقا للأمير حسين بيقرا الذي عينه بعد استيلائه على هراة في مناصب رفيعة بحيث كان الشخص الثاني في السلطنة بعد السلطان ، وعندما توفي نوائي قو بلت وفاته بحزن عميق في هراة ، كان اديبا ، اهتم بالأدباء والفنانين والفضلاء حتى اصبحت هراة في عهده مركزا مضيئا من مراكز الحضارة الاسلامية وكان معجبا بالفارسية نظم بها ديوانا ، وله اربعة دواو بن بالچغتائية جمها في ديوان واحد ، وهو «خيزائن المعاني» وقلد خسية نظامي ، وله كتاب «مجالس النفائس» فيه ثبت باسهاء الامراء التيمور بين المستغلين بالآداب ، وله محاكمة اللغتين ايضا (انظر تاريخ بخاري لفامبري ترجمة د . الساداتي ص ٨٩ ، ٢٨٥ الأدب المقارن د . طه ندا ص ١٨٠) .
  - (٤) «فايق بقدر همه كس آسمان صفت .. فايض بلطف برهمه خلق آفتاب وار»
- (ه) اختلف المؤرخون في معنى قوله « ذو اليمينين » فقيل لأنه ضرب رجلا بشماله فقده نصفين ، وقيل لأنه ولى العراق وخيراسان ( البيداية والنهاية لابن كثير ٢٦٠/١٠) وورد ايضا أنه حين خرج طاهر لقتال على بن عيسى اختار الفضيل بن سهل ساعة خروجه ، ورأى طالعه ، فوجد نجمى سهيل والشعرى اليمانيين وسط الساء ولهذا لقبوه ذا اليمنيين ( زين الأخبار گرديزي ص ٦ ) .
- (٦) الخليفة محمد الأمين تولى الخلافة ٢٩٣هـ، خلع أخاه المأمون من ولاية العهد، فأرسل اليه طاهربن الحسين فمحاصره، وقتله مولى من مواليه، وحمل رأسه إلى طاهر التي قدمها للمأمون سنة ٢٩٧هـ ( مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ٣٩٦/٣، شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ٢٩٧١) وذكر أبن الأثير انه قتل سنة ١٩٨هـ ( الكامل ١٦٣٠) ووافقه ابن كثير ( البداية والنهاية ٢٤٠/١٠).
  - (٧) سنة ٢٠٤هـ (تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبرى ٨/٤٧٥)

- (٨) كان سبب توجه طاهر بن الحسين إلى المأمون هو أن محمد بن أبى العباس صهر طاهر قد اخطأ فى مجلس للمأمون، فأرسل طاهر ليتشفع له ، قلما دخل طاهر على المأمون ، ولم يكن هذا وقت زيارته ، اذن له ، وتشفع طاهر، وقبل المأمون شفاعته ( الطبرى ٥٧٨/٨).
  - (١) هاوون بن جبغویه ( الطبری ۸/۸۷۸ ) هرون بن جیعونه ( الکامل ۱۹٦/ )
    - (۱۰) انظر الطبری ۱۸/۷۹
- (۱۱) أحمد بن ابى خالد الأحول من وزراء المأمون ، اراد ان يتنصل من الوزارة حين استدعاه المأمون لها ، كان جليل القدر، من عقلاء الرجال ، كان كاتبا فصيحا بصيرا بالأمور ، وظل بالوزارة حتى مات سنة ٢١١هـ ( الفخرى لابن طباطبا ١٩٩)
  - (١٢) كان طاهر بن الحسين واليا على الرقة ، واناب ابنه عبدالله عليها ( الكامل ١٩٧/٥ البداية والنهاية ١٠/٥٥)
    - (۱۳) وردت القصة عند الطبري ۸/۷۹ه، وابن الاثير ٥/٦٦، وابن كثير ١٠/٦٠٢
- (۱۹) غسان بمن عباد كات يتولى خراسان من قِبل الحسن بن سهل وهو ابن عم الفضل بن سهل ( الطبرى ۸/ ٦٢٠ ، ابن الأثير ١٩٧٥) وقد ولاه خراسان المأمون ، وظل بها حتى عزله عنها ، و ولى طاهر بن الحسين ( تاريخ بخارى للنرشخى ترجمة امين عبدالمجيد بدوى ونصر الله مبشر الطرازى ص ١٠٦)
- (۱۵) قسل ان یخرج طاهر إلی خراسان ندبه الحسن بن سهل نحاربة نصر بن شبث، فقال له طاهر: «حاربت خلیفة وسقت الخلافة إلى خلیفة، وأومر بمثل هذا، انما كان ينبغي ان توجه لهذا قائدا من قوادي» ( الطبري ۸/۸۰)
  - (١٦) سنة ٢٠٥هـ (زين الأخباره، الكامل ١٩٧/، البداية والنهاية ١٠/٥٥)
- (۱۷) کلشوم بن ثابت بن أبی سعید یکنی ابا سعدة (الطبری ۹۱/۸) کلثوم بن ثابت بن أبی سعید (ابن الاثیر ۱۷) ۲۰۱۶)
- (۱۸) «اللهم اصلح أمة محمد بما اصلحت به اولياءك واكفنا مؤنة من بغى علينا وحشد فيها بلم الشعث وحقن الدماء واصلاح ذات البين ( الطبرى ٨/ ٩٤٤ ، ابن الاثير ٥/٤/ )
- (۱۹) اضاف الطبرى عن رواية مطهر بن طاهر انه مات من حمى وحرارة اصابته ( الطبرى ۹۳/۸ه ) وقد ألمح ابن كثير إلى ان المأمون هو الذى أمر خادمه أن يدس له السم إن رأى منه شيئًا ير يبه ( البداية والنهاية ٢٦٠/١٠ )
  - (۲۰) البيت لعمرو بن نباته.
  - (۲۱). سنة ۲۰۷هـ (الطبرى ۹۳/۸ه) ، الكامل ه/۲۰۶ ، البداية والنهاية ۲۰/۱۰)
- (۲۲) تولى طلحة ولاية خراسان (زين الأخبارهـ ابن الأثيره / ۲۰۵) وأورد ابن كثير أن المأمون قد ولى عبدالله بن طاهر خراسان على المرغم من أن طاهر لم يدع له على المنبر، فأرسل عبدالله أخاه طلحة (البداية والنهاية والنهاية (۲۲/۱۰) وقام ابن كثير بنقلها عن الطبرى (۸/۵)
- (۲۳) حمزه بن أدرك الخارجي (مروج الذهب ٤/ ٢٠٠٠) أو حزة بن عبدالله الخارجي ، عرف حزة بين اهالي سيستان ، بايعه اهلها من اعوان قطري بن الفجاءة والحضين ، توجه عيسى بن على بن عيسى محار بته سنة ١٨٦هـ ، وخرج هارون الرشيد بنفهه لحر به بعد أن استفحل شأنه إلا انه مات سنة ١٩٣هـ في طوس ، وظل حزه يحارب الولاة الذين كان يرسلهم الخليفة إلى سيستان حتى حار به طلحة ثم تنازل طلحة لأحمد بن ابي خالد عن سيستان ، فقام الأخير بدفع حمزة سنة ٢١٣هـ ( سجستان بين العرب والفرس تاريخ سيستان . ترجمة د . أحمد الخولي ص ٢١٨ الاخير بدفع حمزة سنة ٢١٣هـ ( سجستان بين العرب والفرس تاريخ سيستان . ترجمة د . أحمد الخولي ص ٢١٨ ال
- (۲٤) نيــشـاپور أونـيــــاپور مـديـنة من مدن خراسان ، عتبة الشرق ، ومجمع العلماء ومعدن الفضلاء (آثار البلاد وأخبار العبادــــ لزكر يا محمد القزو يني ٤٧٣)
- (۲۰) وردت بابك خزاعى (روضة الصفاص ۲) والصواب بابك الخرمى وهوصاحب مذهب الخرمية من اصطلاح ( نُحرَّم جُين ) اى الدين الممتع ، وتطور اللفظ إلى خرمدينيه ، ثم اختصر خرميه ، وكلمة خُرَّم بمعنى اللذة والفرح ، فهو يعنى دين اللذة والاباحية ( انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ۲۵۹ ، الفهرست لابن النديم ۲۸۰ ، الانساب للسمعانى ۷۷ ، تلبيس ابليس لابن الجوزى ۲۰۲ ) واسم مابك هو بابك بهشتا دسر ( الطبرى ۲۲۲/۸ )

- (٢٦) دينور ناحية من نواحي نهاوند (آثار البلاد ٣٤٦)
  - (۲۷) وردت بالخطوط ۲۲۰ هـ ( روضة الصفا ٣)
- (٢٨) قم مدينة بارض الجبال بين ساوه واصفهان ، مُقرت في عهد الحجاج بن يوسف سنة ٨٣هـ ، اهلها شيعة غالية جدا (آثار البلاد ٤٤٢ ـــ ٤٤٣)
  - (٢٩) عزيزبن نوح (زين الأخبار٦)
- (۳۰) أرسل عبدالله بن طاهر عزيز بن نوح ومحمد بن الأحوص وعباس بن هاشم والياس بن امد لمحار بة الحنوارج سنة
   ۲۱۲هـ (تاريخ سجستان بين العرب والفرس د . أحمد الحنولي ص ۲۶۲ ــ ۲۶۳)
  - (٣١) سنة ٢١٨هـ (الطبرى ٨/٦٤٦ ــ مروج الذهب ٤٠/٤ ــ ابن الأثير ٥/٧٧، ابن كثير ١٠/٥٧)
  - (٣٢) جلس المعتصم ٢١٨ هـ وتوفي ٢٢٧ هـ ( المسعودي ١٦/٤ ــ ابن الآثير ٥/ ٢٦٥ ــ ابن كثير ٢٠/ ٢٩٥)
    - (٣٣) وردت بالخطوط ٢٢٧ هـ: ( روضة الصفا ٣)
    - (٣٤) وردت كان عمره ثمانيا واربعين سنة (ابن الاثير ٥/ ٢٧١)
- (٣٥) هراة مدينة عظيمة من مدن خراسان ، بناها الاسكندر ، وحولها سور حصين ليس هناك بخراسان مدينة أجل ولا أعمر ولا أحصن ولا أكثر خيرا منها (آثار البلاد ٤٨١)
  - (٣٦) مات الواثق سنة ٢٣٢هـ (زين الانجبار ٩ ــ المسعودي ٤ / ٨٤ ــ ابن الاثير ٥ / ٢٧٧)
- (٣٧) سامرا مديئة بناها المعتصم سنة ٢٢١ هـ بسبب تعدى مماليكه على حرم الناس، تقع شرقى دجلة بين بغداد وتكريت (آثار البلاد ٣٨٥) (انظر تجارب الامم لابن مسكويه ٥/١٠، الطبرى ١٢/٩ ـ العوامل التاريخية لنشأة المدن العربية الاسلامية لمصطفى عباس ص ١٤٢)
  - (۳۸) مات طاهر سنة ۲٤٨ هـ ( الطبرى ٢٥٨/٩ ــ گرديزي ٩ ــ ابن الا ثير ٥/ ٣١١)
    - (٣٩) العراق العربي: العراق الحالي
  - (٤٠) طبرستان: يقول العجم عنها مازندران وهي بين الري وقومس وبحر الحزر (آثار البلاد ٤٠٣)
- (٤١) الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على صاحب طبرستان ظهر بها فى سنة ، ٢٥ هـ، وقام مكانه اخوه محمد بن زيد وملك الديلم ، وللحسن من الكتب (كتاب الجامع فى الفقة والعربية ( انظر الجامع فى الفقة والعربية ( انظر الفهرست لابن النديم ٢٧٤ ــ ابن كثير ٢٧/١١)
- (٤٢) بلاد الديلم بأرض الجبال قرب قزوين ، وهي بلاد كلها جبال ووهاد ، قيل ان اصلهم من بني تميم لهذا اغلبهم بميلون إلى الأدب والعربية منهم ملوك آل بويه و ينسب اليهم قابوس بن وشمكير (آثار البلاد ٣٣٠)
  - (٤٣) جيلان \_ گيلان: بين قزوين وبحر الخزر (آثار البلاد ٣٥٣)
    - (٤٤) انظر الطبري ٢١٧/٩)
- قال محمد بن طاهر: إذا كنت قد جئت بمنشور أمير المؤمنين فاظهره لنا لنترك لك الولاية ، وإذا لم يكن .. فعد
   ( زين الأخبار ٦)
  - (٤٦) ورد أن محمد بن عبدالله بن طاهر قد مات بسبب قروح اصابته فی حلقه ورأسه فذبحته ( الطبری ٣٧٦/٨)
    - (٤٧) « درخراسان زآل مصعب شاه طاهر وطلحة بود وعبد الله » « باز طاهر دگر محمد آن کوبیعقوب داد تخت وکلاه » ( روضة الصفا ۳ )
- ( ٤٨) آلة موسيقية ، العود معرب ، بربط أي صدر الأوزلأنه يشبه ( القاموس المحيط الفيروز آبادي ٣٦٢/٢ ـــ انظر شتا يجس ١٧٠)

# فصــل في أحوال ال الليث وبداية أمريعقوب (١).... ويطلق أرباب التاريخ عليهم الصفارية .

### (المخطوط ص ٥ ـــ ١٠)

کان والد یعقوب صفارا(۲) فی سیستان ، ولدیه ثلاثة أبناء ؛ یعقوب وعمرو وعلی (۳) ، وقد حکموا جمیعا ، ولم تبطل فترة حکم علی ، کان یعقوب ایضا یعمل فی بدایة حاله صفارا (۴) ومع أنه أتقن هذه الحرفة ، لم یُعلمها للصبیان ، وعندما وصل إلی سن الرشد ، جمع جماعة من بنی جلدته حوله ، وقام بقطع الطریق ، حتی تهیأت له أسباب القیادة ، وکان یراعی المساواة فی هذا الأمر ، و یعدل فی توزیع کل شیء یقع بأیدیهم .

وفى سنة ٢٣٧هـ حين كانت خراسان وتوابعها تتعلق بطاهر بن عبدالله ، استولى شخص من أهل بست يدعى صالح بن نصر ('°) على مملكة سيستان عنوة ، وصاريعقوب بن الليث فى خدمة صالح ، وفى تلك الأثناء أرسل طاهر بن عبدالله جيشا ، ليطرد صالح من نواحى سيستان ، و بعد ذلك خرج درهم بن نصر ، واستولى على سيستان ، وأبعد جيش طاهر عن نواحى سيستان .

ولما لم يستطع درهم بن نصر من ضبط الجيش كما ينبغى ، جعل يعقوب بن الليث أميرا على الجيش ، وعندما رأى الجنود ضعف وعجز درهم ، تلقوا خبر قيادة يعقوب بالابتهاج ، وفوض درهم ايضا ضبط وربط الأمور له (١) .

ورد فى كامل التواريخ (٧) أن حاكم خراسان فكر فى حيلة ليظفر بدرهم ، وقبض عليه وارسله إلى بغداد ، وحبسه الخليفة فترة ، و بعد ذلك أطلق سراحه ، وانشغل درهم بخدمة الخليفة ، و بعد غيبة درهم ترقى يعقوب درجات عالية ، وقام بدفع فتنة الخوارج ، وكان رفاقه وتابعوه يطيعون أوامره بشكل لايمكن تصوره ، وعندما فرغ يعقوب من ضبط سيستان قاد الجيش إلى خراسان (٨) ، وفى هذه السنة لم يتيسر له الفتح ، فاضطر العودة إلى سيستان حتى عاد اليها مرة أخرى ليهاجها .

وفی سنة ۲۵۳هـ(۱) وطسقاً لما ذکر توجنه إلی خراسان، واستولی علی هرات وقوشنج (۱)، وتوجه من هناك إلی ناحیة کرمان، وقبض علی نائب حاکم شیراز الذی کان یحکم هذه البلاد، ومن هناك توجه إلی ناحیة شیراز، وحارب والی فارس، وقبض علیه ایضا، وأرسل عشرة صقور بیضاء وعشرة صقور بلقاء (۱۱) ومائة مَنَ (۱۲) مسكا وهدایا أخری إلی بغداد، وأرسل رسالة إلی الخلیفة: «إننی طائع لکم وتابع»، وعاد إلی سیستان وهل معه حاکم شیراز سجینا (۱۳).

وفى سنة ٢٥٧هـ قاد الجيش ثانية إلى فارس ، وفى هذه المرة ارسل خليفة بغداد المعتمد رسالة اليه من أنه: «طالما أن مملكة فارس لم نعطك إياها ، فلماذا تقود الجيوش اليها من فترة إلى أخرى ؟ » وأرسل الخليفة أخاه الموفق ، وكان «صاحب اختيار(١٩)» ومرجع المملكة رسولا إلى يعقوب ولاية بلغ وطخا رستان رسولا إلى يعقوب من فارس ، وقطع وسيستان(١٦) ، ويجب أن يتوجه إلى تلك الناحية ، وعاد يعقوب من فارس ، وقطع المنازل(١٧) ، ووصل إلى بلغ(١٨) ، وتوجه من هناك بجيش جرار إلى كابل(١١) ، وأدخلها تحت سيطرته ، وأسر حاكمها ، وتوجه بعد ذلك إلى هرات ، واستولى عليها ، وأسرع إلى ناحية نيشاپور ، وجاء محمد بن طاهر إلى يعقوب ، وأرسله يعقوب مع جميع أقار به وعشائره . الذين كانوا مائة وخمسين شخصا ؛ مقيدين إلى سيستان ، وعين نوابه بخراسان ، وتوجه فجأة الذين كانوا مائة وخمسين شخصا ؛ مقيدين إلى سيستان ، وعين نوابه بخراسان ، وتوجه فجأة فر من يعقوب ، وتوجه إلى نيشابور عند محمدبن طاهر ، وعندما علم بخبر توجه يعقوب ، فر من فر من يعقوب ، وتوجه إلى نيشابور عند محمدبن طاهر ، وعندما علم بخبر توجه يعقوب ، فر من هذا المكان ، والتحق بحسن بن زيد العلوى كا سبق ذكره (٢٠) .

وأرسل يعقوب الرُسل إلى حسن، وطلبه، ولم يهتم حسن بذلك الكلام، فاستاء يعقوب، وقاد الجيش اليه، وعندما وصل إلى سارى، توجه حسن بجيش منظم لمواجهة العدو، وانتصر يعقوب، وفر حسن (٢١)، وتوجه إلى بلاد الديالمة، وسار يعقوب من سارى إلى آمل (٢٢)، وأخذ خراج عام وتوجه من هناك إلى الديلم، لينتقم من الحسن مرة أخرى (٢٣)، وفي الطريق فقد أر بعون ألف رجل من جيش يعقوب لهطول الأمطار أر بعين يوما متصلة، وعاد في حال سيئة، وأرسل رسولا إلى الخليفة من «أنني فتحت طبرستان

وهزمت حسن بن زيد، ولهذا أنتظر عطفكم »، ولكن الخليفة أرسل منشوراً إلى حجاب الرى وخراسان وطبرستان مضمونه: «إننى عينت من قبل يعقوب على حكومة سيستان، ولكنه الآن يبدى التمرد والعصيان، فعليكم أن تلعنوه دون تردد»، وقد صدر هذا الحكم عندما علم الخليفة أن يعقوب بن الليث قد جاء خراسان، وقبض على آل طاهر، وسجنهم، وارسلهم إلى سيستان.

### K==>1K==>1

# استيلاء يعقوب بن الليث على مملكة فارس ومحاربته المعلكة الموفق أخى الخليفة

عندما قتل محمد بن واصل التميميى فى فارس عامل الخليفة (٢٠) ، واستولى على تلك البلاد ، فأرسل موسى بن يوخا (٢٠) ــ الذى كان حاكها على البصرة والأهواز ويمامة وفارس من قبل دار الخلافة ــ عبدالرحمن بن مفلح لحرب ابن واصل ، وقد سمع وهو فى الأهواز خبر جيش بغداد ، فشوجه من هناك لمقابلته ، والتقى الفريقان فى الطريق ، ووقعت حرب ضروس ، وانتصر محمد بن واصل ، وأسر ابن مفلح لسوء حظه ، وكلها أرسل الخليفة إلى ابن واصل ليبطلق سراح عبدالرحمن بن مفلح ، رفض ، وعندما وصل هذا الخبر إلى يعقوب بن الليبث ، طمع فى مملكة فارس ، فتوجه صوبها ، و بعد قطع المنازل ، وصل نواحى فارس ، ووقعت بينه و بين ابن واصل معارك ، وانتصر يعقوب ، وارتفعت راية دولته إلى أوج السهاء .

وعندما استقل بهذه الولاية ، عزم التوجه إلى بغداد ، فأرسل الخليفة منشور حكومة خراسان وطبرستان وفارس (٢٦) إلى يعقوب ، لكى يعود ، وعندما وصل رسول دار الخلافة إلى يعقوب ، قال : « إننى لا أقبل هذا ، وفى الحقيقة أريد أن أحضر إلى بغداد » ، وعندما سمع الخليفة المعتمد هذا الخبر ، أرسل أخاه الموفق بجيش إلى يعقوب (٢٧) ، و بعد القتال وألجدال هزم يعقوب بن الليث بالمكر والحيلة كما هو مسطور فى التواريخ ، ومرة ثانية جم جيشه الممزق وتوجه إلى بغداد ، وأصيب فى اثناء الطريق بمرض القولنج ، وكلما أراد الأطباء حقنه كان يرفض ، وقال : « إن موتى أسهل من حقنى (٢٨) » ، وفى أثناء ذلك المرض وصل رسول دار الخلافة ، واحضر له رسالة استمالة ومنشور ولاية فارس ، و وضع يعقوب امامه السيف وقدرا من الخبز الجاف والبصل ، واستدعى الرسول وقال له : « بلغ دعائى المخليفة ، وقل له : يعقوب يقول لك : إننى عليل ، فإن مت ، فقد خلصت من يدى ، وإن عشت فالسيف بينى و بينك ، حتى آخذ بثأرى أو تكسرنى وتعقرنى وأعود إلى هذا الخبز الجاف والبصل وأترك الحكم » ، وعاد الرسول ، ولم يكد يصل إلى دار الخلافة ، حتى توفى يعقوب رد ٢٩) .

كان يعقوب سياسياً فذا ، كان يسأل كل من جاء لخدمته ، وراق فى نظره ، عن حاله فى حمل السلاح واطلاق الرماح وضرب السيوف ، و بعد ذلك يسأله عن هذه الفترة مع من قضاها فى العمل ، وفى أى معركة قاتل ، ثم يأمر بأن يعطوه كل مايحتاجه من مأكولات وملبوسات وغيرها لمدة عام ، فاذا طلب ذلك الشخص شيئا قبل انقضاء العام ، أمر بأن يستردوا ما اعطوه له (٣٠) .

كانت جميع جياد الجنود ملكا له ، إلا القليل ، وكان يقدم علف الدواب من خاصته ، وكان له كرسى خشبى يجلس عليه ، ويشرف على جميع الجيش ، وإذا وقع نظره على شيء سيء فى أوضاع الجيش ، كان يأمر بتغييره ، وقد اختار ألف مقاتل جلد من الجيش ، واعطى كل واحد چماقا (٣١) ذهبيا يزن ألف مثقال ذهبا ، وكان قد وزع أيضا ألف چماق من الفضة على ألف شخص ، وكان هؤلاء القوم يضعون هذه الچماقات على اكتافهم فى الأعياد والمحافل ، ولم يكن هناك من شخص يقف على أسراره ، ولم يكن يستشر أحدا قط فى أمور المملكة ، وعندما هزمه اعداؤه ، لم يجرؤ أحد قط على الاقتراب منه ، ولم يكن يسمح لأحد بالسلب والنهب دون اذن منه ، وقد اقاموا خيمة خلف خيمته ليستقر فيها غلمانه الخواص ، وكلها احتاج شيئا صاح على غلام منهم ، ليكفيه إياها ، وكانوا يطبخون عشرين خروفا يوميا فى خمسة قدور ، كان يفصل القسم الأول لغلمان البلاط و يقسمها على الخاصة ، وذات يوم قال له أحد الرسل : انت فى قيادتك ، تجلس فى خيمتك وليس لديك شيء قط سوى هذا الرداء وهذا السلاح الذى تلبسه ، أجابه يعقوب : إن القائد بأتم به اصحابه و يعيشون على منها جه (٣٢) .

من غرائب الحكايات التى ينقلونها عن يعقوب تلك الحكاية وهى أنهم قالوا له: إن أبا يوسف يعقوب بن سفيان لم يسب عثمان سنجرى بل انه سب عثمان بن عفان الصحابى، قال يعقوب: « اطلقوه ، فلا شأن لى بالصحابة »!! كانت مدة سلطنة يعقوب احدى عشرة سنة .

### حكومة عمروبن الليث الصفار

عندما توفى يعقوب بن الليث ، تصدى أخوه عمرو لأمر الحكومة ، وارسل رسالة طاعة إلى دار الخلافة ، وأبدى ولاءه ، ووصل منشور دار الخلافة (٣٣) ، وغين على حكومة العراق العجمى وفارس وخراسان وشحنگى بغداد (٣٠) ، وقبل عمرو خلعة الخليفة ، وارسل عبدالله أبن طاهر رئيسا لشرطة دار السلام (٣٠) من قبله ، وتوجه إلى قزو ين (٣٦) ، ومن هناك توجه

إلى الرى (٣٧) ، وفى ذلك الوقت أبدى عامل فارس محمد بن الليث وكان نائبا لعمرو مخالفة ، وبناء على ذلك توجه عمرو إلى هذه الناحية ، وقاتل محمد بن الليث ، وهزمه ، وتوجه إلى اصطخر (٣٨) ، ومال من اصطخر إلى ناحية شيراز ، وعندما استقر فى شيراز ، ارسل إلى الخليفة الموفق (٣٩) ثلاثمائة الف دينار وخمسين منا مسكا وخمسين منا عنبرا وماثتى منا عودا وثلا ثمائة رداء منقوش بنقوش غريبة ، وثلا ثمائة طُرف من الذهب والفضة ، ثلا ثمائة دابة كهدية ، لأنه جعل أخاه صاحب اختيار الخليفة .

وفى سنة ٢٧٠ه شكا والى خراسان عمرو للخليفة ، واستدعى الخليفة حجاج خراسان ، وقال لهم : « اننى عزلت عمرو بن الليث عن خراسان ، ويجب عليكم لعنه » ('³) ، و بعد ذلك أرسل صاعدبن مخلد ('¹) بجيش جرار من واسط لحار بة عمروبن الليث ، و بعد التقاء الفريقين ، وقعت حرب ضروس ، واشتعلت نار الحرب من طلوع الشمس إلى وقت زوالها ، وأخيرا هبت نسائم النصر على راية جيش الخليفة ، وقتلوا عددا من امراء عمرو بن الليث ، وجُرح ('¹) ساعده ايضا ، ونجا عمرو بن الليث من هذا الهلاك ، وحملوا غنائم كثيرة إلى بغداد ، وتوجه عمرو إلى فارس ، ووصل هذا الخبر إلى سمع الموفق ، وكان عمرو قد توجه إلى شيراز قبل ذلك ، فاتحبه إلى هذه الناحية ، ولما لم يجد عمرو طاقة للمقاومة توجه إلى سيستان من طريق كرمان ، واسرع من سيستان إلى خراسان ، ووقعت بينه و بين رافع بن هرثمة ــ الذى كان قد خرج فى تلك الفترة (۳³) ــ وخطب الخطبة باسم محمد بن زيد (٤٤) حرب ، واخيرا انتصر عمرو بن الليث على رافع وأرسل رأسه إلى بغداد ، وهذه الحركة رضى حرب ، واخيرا انتصر عمرو بن الليث على رافع وأرسل رأسه إلى بغداد ، وهذه الحركة رضى الخليفة عن عمرو (6³) ، فأمر أن يكتبوا اسمه فى الاعلام (أ°٤) .

وفى سنة ٢٨٤هـ جمع الخليفة حجاج خراسان، وأمر أن يقرأوا عليهم منشور امارة خراسان وماوراء النهر(٤٧) وفارس وكرمان وسيستان والذى كان قد صدر باسم عمرو ابن الليث، وفى سنة ٢٨٦هـ وصلت هدايا عمرو التى كان قد أرسلها من خراسان إلى الخليفة، من جملة الهدايا صنم ذهبى له أربعة أذرع وفرطان مرصعان فى أذنه، وكان هذا الصنم على قاعدة ذهبية توازى قامة جمازة، وقد حملوه فى البداية على هذه الصورة إلى بيت المعتضد، ثم وضعوه فى مكان شرقى بغداد بناحية كان رؤساء الشرطة يقيمون بها، وبعد ثلاثة أيام سلموه للخازن.



## ذكر محاربة عمروبن الليث مع اسماعيل بن احمد الساماني وأسر عمروونهاية أمره

عندما وصل خبر تفويض ولاية ماوراء النهر لعمروبن الليث ، أرسل خادمه عمد بن بشير أحد اعمدته بل انه كان من أخص خواصه بيش جرار لمحاربة حاكم هذه البلاد اسماعيل الساماني (٤٨) ، وعبر اسماعيل جيحون ، واستعد في مواجهة الأعداء ، وبعد القتال قتل محمد بن بشير (٤١) ، وهزم جيشه ، ولحق بعمرو ، وأعد عمرو عدة الحرب ليذهب بنفسه لمحاربة اسماعيل ، وكلها منعه الأمراء من أنه لامصلحة في ارسال الجيش ، أبي ، وعندما وصل عمرو إلى بلخ أرسل اسماعيل رسالة اليه : « إن الحق عز وعلا قد اعطاك مملكة واسعة ، وأنا لاأطمع فيها وقد قنع ، إلى هذا الحد ، والآن انني اتوقع أن تدع لي هذه الناحية لأنها صغيرة (٥٠) ، ولم يقبل عمرو ، وتوجه عن طريق پنج آب ، وتحرك اسماعيل ايضا نحوه ، وعبر النهر ، واستقرفي مواجهة الخراسانيين ، واتجه عمرو بجيش جرار لم يتيسر له من قبل ، ولم يكن هناك مجال للعودة ، ومني جيشه بهزية في أقل فرصة ، وفي أثناء الهزعة قالوا لعمرو : « المصلحة هي أن تعود أنت من طريق ملتو» ، ولكن عمرو قاد الجيش في طريق مستقيم ، ودخل غابة ، وتعب جواده تماما ، ورحل نفر قليل كانوا معه وتركوا خدمته ، وكان جماعة من جيش اسماعيل يتعقبونه ، فقبضوا عليه (١٥) .

وورد فى بعض التواريخ أن اسماعيل السامانى، قد عبر بعشرة آلاف فارس محاربة عمروبن الليث، بتحريض وغواية الخليفة المعتضد الذى لم يكن مرتاحا لعمروبن الليث، وتوجه عمرو إليه بسبعين ألف فارس، وعندما اصطفا نزل جواد عمرو الذى كان متهورا جدا الميدان وأوصله إلى صفوف الاعداء، و بدون إراقة دماء هُزم، ومُنى رجال عمرو بالمريمة، وحبسوا عمرًا فى الخيمة، وتركوا أحد الفراشين على عمرو، فطلبه عمرو، وقال: أعد لى طعاما وأحضر الفراش الطعام، ووضعه فى سطل الجواد، واشعل تحته النار، وذهب ليحضر الحاجة وجاء كلب، ووضع رأسه فى السطل، فأحرقته النار، فاسرع باخراج رأسه، وتعنلقت حلقة السطل فى رقبته، وجرى، وحمل السطل، فضحك عمرو من هذا المنظر، وقال له أحد الحدم: لماذا تضحك؟ قال عمرو: لأن الطباخ شكالى اليوم، بأن ثلاثمائة (٢٠) بعير لا تستطيع حمل أدوات مطبخه وهاهو كلب يحملها (٣٠).

و يقول بعضهم أنه: عندما احضروا عمرو بن الليث عند اسماعيل، قبل اسماعيل وجهه وقال: أنت أخى العزيز، وأعطاه خلعة فاخرة، .... ولن أؤذيك، وعندما عاد إلى ماوراء النهر، حمله معه إلى هرات، وارسل رسولا إلى دار الخلافة بعد أسر عمرو بن الليث، وذكر أحواله، قال الخليفة المعتضد: « الرحمة لاسماعيل واللعنة على عمرو»، وارسل

الرسل بعد ذلك إلى اسماعيل ليسلمه عمرا ، وسلم اسماعيل عمرا لرسل الخلافة ، وعندما بلغوا بعمرو نواحى بغداد ، اركبوه على جمل ، وادخلوه المدينة (1°) ، وعندما رآه المعتضد قال : «شكرا لله الذي أوقعك في يدى ، وكفانا همك (°°) » ، وأمر على الفور ان يحملوه إلى الحبس ، وهناك اختلاف في نهاية أمره .

قال بعضهم (٢٠): إن المعتضد حين الوفاة ، أرسل قائدا ليقتله ، وقال آخرون: إنه في أثناء مرض المعتضد لم يتذكروه ومات جوعا ، و برواية: أنه عندما كان الخليفة في حالة النزع ، وأدرك صاحب الحرس أن المعتضد سيموت في تلك الفترة ، لم يلوث ذيل عصمته بدمه ، وعندما تربع المكتفى على سرير الخلافة ، سأل عن حال عمرو قالوا: حى ، شرللما كان قد رآه من كرمه وفضله وأراد ان يعوضه عن ذلك بالاحسان والرحمة ، وعندما علم الوزير القاسم أن المكتفى سيعتنى بعمرو بن الليث ، ولما كان يحمله له من عداء ارسل أشخاصا ليقتلوا عمرا ، وقالوا للمكتفى: لما كنا نعتقد أن عمرا في زمرة الأحياء وكنا نتفحصه وجدنا خلاف ذلك (٧٠).

ومسطور فى تاريخ بناكتى أن مدة حكمه ثلاث وعشرون سنة (^^) ، ومن آثار عمرو: مسجد فى شيراز ، وقد ذكروا أن من عادات عمرو بن الليث ، أنه كان يطعم غلمانه الصغار ويربيهم كما ينبغى ، وعندما كبروا ، يهبهم للأمراء ، ولايكف عن رعايتهم حتى يقوم هؤلاء المماليك بابلاغه خِفية أحوال مالكيهم ، ولما كان الأمراء يجهلون أمر الغلمان ، كانوا يظنون أن جماعة من الجن تلازم ملكهم ، ويخبرونه باحوالهم خفية ، ولهذا السبب كان الأمراء يحتاطون ، وكان عمرو أعورا ، وكان قاسيا على عامله جدا .

ذات مرة غضب على أبى الحسين فى فارس ، وقال : « أيها المملوك بع جميع املاكك وسلمنى ثمنها » ، فقام العامل بما أمر به ، فعاد عمرو وقال : « عليك ان تعطينى فى ثلا ثة أيام مائة النف درهم ، والاأمرت أن يطيحوا برأسك » ، فأرسل أبوالحسين شخصا إلى أبى سعيد الكاتب ، والتمس أن يضمنه حتى يتخلص من حبسه ، و يعمل على اداء ماعليه ، وضمن أبوسعيد أبا الحسين ، وأخرجه من الحبس ، وكلما سعى لجمع المبلغ المطلوب لم يستطع و بعد ثلاثة أيام ، توجه إلى أبى سعيد ، وأبدى عجزه ، وقال : لقد جئت لتسلمنى للوكلاء ، وارسله إلى الحبس وعلم عمرو بهذه القضية ، قال : لا أعرف هل أتعجب من ضمان ابى سعيد الكاتب أم من عودة أبى الحسين (٥١) ، وخط بقلم عفوه على جرعة أبى الحسين . وأطلق سراحه .

و يسروى أن عسمرا كان أحسانا يضع جلود الخرفان خالية على الابل، ويحملها معه فى المعسكرات، ولا يعلم أحد قط ما الحكمة من ذلك، وفجأه سار فى طريق غير مطروق وتوجه

إلى أهل العصيان، واعترضه فى هذا الطريق نهر لايمكن عبوره، فأمر عمرو أن يملاؤا الجلود بقطع حجارة صغيرة، وأن يلقوها فى هذا النهر حتى يحقق هدفه، وألقوا ترابا كثيرا، وظهر طريق فى وسط النهر، وعبر عمرو والجنود عليه.

و يقولون: إنه لم يكن هناك من حجاب وخواص عمرو أفضل من محمد بن بشير، قال له عمد و يوما: جرائمك كثيرة و بدأ يعدها ، واقسم محمد بن بشير على الفور بالأيمان الغليظة بأنسنى ليس لدى اكثر من خمسين صرة ذهبا ، وسأودعها الخزينة ولاحاجه لى بها حتى لاتتهمنى بجرائم لم افعلها ، أجابه عمرو: ليس هراء قط أنت بكامل عقلك ، وسلم محمد بن بشير النقود للخازن فسر منه عمرو(٢٠).

وذكروا أن عمرا قد أمر جيشه ذات يوم بأن يعرضوا عليه اسلحتهم ودوابهم ، وجلس فى صحراء ، وكان الجنود بمرون أمامه واحدا تلو الآخر ، فيتفحص أى السلاح أفضل ومدى قوته ، واثناء ذلك ركب شخص من الجنود جواداً ضامرا ، ومر أمامه ، قال عمرو : عجبا لقوم يسمنون مقاعدهم كالنساء و يضمرون الجياد ، فنزل الجندئ عن الجواد وضرب ركبته : وقال : ان الله اعطانى مقعد إمرأه ليكون مرتبة على هذا الجواد الأكثر ضمورا ، فان لم تصدقنى فأنا أهيئه ، فضحك عمرو من هذا الحديث ، واكرمه وأحسن اليه (٢١) .

### \*

### طاهربن محمد بن عمروبن الليث الصفار

عندما أشر عمرو بن الليث بيد القضاء ، أجلس أمراء وأعيان دولته طاهر ، على كرسى الملك في سيستان ، فتوجه بجيش جرار إلى فارس ، فخرج عامل الخليفة منها ، وتوجه إلى الأهواز ، وأرسل الخليفة عبدالله بن فتح إلى اسماعيل الساماني بهدايا وتحف ، والتمس منه ارسال جيش لصد طأهر ، فأرسل اسماعيل رسالة إلى طاهر مضمونها : «إن الخليفة أعطاك سيستان فاتجه إلى عملك » (٦٢) .

عندما اطلع على مضون الرسالة ، سلك طريق سيستان واقام بها ، وارسل طاهر الهدايا إلى اسماعيل ، وألتمس منه أن يطلب من الخليفة ، أن يعطيه بعض ممالك آبائه واجداده ، وقبل اسماعيل هدايا طاهر ، وأرسل رسولا بالتماس طاهر إلى دار الخلافة ، وقدم ما ارسله طاهر من هدايا ، وقبل الخليفة شفاعة اسماعيل ، وأرسل رسالة من انه : « لو أرسل أحد عمالنا مائة أمشال ما أرسله طاهر مانال رضانا » ، وارسل الخليفة إلى طاهر رداء مذهبا ومعاهدة ، وتوجه طاهر إلى شيراز (٦٣) .

وفى ربيع الأول سنة ١٩٣هـ توجه أبوقا بوس (١٠) أحد أمراء طاهر مع جمع غفير إلى بغداد، لأن طاهر مال إلى اللهو والمرح والصيد، وتوجه إلى سيستان، وجاء الليث بن على ابن الليث الصفار وسنكرى (١٥) غلام عمرو بن الليث إلى شيراز، وحدثت مشادة بينها و بين أبى قابوس، وأهانا أباقابوس، فاستاء وتوجه إلى بغداد (٢٦)، فخلع الخليفة الخلع النعالية عليه وعلى رفاقه، و بعد ذلك كتب طاهر رسالة إلى الخليفة مضمونها «إن أبا قابوس قد استولى على أموال كثيرة من المقاطعة، فارسله إلى أو خذ منه الأموال»، فلم يرد عليه الخليفة ولم يعره انتباها (١٧).

وفى سنة ٢٩٦ه حدثت فجوة بين طاهر وسنكرى غلام عمرو وجماعة ، انتهت بالمحاربة وغُلب طاهر، وأسر سنكرى طاهرا وأخاه بعقوب (٢٨)، وأرسلها إلى بغداد، وانتهت فترة حكم طاهر ايضا ، ومكتوب فى تاريخ بناكتى ان فترة حكمه ست سنوات (٢٩)، وبعد أسر طاهر بين محمد بن عمرو بن الليث الصفار، حكم الليث بن على بن الليث الصفار وأخوه معدل عدة ايام (٧٠)، ولكن لما كانت الدولة الصفارية قد اوشكت على الزوال فانها السرا ايضا وحملا إلى بغداد.

# خروج عمروبن يعقوب بن محمد بن عمروبن الليث الصفار في سنة ٣٠٠هـ

أبدى السيستانيون العداء لأحمد بن اسماعيل الساماني ، وسبب ذلك هو أن محمد بن هرمز السيستاني الخارجي (٢١) ــ الذي كان في بخارا ، كان قد ذهب ذات يوم إلى أبي الحسين على بن احمد صاحب العرض «عارض» (٢٢) وطلب منه رزقه وقال له أبوالحسين « إن ضعف شيخوختك لايناسبها إلا الانزواء بناحية ، وان تهتم بالعبادة » ، وغضب محمد بن هرمز من هذا الكلام واتجه إلى سيستان ، وقال لجماعة من خوارج سيستان : إن مهمتنا أن نطرد منصور بن اسحق الساماني من المدينة ، وتأمر شخصا من نسل الصفاريين ، لأن حكومة سيستان من حقهم ، ورضى الخوارج ، و بايع محمد بن هرمز عمرو بن يعقوب ، واتفقوا مع محمد بن عباس الذي قال ، أنه صفاري ، وكان رئيسا للخوارج وفي غاية الشجاعة والجرأة ، وأبدى عمرو الخروج ، وأسر منصور بن اسحق الساماني ، وحبسه في قلعة ارك ، وقرأوا الخطبة في ولاية نيمروز (٢٢) باسم عمرو بن يعقوب (٢٠) .

علم احمد بن اسماعيل بهذه الحادثة ، فأرسل حسين بن على بجيش لصد هذه الفتنة وتوجمه حسين ، وحماصر سيستمان تسعة أشهر، وأثناء ذلك توفى محمدبن هرمز، واضطر عمروبن يعقوب وابن الحفار طلب الأمان ، وخرجا ، واطلقا سراح منصوربن اسحق ، وقرّب حسين بن على بن الحفار ، وأمر ألا يمنعه الحجاب والحراس إذا ماأراد أن يتوجه إلى البلاط ، وفي تلك الا ثناء قصد ابن الحفار قتل حسين على ، وعلم حسين بهذا الامر ، فقبض على ابن الحفار ، وعندما علم احمد بن اسماعيل ، أن سيستان قد فُتحت ، أقام سيمجور دواتى على حكومتها ، واستدعى حسين بن على ، وحمل حسين عمروبن يعقوب وابن حفار معه إلى بخارا ، ودخلت مملكة نيمروز مرة أخرى في حوزة السامانيين (٥٠) ، وظلت الخطبة باسم الساما نين حتى عهد ظهور خلف بن أحمد .

### حكومة خسلف بن أحسد

ذكر بعض المؤرخين أن خلفاً كان حفيداً ليعقوب بن الليث، ويجب أن يكون تصديقاً لهذه الرواية أن الأثير (٢٦): أن أم خلف هي ابنة عمروبن الليث، ويجب أن يكون تصديقاً لهذه الرواية أن يكون أحمد والد خلف ابناً ليعقوب، ولكن مامن مؤرخ قال: انه كان ليعقوب ابناً، ويروى عن بديع الهمذاني (٧٧) في قصيدته اللامية، أنه قد نُسب خلف للملكين يعقوب وعمرو.

على كل حال فإن خلف بن أحمد كان متصفاً بكمال العلم والفضل والكرم والسخاء ومحبة العلماء ومودة الفضلاء ، وقد مدحه الشعراء بقصائد غراء ، يقول أبوالفتح البستى (٧٨) انسنى كنت قد نظمت ثلاثة أبيات فى مدح خلف ، ولم أكن أقصد أن أسمعه إياها ، ولكن هذه الأبيات وصلت إلى سمعه الشريف من الأفواه ، فأرسل لى جائزة ثلا ثمائة دينار.

وفی سنة ۳۵۳ه توجه خلف بن احمد إلی الحج ، وأناب طاهر بن حسین الذی كان من اقر باشه علی سیستان (۲۹) ، وعندما استطعم طاهر شراب الحكومة ، لم یدع خلف یعود من مكة إلی سیستان ، فعاد إلی بخارا ، وطلب المساعدة من منصور بن نوح السامانی ، وتوجه يجيش جرار إلی سیستان ، ولما لم یكن لدی طاهر طاقة لمقاومة جیش بخارا ، فر إلی اسفرار واستولی خلف علی مملكته ، وأعاد جیش منصور .

وعندما علم طاهر بن حسين أن جيش ماوراء النهر، قد عاد إلى وطنه، توجه إلى سيستان، والتحق خلف بمنصور الساماني، وقدم له منصور شروط التعظيم والتكريم، ومرة ثانية أعاد له اسباب السلطنة، وقُبيل وصول خلف إلى سيستان مات طاهر، وحل محله ابنه حسين، ووصل خلف اليه، وتحصن حسين في المدينة، وخلال الحصار قُتل خلق كثيرون

من البطرفين، وأخيرا ضاق الأمر بحسين، فأرسل رسولا إلى بخارا، وأرسل رسائل تذلل وخفوع، وطلب الأمان، فأرسل منصور اليه أمانا، وأن يخرج وألا يتعرض له أحد من اتباعه، وإن يحملوهم جميعا إلى بخارا، وعندما وصلت رسالة الأمان إلى حنين، توجه مع اتباعه إلى بغارا، وأحله منصور الساماني في كنف حمايته ورعايته.

و بعد أن مرت فترة على حكومة خلف بن احمد ، أخذ يتعلل فى اداء الواجب الذى كان قد قبل أن يؤديه سنويا إلى بخارا ، وغضب منصور السامانى من هذا الأمر ، فأرسل حسين ابن طاهر بجيش منظم لحربه ، ووصل حسين إلى سيستان ، وتحصن خلف فى قلعة ارك وكانت من أحصن قلاع هذه المملكة ، وحاصر حسين القلعة مدة سبع سنوات ، ولمّا لم يحرز تقدما فى هذه المهمة ، أرسل منصور السامانى أبا على سيمجور الذى \_ كان واليا لخراسان من قبله \_ ليتكفل بأمر خلف ، ولمّا كانت هناك علاقة صداقة بين أبى على وخلف ، نزل أبو على بظاهر القلعة ، وأرسل شخصا خفية إلى خلف ، « من أن المصلحة تقتضى أن تنتقل أبو على بظاهر القلعة ، وأرسل شخصا خفية إلى خلف ، « من أن المصلحة تقتضى أن تنتقل إلى قلعة أخرى لكى اتعلل بالعودة ، ونفذ خلف التماس أبى على ، وانتقل من قلعة ارك إلى قلعة طاق ، ودخل أبوعلى القلعة ، وضبطها ( ^ ) .

ومنذ ذلك الحين بدأ الخلل يسرى فى ملك السامانيين ، ذلك لأن الأمراء لم يقدموا شروط الخدمة كما يجب وكما ينبغى ، وطمع ملوك الأطراف فى مملكتهم .

### KCZZXKCZX

# ذكر ماحدث بين خلف بن احمد والأمير ناصر الدين سبكتگين وابنه سيف الدولة محمود

ذات مرة توجه الأمير ناصر الدين لغزو الهندوستان (١٠) ، وظلت بست خالية من وجوده المشريف ، فاغتنم خلف بن احمد الفرصة ، وجاء إلى بست (٢٠) ، وأخذ خراج عام ، وترك جماعة لحراسة هذا المكان ، وعاد إلى سيستان ، وعندما عاد الأمير ناصر الدين (٢٣) من ممالك الهمند خرج عسمال خلف من بست ، واستشاط الأمير ناصر الدين غضبا من هذه الوقاحة ، ولمنا كنان خلف بن احمد يدرك أنه لاطاقة له بالقتال ، فأرسل مال بست وتحف كثيرة إلى الأمير ناصر الدين ، واعتذر ، وقبل الأمير ناصر الدين عذره ، وعفا عن جرائمه .

ومرة أخرى وقعت بينه و بين الأمير سبكتگين وحشة ، ولكن أبا الفتح البستى أطفأ نار غفسب الأمير سبكتگين بزلال الموعظة ، عندما توجه خلف بن احمد إلى كرمان ، و بسبب كشرة أموالها ، استولى هوس استخلاصها على نفسه ، ولكنه لم يجرؤ على فعل ذلك بسبب ماكان بينه وبين عضد الدولة من عهود ومواثيق ، و بعد وفاة عضد الدولة (١٩٠) ، انشغل صممصام الدولة بالحكومة في شيراز ، فأرسل خلف بن احمد ابنه عمرا بجيش إلى كرمان ، ووصل عمرو فحبأة إلى هذه الولاية ، اضطر تيمور تاش (١٥٠) واليها من قبل الديالمة إلى الفرار ، وذهب إلى برده سير (١٠٠) ، وعلم صممصام الدولة بهذا الأمر ، فأرسل أبا جعفر بجيش ، وأمره أن يأسر تيمور تاش ، لمّا كان قد وصل إلى سمعه مابينه و بين بهاء الدولة من صحبة ومودة ، فقد سار أبوجعفر ثمانية عشر منزلا إلى برده سير ، وأسر تيمور تاش بالحيلة والتدبير ، وحبسه ، وارسله إلى شيراز ، وتوجه لحار بة عمرو بن خلف ، وتحرك عمرو من مكانه ، والتقى الفريقان (١٠٠) ، و بعد القتال والجدال ، انهزم ابوجعفر .

وعندما سمع صمصام الدولة هذا الخبر، ارسل عباس بن أحمد بجيش من المحاربين الأشداء، لمحاربة عمرو، وأسرع عمرو ايضا لاستقبال عباس، والتقى الفريقان فى حدود سيرجان (^^)، وفر عمرو مهزوما، وأسر أكثر أمرائه، وعندما فر عمرو ووصل إلى سيستان، غضب خلف، ولامه ولم يكتف بذلك بل أمر بأن يحبسوا عمرا، وبعد عدة أيام، قتل الإبن، وقام بغسله وصلى عليه، وأمر أن يدفنوه فى قلعته.

و بعد فترة قصيرة عزل صمصام الدولة عباس عن حكومة كرمان ، وارسل هرمز لضبط هذه البلاد ، وخاف خلف بن أحمد ، من أن يتعرض استاد هرمز لولايته ، و بناء على ذلك أرسل رسالة إلى استاد هرمز ، و بالغ فى وضّع أسس المصالحة ، و بعد ذلك أرسل خلف بن أحمد أبا يوسف قاضى سيستان . وكان فاضلا وصالحا ومتعبدا ، و يعتقد فيه جميع أهالى المملكة ، أرسله برسالة إلى استاد هرمز ، ليقر أمر الصلح ، وجعل بصحبة القاضى أحد خاصته أهل الثقة ، وأعطاه قدراً من السم ، وقال له : اسق القاضى هذا السم بعد مقابلته مع استاد هرمر ، وأفشى بين الناس أن استاد هرمز قد قتل القاضى (^^) .

وعندما وصل هذا الذى لا أخلف الله عليه بهوجب وصية خلف إلى كرمان ، وقام بهذا العمل الكريه ، وركب على جمازة ، وجاء إلى سيستان ، وأكد صورة الحال على الوجه الذى لقن به ، وجمع خلف أعيان عملكة نيمروز وقال : يجب أن تطلبوا دم القاضى من الديالمة وعليكم ألا تتوانوا في هذا الجال ، وصاح أهالى سيستان ، وقالوا : سمعاً وطاعة ، وارسل خلف ابنه طاهرامع جمع غفير من أهالى هذه الولاية إلى حدود كرمان ، وسار معظم الجيش إلى كرمان في ذلك الحسين إلى تيرماه سير (١٠) ، وتوجه طاهر إلى هذه الناحية ، وحارب الديالمة ، وانتصر جيش سيستان ، واتجه الديالمه إلى برده سير (١١) ، وحاصرهم طاهر ، واستاء الديالمة فأرسلوا رسالة إلى هرمز مضمونها : «إذا وصلنا مددك فيها ، وإلا سنسلم برده سير » وتوجه استاد هرمز إلى برده سير لدفع هذه الكارثة ، وعندما اقترب من هذا المكان ، رحل السيستانيون إلى ولا يتهم (١٠) .

و بعد ذلك قاد يمين الدولة محمود سبكتگين الجيش إلى ولاية سيستان (١٣) ، وسبب ذلك هو أنه عندما كان يمين الدولة محمود قد توجه إلى ماوراء النهر ، وترك عاصمة خراسان خالية ، أرسل خلف طاهر إلى قهستان ، وتوجه طاهر من هناك إلى خراسان ، وأدخل قوشنج (١٩٠) في حوزته ، وكانت حكومة قوشنج وهرات في تلك الفترة ، تتعلق ببغراجق عم السلطان محمود الغازى ، وعندما عاد السلطان الغازى من المعسكر ، طلب بغراجق الإذن بأن يخرج طاهر من مملكته المحروسة وأخذ الإذن ، وتوجه اليه ، وخرج طاهر من قوشنج واصطف للقتال ، وبعد القتال والجدال ، إنهزم طاهر ، وتعقبه بغراجق وقتل اتباعه ، واستولى على امتعته ، ولما كان قد شرب عدة كئوس فأصابته بالغرور ، وغفل عن اليقظة والحذر ، وفجأة هجمت الجياد ، واندفع الرجال لأن طاهر قد عاد ، ووصل بغراجق وطرحه أرضا بضربة سيف في ظهره ، وانزله عن دابته ، وفصل رأسه عن جسده ، وركب جواده ، وتوجه إلى قهستان .

ومن اسبباب استبياء السلطان محمود ايضا ، هو انه قد وصل إلى مسامعه العالية ، أنه عندما وصل بن احمد ، أظهر السرور عندما وصل خبر وفياة الأمير ناصر الدين سبكتگين إلى آذان خلف بن احمد ، أظهر السرور وتمثل بهذا البيت :

### فقل للذي يبقى خلافة الذي مضى تجهز لأخرى مثلها فكان قدى

عسوما عندما تهيأ اسباب معسكر السلطان للتوجه إلى سيستان ، توجه فى شهور سنة بهم الله هذه الناحية ، فتحصن خلف فى قلعة اصفهبد التى خيم فى ذيل حضيضها ، وكانت نجوم الوحشة حوله ، وأهتم السلطان محمود بحصاره ، ولم يقر لخلف قرار فى هذه القلعة ، ولم يجد مفرا من التضرع والخشوع (°¹) ، وتوسل وقدم مبلغ مائة ألف دينار ذهبا أحمراً وتحفاً وهدايا أخرى للاعتذار ، وكلما أراد السلطان تحرير مملكة نيمروز واستصفاء هذه النواحى لكن فى تلك الفترة و بناء على المصلحة توجه إلى بلاد الهند بنية الغزو الذى كان يداعب خاطره .

وفى سنة ١٠١ هـ (٢٩) توجه طاهر بن خلف إلى كرمان ، وسبب ذلك هوأنه قد ظهر نزاع بين خلف وابنه طاهر بعد رحيل السلطان عن سيستان ، وأبدى طاهر عصيان والده ، ووقعت بينها حروب وغلب طاهر ، وتوجه إلى كرمان ، وعندما وصل إلى ديارها ، قال المستشارون الأبى موسى (٢٠) حاكم هذه البلاد من قِبل بهاء الدولة بن عضد الدولة : من أنه ليس لدى طاهر قوة ، ويجب أن تسعى لدفعه قبل أن يقوى ، ولم يهتم ابوموسى لقولهم ، وأهمله ، واجتمع خلق كثيرون في ظل راية طاهر ، و بعد اجتماع جيش طاهر عاد إلى قهستان ، وقام بلوازم راحتهم ، وعندما اكتمل جيشه ، اتجه إلى جيرفت وأراد ان يدخل باقى قهستان ، وقام بلوازم راحتهم ، وعندما اكتمل جيشه ، اتجه إلى جيرفت وأراد ان يدخل باقى

ولايـة كـرمـان تحـت سـيطرته ، وجاء أبوموسى بجمع كبير من الديالمة ، لمحاربة طاهر ، و بعد الشقاء الفئتين انهزم الديالمة ، وسخر طاهر جميع بلاد كرمان ، وعندما سمع بهاء الدولة هذا الخبر، أرسل استاد هرمز مع جماعة من هناك لدفع هذه الكارثة بتلك النواحي، وتوجه استاد هرمز إلى طاهر في «بم» حيث كان معسكره، ولكن طاهر توجه إلى سيستان دون استعمال لآلات الحرب، وعندما وصل إلى تلك النواحي قال لأعيان الديالمة ـــ الذين كان قد أسرهم وحبسهم إذا ساعدتموني لطرد خلف من المملكة سأسمح لكم بأن تذهبوا إلى بلادكم واتىفىقوا معه ، وقاتلوا قتالا شديدا ، وهزموا خلف ، وتحصن باحدى القلاع وأغدق طاهر على الناس فى حياتهم وكلما ارسل خلف لهؤلاء الأشخاص ليدعوهم، فلافائدة، آخر الأمر سلك طريق الحيلة والمكر، فأرسل رسالة إلى طاهر من انه ليس لى ولد إلا أنت وأخشى أن أموت وتسقط أموالي في يد الأغراب، فيجب أن تأتي إلى وحدك لأورينك إياها، ولم يكذب طاهر وعد خلف ، وارسل إلى الوالد: إنني سأحضر في الوقت الفلاني إلى جوار القلعة ، فأجلس خلف جماعة في كمين، وعندما أتى طاهر إلى جوار القلعة، خرج خلف منها، واحتضن ابنه، وبكي، وخرج القوم من الكمين، وقبضوا على طاهر، وقيدوه حسب الأوامس، وقسله خلف ايضا بيده وغسله وكفنه، وهذه الحكاية مسطورة في ترجمة بميني (٩٨) بـشـكـل آخـر، وما هـو مـذكور فى هذا التاريخ هو أنه اثناء عودة السلطان محمود من الهند، أجلس خلف بن احمد ابنه طاهراعلى عرش الحكومة وسلمه مفاتيح الخزائن وترك له مقاليد المسالك، وانزوى واهتم بالعبادة، وتمسك بالتنسك، واستغفر الله حتى يستطيع بهذه الحيلة أن يتخلص من بأس وقوة السلطان، ولما مرت مدة على ذلك ندم على ترك المملكة وتجنب مستصب الحكومة ، وتحايل وتمارض ، واستدعى ابنه لتجديد الوصية والاطلاع على الخفايا والخبـايـا ، وأجلس طائفة من خواصه فى كمين حتّى يتخفوا حين وصوله وعندما حضر طاهر إلى مخدع ابيه ، قبض أهل الغدر على طاهر وأطبقوا عليه ، واودعوه طمرا وأخرجوه بعد عدة أيام من محبسه ميتا ، وقالوا: إن طاهر قد قتل نفسه من شدة الحزن .

وعندما رأى طاهر بن زينت وأمراء وقواد آخرون هذا الحال استقرت ضمائرهم على مخالفة خلف ، وأبدى رؤساء الجماعة العداء ، وتقدمت جماعة المخالفين ، واستولوا على دار إمارة خلف ، وشرفوا السكة والخطبة باسم ولقب السلطان محمود الغزنوى ، وارسلوا التماسا إلى السلطان ، وأخبروه بكل الأحوال ، وطلبوا أن يتوجه بالرايات العالية إلى هذه الناحية وحقق السلطان رغبتهم ، وصمم على حسم فتنة خلف ، وكان خلف بن أحمد في تلك الأثناء مقيا بقلعة طاق ، وكانت أسنة هذه القلعة تصل إلى أوج الفلك ، وحولها خندق عميق ، وعندما خيم

السلطان بظاهر قلعة طاق ، وقام الجنود الظافرون فى أقل فرصة بل فى يوم واحد وبموجب الفرمان بردم الجندق المحفور بالتراب حتى امتلاً ، وظهر طريق للمشاة والفرسان ، وتقدمت خيول وافيال السلطان للهدم ، و واجهوا تلك القلعة ، وعقدوا العزم على استخلاص قلعة طاق وتقدم اصحاب خلف بقدم مرتجفة ، وتقدم فيل كانت معظم الأفيال تهابه ، و رمى شرر الاشتعال فى الهواء ، وتلف جع من أعوان وانصار خلف ، وفر بقية الناس إلى القلعة الداخلية ، و رفعوا درع الوقاية ، وتقدموا للحرب ، وخرج خلف لمشاهدة ومطالعة هذه الأحداث من مكانه ، ورأى أن الساحة قد امتلأت بعفار يت الإنس وشياطين البشر ، ورأى أن نفس هذا الفيل يواجه فارسا ، ويمسكه بخرطومه من ظهره و يرميه فى الهواء عاليا بحر بته ، وعندما يواجه فارسا ، ويمسكه بخرطومه من وسطه ، وألقاه على باب القلعة ، وكاد خلف أن يجن عند مشاهدة هذا الأمر ، وكادت روحه تخرج من جسده من شدة الخوف والفزع ، واضطر إلى الصياح وطلب الأمان ، وأمنه السلطان تكرما منه لما نجبل عليه من طهارة الطينة ، وغمد سيف الانتقام فى غمده ، وفتح خلف يد الجوائز والمواهب والعطايا ، وألقى بنفسه تحت جواد يمن الدولة محمود ، ولقبه بالسلطان ، وسين الدولة جدا من هذا اللفظ وفرح .

وبعد ذلك صقل خلف محاسنه بتراب البلاط ، ونثر الدر والجواهر التى غلب شعاع بريقها نور الشمس ، وبالغ فى طى كتاب العتاب ونشر جناح العفو والمغفرة ، ولم يدع السلطان لحظة فى إكرام وتبجيل خلف ، واختصه وخط بقلم البنسيان على سوابق الإجرام ، وأمر ان ينقل خزائن وذخائر القلعة إلى أى مكان يشاء ، ويخير خدمه فى المسكن والمقام حتى يتوطن فى أى مكان يشاء من ممالك السلطان ، ليقضى حياته طبقا لما يشاء و يريد ، وقد اختار جرجان (١٠) بسبب مناسبة هوائها ومائها ، وارسل السلطان خلف إلى هذه الناحية معززا مكرما ، وقضى أربعة أعوام لاهيا ليل نهار ، وبعد ذلك ظهرت رسالة كان قد كتبها إلى ايلك خان ، فارسله السلطان من أجل المصلحة إلى قلعة من القلاع ، وظل بهذه القلعة حتى لبى دعوة الحق وأمر السلطان أن يقدموا تركته لابنه أبى حفص .

وقد ورد فى تسرجمة يمسينسى (١٠٠) هذه العبارة: ان أمير خلف كان من أكابر ملوك الدنيا معروف بالكرم والسخاء وكمال الفضل ووفور المجد والجلال والإنعام على أهل العلم وارباب الأدب، مدحه شائع عند شعراء الدنيا، ومآثره فى أفواه الخناص والعام، جمع علماء العصر وفضلاء الدهر، ليفسروا القرآن المجيد والكلام الأزلى للبارىء جل جلاله وعظم قدره وكسماله تفسيرا مشتملا على اقوال المفسرين وتأويل المتقدمين والمتأخرين وبيان وجوه قراءة القرآن، وعلل النحو واشتقاق الالفاظ المليئة بالشواهد والأمثال والأبيات وايراد الأخبار والأحاديث الشقاطة، وقالوا: إنه انفق عشرين ألف دينار، يعنى عشرين ألف مثقال ذهبا أحمرا على المؤلفين والمصنفين للكتاب، وهذا التفسير كان محفوظا بمدرسة الصابونى بنيشابور حتى حدثت حادثة في شهور سنة ه ٥٤ هه، وهذه النسخة بتمامها وكمالها الآن في اصفهان بين كتب آل خجند متع الله المسلمين ورحم الماضين.

وقد استأنس هذا الضعيف المصنف المترجم ابو الشرف ناصح (١٠١) برياض هذا التفسير واقتبس من أنوار نكهته ودقائقه أثناء اقامته فترة بأصفهان راحلا عن وطنه ، وهذا الكتاب مائة مجلد ، وعلى كل حال فإن الإنسان يقضى كل عمره فى نسخه ، ودراسة هذا لايمكن إلا بسنوات طوال ، هذا وقد انتهى حديث مصنف ترجمة يمينى فى مجال خلف بن احمد (١٠٢) والسلام .

KEEDSKEEDS

### حاشية الدولة الصفارية

- (۱) یعقوب س اللیث بن معدل (گریزی ۱۰)
- (۲) مبيض نحاس (شتايجس ٥٩٨) صفار (المسعودى ٢٠٠/٤) وكان الليث ابن صانع نحاس وعندما رأى فى نفسه نخوة لم يهتم بمهنته، وسلك طرين العيارية، وقطع الطريق، واستولى على خزانة درهم بن نصربن رافع بن الليث ابن نصر بن سيار وحمل مالا لاحصر له (تاريخ گريده لحمد الله المستوفى ٢)
  - (٣) ورد اسم يعقوب وعمرو فقط (گرديزی ١٤ ــ ١٩، ابن الأثير ٥/٣٣٨).
    - (٤) کان یعمل اجیرا براتب شهری خمسة عشر درهم (گردیزی ۱۰).
- (ه) صالح المطوعى ( ابن الأثير ٥/٣٣٧) ــ شذرات الذهب ٢/١٥٠ ) صالح بن النضر بن مالك (سجستان بين العرب والفرس ٢٥١).
- (٦) ورد أن يعقوب قد خرج على صالح ونصر ولدى درهم بن نصر، واستولى على بعض ولايات سيستان (تاريخ گزيده ٤).
  - (٧) انظر الكامل في التاريخ لابي الاثير ٥/٣٣٨.
  - (٨) ورد ضمن احداث ٢٤٨ أنه توجه من سجستان إلى هراه ( الطبرى ٩/ ٢٥٥ ).
    - (٩) وردت ضمن احدات سنة ٥٥٥هـ ( الطبرى ٩/ ٣٨٢ ).
  - (١٠) بوشنج (گردیزی ۱۲، ابن الاثیر ۵/۳۳۸) وقیل استولی علی کل سیستان (حمد الله المستوفی ۵).
- (۱۱) اهمدی له همدیــة جمیلة منها عشر بازات بیض و بازأبلق صینی ( ابن الاثیر ۱۱/۵) وجه یعقوب إلی المعتز دواب و بزاة ومسك هدیة ( الطبری ۲۸٦/۹ ) .
- (١٢) نوع من الكيبال والميزان يختلف من عصر إلى آخر ومن اقليم إلى آخر ( شتايجس ١٣١٦ ) وحدة قياسية للوزن مختلف في تقديرها ( النرشخي هامش ص١١٣ ) .
- (۱۳) كان المعتزقد جعل على بن حسبن بن شبل والى فارس حاكها على كرمان ايضا ، وتباطأ على فى ارسال خراج فارس فكتب المعتز إلى يعقوب بن الليث بولاية كرمان ايضا ، وكان كل منها يظهر طاعة لاحقيقة لها ، والمعتز يعلم ذلك ، وسبق يعقوب على بن الحسبن إلى كرمان وحكمها ( ابن الأثير ٥/ ٣٤٠) وقيل أرسل على طوق بن المغلس ( الطبرى ٢٨٢/٩) .

- (١٤) وظيفة بمثابة مشير أووزير ( انظر شتايجس ٧٧٦ ) .
- (۱۵) كمان على بـن المستمعين حاكما على فارس ، وقد ارسل طوق بن قيس من خوزستان لمحار بة يعقوب ، فهزمه واسره (حمد الله المستوفى ۷) .
  - (١٦) ولاه الموفق بلخ وطخارستان وسجستان والسند ( ابن الاثير ٥/٣٦٣).
    - (١٧) المنزل: مسافة ، مرحلة ــ رحلة يوم ( شتايجس ١٣٢٦ ) .
- (١٨) بلخ: مدينة عظيمة من امهات بلاد خراسان، بناها منوچهر بن ايرج بن افر يدون كان بها معبد النوبهار، اعظم بيت من بيوت الأصنام (آثار البلاد ٣٣١).
- (۱۹) كابل: مدينة مشهورة تقع بافغانستان (آثار البلاد ۲۶۳) وقد ارسل يعقوب عدة اصنام ذكر انه اخذها من كابل ( الطبرى ۹/ ٤٧٦).
  - (۲۰) صاريعقوب الى هيراة ثم قصد نيسابور، وحبس محمد بن طاهر واهل بيته ( الطبرى ٩٠٧/٩ ) .
- (۲۱) عندما وصل یعقوب إلی معسکر حسن وجده خالیا (گردیزی ۱۳) انتصر یعقوب علی الحسین بن زید الباقر (حمد الله الله المستوفی ۸).
  - (۲۲) آمل: مدينة بطبرستان (آثار البلاد ۲۸٦).
- (۲۳) كان عبىدالله السجزى ينازع يعقوب الرياسة بسجستان، وقهره يعقوب فهرب الحسن بن زيد بطبرستان، فسار اليه يعقوب سنة ۲۶۰هـ ( ابن الاثير ٥/ ٣٧١).
  - (۲٤) طاشتمر (الطبرى ۱۹/۹۱ه).
  - (۲۵) موسى بن بغا ( الطبرى ۱۲/۹هـــ مروج الذهب ۲۰۶۱هــ ابن الاثير ۱۸/۱ــ ابن كثير ۲۱/۲۱).
- (۲٦) أرسل الخليفة منشور حكومة خراسان وجرجان وطبرستان والرى وفارس وشرطة بغداد ( ابن الاثير ٧/٦)
   خراسان وجرجان ( الطبرى ٩/ ١٨ هـ شذور الذهب ١٤٥/٢ ) .
- (۲۷) کان القتال فی واسط ودیر العاقول ( الطبری ۲۲۲/۹ ــ گردیزی ۱۴ ــ المسعودی ۲۰۰/٤ ــ ابن الا ثیر ۲۸/۹ ــ ابن الا ثیر ۲۸ ــ ابن کثیر ۲۱/۹۳) .
  - (٢٨) قال له الطبيب: لادواء لك إلا بالحقنة فامتنع منها (شذرات الذهب ٢/١٥١).
- (۲۹) توفی فی جندی سابور ۱۶ شوال ۲۲۰هـ (گردیزی ۱۶) ۲۳ شوال ۲۰۲هـ (المسعودی ۲۰۲/۶ ضمن احداث سنة ۲۰۲هـ (الطبری ۱۹/۹هـ ابن الاثیر ۲/۲۱، حمد الله المستوفی ۸ ابن کثیر ۲۱/۸۳ـ شذرات الذهب ۱۵۱/۲ میر ۱۵۱/۲).
  - (٣٠) انظر مروج الذهب للمسعودي ٢٠٣/٤.
  - (٣١) شارة ، علامه توضع على الرأس أو الكتف ، وتصنع من معادن مختلفة منها الحديد والذهب والفضة .
    - (٣٢) انظر مروج الذهب ١٠٥/٤.
    - (۳۳) سنة ۲۲۵هـ ( الطبری ۹/ ۱۵هـ گردیزی ۱۵ ـ ابن الاثیر ۲/ ۲۲ ـ ابن كثیر ۱۱ / ۳۸ ) .
- (٣٤) شحنگی: رئیس الشرطة (شتایجس ۱۱۳٦) ورد انه تولی اصبهان وسجستان وکرمان والسند وشرطة ىغداد وسامرا (الطبری ٩/ ٥٤٥) وقال حمد الله المستوفی تولی خراسان والعراق وفارس وکرمان وسیستان وقهستان ومستان ومازندران وغزنه (تاریخ گزیده ۸) أما الکامل فکان شرطة بغداد وسامرا (ابس الاثیر ٢٢/٦).
- (٣٥) دار السلام: بعنداد بناها الخليفة المنصور على شاطىء دجلة (آثار البلاد ٢١٤) واطلق المنصور على مغداد دار السلام نسبة إلى نهر دجلة المسمى بنهر السلام أو نسبة إلى قوله تعالى « لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعمملون (يونس ٢٥ أنظر معجم البلدان لياقوت ٢/٨٧١ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١١/١ والعوامل التاريخية لنشأه المدن العربية الاسلامية لمصطفى عباس الموسوى ص ١٢٩ وما بعدها).

- (٣٦) قـزو يـن: مـديـنـة كـبيرة وعامرة وهي مدينتان احداهما في وسط الأخرى المدينة الصغرى تسمى شهرستان، قيل بناها شايور ذو الأكتاف و بنى الرشيد سورها و بين قزو ين والديلم جبل ( الآثار ٢٣٤ ــــ ٣٥٤ ) .
- (۳۷) المرى: مىدينة من مدن ايران الشهيرة ـــ قيل بناها هوشنگ بن گيومرث وقيل بناها راز بن خراسان ولهذا فالنسبة " اليها رازى ( الآثار ۳۷۰) .
  - (٣٨) اصطخر: مدينة بأرض فارس، بها بيت نارعظيم للمجوس (الآثار١٤٧).
  - (٣٩) توفي الموفق ٢٧٨ هـ (شذرات الذهب ٢/١٧٢ ــ ابن الأثير ٦٧/٦ وابن كثير ٦٣/١١.
  - (٤٠) عزل عـمـرو بـن اللـيـت، وأمر بلعنه على المنابر سنة ٢٧١هـ ( الطبرى ٧/١٠ ـــ ابن كثير ٢٨/١١ ـــ ابن الاثير ٩/٨٥ .
  - (٤١) قيل احمد بن عبد العزيز بن أبى دلف (ابن الأثير ٨/٦ه) وقيل انه صاعد بن مخلد والأحداث سنة ٢٧٢ ) . (المسعودي ٤/١٠) ارسل الموفق صاعد بن مخلد نم قبض عليه وارسل احمد بن عبد العزيز (الطبرى ١١/١٠).
    - (٤٢) جرح الدرهمي مقدم الجيش عمرو، وقتل مائة رجل، وأسر ثلاثة آلاف ( ابن الاثير ١/٨٥).
- - (£٤) محمد بن زید العلوی أخو الحسن بن زید العلوی صاحب طبرستان ( ابن کثیر ۱۱/۷۱ ).
  - (٤٥) أمر الخليفة بطرح المطارد والأعلام والترسة التي كانت في مجالس الشرطة التي عليها اسم عمرو بن الليث (الطبرى ١٠/١٠) كان عمرو بن الليث قد حارب عسكر الموفق سنة ٢٧١هـ وهزم ، وعزم محار بة الموفق سنة ٢٧١هـ ولكن لم يحار به ( ابن الاثير ٢٧/٦).
- ف شوال سنة ٢٧٦هـ (ابن الاثير ٢/٦٦) وقيل في المحرم (ابن كثير ٢/١٥) وذكر ابن كثير ايضا انه كتب اسمه على الفرش والمقاعد والستورثم اسقط اسمه وعرله وولى عبيد الله بن طاهر، ثم رضى الخليفة على عميرو بسبب قتله لرافع بن هرثمة سنة ٢٨٣هـ على يد ابى سعيد العرفاني الذي قتله، وقدم رأسه لعمرو الذي إلى المعتضد بالله (الكامل ٢/٥٥).
  - (٤٧) كانت ماوراء النهر تحت سيبطرة اسماعيل الساماني (الطهرين ١٠/٧٠ ــ ابن الاثير ١٠/٥٠ ــ تاريخ بخاري ألا ثير ١٠ مد الساداتي ٩٨). لفامبري ترجمة د. احمد الساداتي ٩٨).
    - (٤٨) حرض الخليفة عمرا لحرب السامانيين في ماوراء النهر (تاريخ بخارى لفامبرى ١٠٠) ورد في أحداث ٢٨٥هـ عـزل اسـمـاعيل بن أحمد عن ماوراء النهر وتولية عمرو (الطبرى ٢٠/١٠ بن الاثير ٢١/٦ ـ حمد الله المستوفى ١٠).
    - (٤٩) ارسل عسرو بن شروان لحرب السامانيين فاسروه مع بشر، ثم اطلق اسماعيل سراحها، وحملها بالهدايا لعمرو (٤٩) ارسل عسمرو بن شروان لحرب السامانيين فاسروه مع بشر، ثم اطلق اسماعيل سراحها، وحملها بالهدايا لعمرو (تماري لفامبري الترجمة العربية للساماتي ١٠١/١٠٠ واورد اين الاثير گرديري ان محمد بن بشير قائد عمرو قد قتل (الكامل ٥/٥٠) (زين الأخباره).
    - (٥٠) ارسل اسماعيل إلى عمرو « انك قد وليت دنيا عريضه وانما في يدى ماوراء النهروانا في ثغره فاقنع بما في يدك واتركني مقيا في هذا الثغر ( الطبري ٧٦/١٠ ابن الاثير ٦٥/٦٠ ــ ابن كثير ٨١/١١).
- (٥١) ربيع الاول سنة ٢٨٧هـ (گرديري ١٩) جمادي الآخر ٢٨٨هـ (تاريخ بخاري ١٠١) احداث سنة ٢٨٧هـ في ع ( ابن الاثير ٢/٦٩ ــ ابن كثير ٢٠/١١).
  - (٥٢) قيل ان ادوات مطبخة كان يحملها ستمائة جمل ( ابن كثير ١١/٨٦).
    - (۵۳) انظرتاریخ گزیده ص ۱۲.
    - (٥٤) انظر الكامل ٦/٦٩ والبداية والنهاية ١١/٨١.
  - (۵۵) مدح المعتنضد اسماعیل وذم عمرا (الطبری ۷۷/۱۰) قال الخلیفة لعمرو: الحمد لله الذی ملکنی منك و كفی شغلك (حمد الله المستوفی ۱۱ ـ گردیری ۱۱).

- (۵۹) ارسل المعتضد الخادم وقتله ، و بروایة نسیه ولم یطعمه فات جوعا (حمد الله المستوفی ۱۱) وقیل ان عمرا یوم دخل بخداد قتله المکتفی وقیل ان المعتضد قد أمر صافیا الخرمی بقتله ، فلم یفعل لعلمه بقرب وفاة المعتضد ، و کره قتل عمرو ، ولما وصل المکتفی بغداد سأل عنه قیل حی ، فسر ، واراد الاحسان الیه فکره الوزیر ذلك فبعث من قتله (ابن الاثیر ۱۸/۱ سد ابن کثیر ۱۱/۵) وقیل انه ظل بالسجن سنتین حتی قتل سنة ۲۸۰هد (تاریخ بخاری للنرشخی ترجمه امین عبدالجید بدوی ونصر الله مبشر الطرازی ص ۱۲۲).
- (۵۷) مات سنة ۲۸۹هـ (الطبرى ۱۰/۸۸ گرديزى ۱۹ ـ ابن الاثير ۱۹ ۲۸ ابن كثير ۱۱/۹۹ شذرات الذهب ۲۰۲/۲).
  - (٥٨) حكم اثنتين وعشرين سنة (حمد الله المستوفى ٨).
    - (٥٩) ابر الحسين ــ وردت القصة بالكامل ٩٦/٦.
  - (٦٠) أورد القصة بنفس المضمون گرديزي (زين الأخبار ١٦).
    - (٦١) اوردها ابن الأثير (الكامل ٦/٦).
    - (٦٢) غلبه اسماعيل (حمد الله المستوفى ١٦).
  - (٦٣) عقد المكتفى لطاهر على أعمال فارس، وحملت اليه خلع مع العقد ( الطبرى ١٠ (٩٨/).
    - (٦٤) ابوقاموس (روضة الصفا٧) ابوقابوس (الطبرى ١٢١/١).
      - (٦٥) سبكرى (الطبرى ١١/١٠ -- ١١٤/٦).
- (٦٦) سبب الوحشة بين ابى قابوس وطاهر أن الأخير قد تشاغل باللهو فغلب الليث بن على بن الليث, وسبكرى على الأمر ف فارس (تكلة تاريخ الطبرى لمحمد بن عبد الملك الهمذاني ١٩٧/١١ ... ابن الاثير ١١٤/٦).
- (٦٧) انظر الطبرى ١٢١/١٠، صلة تاريخ الطبرى لعريب بن سعد القرطبى من الجلد ١١ لتاريخ الطبرى ص ٣٠\_\_ الكامل لابن الاثير٦/١٠١).
  - (۱۲۸) یعقوب بن محمد بن عمرو (الطبری ۱۵۱/۱۰ ــ ۱۳۵/۱).
    - (٦٩) حكم سنة وعدة اشهر (حمد الله المستوفى ١٦).
- (۷۰) بعد اسرطاهر بن محمد تولى سبكرى على فارس وسيطر الليث بن على على فارس فقاد الليث الجيش واستولى على فارس وقتل سبكرى ، وفى سنة ٢٩٨هـ ، استولى احمد بن اسماعيل السامانى على سيستان وبها المعدل بن على واسر المعدل ( الطبرى ١٤١/١٠ ـ ١٤٣ ـ ابن الاثير ١٣٧/٦) حكم سيستان بعده طاهر حفيده احمد ثم انتقلت إلى ابنه خلف ، و بعد خلف حكم نصر بن طاهر بن خلف حتى سنة ٢٥٨هـ (حمد الله ١٦) .
- (٧١) محسمه بن هرمز المعروف بالمولى الصندلى ، وكان من اهالى سيستان واقام ببخارى وكان خارجى المذهب ( ابن الاثير٦/ ١٤١) .
  - (٧٢) عارض، مير عرض، عرض لشكر، عرض ممالك: اي المسئول عن الشئون المالية للجيش (شتايجس ٨٢٩).
    - (۷۳) نيمروز هي نفسها سيستان (روضة الصفا ١٨٦).
      - (٤٧) انظر ابن الاثير٦/١٤١.
      - (٥٥) سنة ٣٠٠هـ (ابن الاثير ١٤٢/٦).
- (٧٦) ورد بالمخطوط ابن اسير ( روضة الصفا ٨ والصواب ابن الاثير صاحب الكامل الذى اورد ان خلف بن احمد هو ابن بانو بسنت عمرو بن الليث الصفار ( ابن الاثير ٧/ ١٤٩ واورد حمد الله المستوفى ان طاهر بن محمد بن عمرو كان له حفيد يدعى أحمد ثم ابنه خلف و بعد خلف جاء نصر ( تار يخ گزيده ١٦ ) .

- (۷۷) بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات، ولد بهمذان سنة ٣٥٨ه، تربى تربية ادبية على يد أحمد بن فارس اللخوى ، كان محبا للرحلة ، رحل إلى الصاحب ابن عباد ، وحضر مجالسه ، ومدحه ببعض اشعاره ، ثم توجه إلى جرجان عند ابى سعيد بن منصور الاسماعيلى ، ثم توجه إلى نيسابور ، ورعاه بنوميكال اعيان نيسابور ، الذى رعاه واعجب به ، وقد مدحه بديع الزمان كثيرا في قصائده ورسائله ، ثم اتجه إلى هراه عند الغزنو بين وبها توفى سنة واعجب به ، وقد مدحه بديع الزمان كثيرا في قصائده ورسائله ، ثم اتجه إلى هراه عند الغزنو بين وبها توفى سنة ١٦٧٨هـــ ( انظر اليتيمة ٤/٣٥١ ــ معجم الادباء ٢/ ١٦١ ، دمية القصر ٢/٢٦ ، ابن خلكان ١٢٧/١ ، المقامة لشوقى ضيف ص١٣٠ تاريخ الأدب العربى عصر الدول والامارات لشوقى ضيف ٢٦٦ ، البداية والنهاية لابن كثير ٢١/ ٢٤٠) .
- (۷۸) ابنو النفتح السستى: على بن محمد من كبار الأدباء الايرانيين فى عصره، كان يحسن الكتابة باللسانين العربى والنفارسى، كان كاتبا لأمير بست حتى فتحها محمود الغرنوى فصار كاتب ديوانه، كان سياسيا بارعا وشاعرا رقيبقا، عاش فى القرن الرابع الهنجرى، له ديوان شعر (انظريتيمة الدهر ٢/٢/٤، المنتظم ٧٢/٧ وفيات الاعيبان ٣/ ٣٠٢، طبقات الشافعية للسبكى ٣/٣٠٠ النجوم الزاهرة ٢/٣٠١ الوافى بالوفيات ٢/٣٠٢ ابوالفتح البستى لمحمد مرسى الخولى).
  - (٧٩) وردت ضمن احداث سنة ٢٠٥٤هـ (ابن الاثير ١٤/٧ ـــ ١٥).
- (۸۰) كان ابو الحسن بقهستان، وعندما استدعاه منصور لحرب خلف توجه اليه وطلب منه ان يسلم قلعة ارك لحسين بن طماهر حسى ينكون لديه الحجة ليعود إلى بخارى، فاذا تفرقت العساكر عاود محاربة الحسين، فقبل خلف رايه (ابن الاثير ۱۹۱۷).
- (٨١) الهندوستان بالاد الهند وهذه الترجمة الحرفية للكلمة المكونة من « هند » ولاحقة مكانية (ستان) إلا أن الهندوستان هو اسم علم يطلق على الشمال الهندى فقط فى مقابل الجنوب الذى يسمى باسم ( الدكهن ) وهى كلمة هندية تعنى الجنوب .
- ( روضة الصفا ) .
- (۸۳) نماصر المدين مبكتگين: كان غلاما تركيا لألپتگين صاحب جيش خراسان في عهد منصوربن نوح الساماني، ولما مات الپتگين خلفه ابنه اسحق فسلم أمور الحل والعقد لسبكتگين، وسرعان مامات، فاختار الجيش والرعية سبكتگين (روضة الصفا ۲۸) ارتقى سبكتگين ملك غزنه واعمالها في سنة ۳٦٦هـ (ابن الاثير ۸٦/۷ ابن كثير ۲۸٦/۱۱).
  - (٨٤) تولى صمصام الدولة أمر الديالمة بعد موت عضد الدولة سنة ٣٧٢هـ ( ابن كثير ١١٥/٧ ) .
    - (٥٨) ورد تمر تاشي (ابن الأثير ٧/١٥٠).
      - (۸٦) بردسير (الكامل ٧/١٥٠).
      - (۸۷) بدارزين (الكامل ٧/١٥٠).
  - (AA) سيرجان قصبة ببلاد كرمان ــ ابهى من شيرازبها دور لعضد الدولة (آثار البلاد ٢٠٤).
    - (۸۹) انظر الكامل ٧/١٥٠.
    - (٩٠) نرماسير (الكامل ٧/١٥٠).
    - (٩١) بردسير اهل بلاد كرمان ـ مصرها (ابن الاثير٧/١٥٠).
      - (٩٢) سنة ٣٨٤هـ (الكامل ١٥٠).
      - (۹۳) سنة ۳۹۰هـ (الكامل ٧/٥٠٧).
        - (٩٤) بوشنج (الكامل ٧/٥٠٧).
          - (٩٥) انظر الكامل ٢٠٦/٧.

- · (٩٦) وردت خطأ ٣٠١هـ (روضة الصفا ٩).
- (۱۷) ابوموسی سیاه چیل ( ابن الاثیر ۷/۲۱۰).
  - (۱۹) تاریخ مینی الفتی
    - ﴿ ١٩٦ ) جوزجان ( ابن الاثنيز ١٩٦٨) .
      - \* (۱۰۰) تاریخ یمینی للعتبی .
      - (۱۰۱) ابوالشرف ناصح العتبي .
- (١٠٢) أورد أبن الاثير أنه سيتحدث عن خلف بن أحمد في سنة وفاته ٣٩٩هـ ( الكامل ٢١٦/٧) إلا أنه أهمل ذكره ضمن أحداث سنة الوفاة.

### فصسل

### ملوك السامانية رحمهم الله وبيان بعض دولهم وحكومتهم في الاسلام ( المخطوط ص ١٠ ـــ ٢٥ )

قالوا فى نسب سامان: أنه من أولاد بهرام چوبين (١) ، وأن بداية دولتهم قد حدث فى خلافة المأمون (٢) ، وتفصيل هذا الإجمال هو أنه عندما كان الخليفة المأمون فى مرو ، أعطى حكومة خراسان وماوراء النهر لغسان بن عباد (٣) ابن عبم الفضل بن سهل « ذو الرياستين » (٤) ، وارسل اليه أسد بن سامان ؛ ــ الذى كان فى ذلك الحين يعمل فى خدمة الخلافة ــ فى سفارة (٥) ، وقال : «إن هذه الجماعات ذات نسب ، فأكرمهم بالأعمال » ، في خيم نوح بن اسد واليا على سمرقند ، وارسل أحمد بن اسد حاكما على فرغانة (١) ، وأعطى نشاس واشروسنه (٧) ليحيى بن أسد ، وجعل زمام أمر هرات فى كف الياس بن اسد (٨) .

عزل المأمون بعد ذلك غسان، وأعطى خراسان لطاهر بن الحسين « ذى اليمينين » ، وترك طاهر آل سامان على حالهم ، وعندما توفى طاهر ، وانتقل منصبه إلى ابنه طلحة ، أرسل المأمون أحمد بن أبى خالد إلى خراسان وماوراء النهر ليعمل على ضبط وتعمير وزراعة هذه الولاية ، و يطّلع على كيفية حكومة طلحة ايضا ، وجاء جميع بنى اسد إلى أحمد بن أبى خالد ، فشنملهم برعايته ، ولمّا كان المخالفون قد انتزعوا فرغانة من أحمد بن اسد ، فقد قاد أحمد بن أبى خالد الجيش اليها ، وطرد أعداء الدين من فرغانة ، وولى أحمد بن أسد على نفس النظام السابق على تلك البلاد وعاد .

وعندما توفى نوح بن أسد ، أعطى طلحة بن طاهر سمرقند لاخوته يحيى وأحمد ، وكان أحمد غاية فى العفة والرحمة والعدل والصلاح ، وكان لديه سبعة أولاد وهم : نصر و يعقوب ويحيى وأسد واسماعيل واسحق وحميد ، و بعد فترة عزل احمد بن اسد عن حكومة سمرقند ، وعين طبلحة بن طاهر ابنه نصراعلها ، وعموما كانت حكومة ماوراء النهر متعلقة بحكم أولاد اسد بن سامان لفترة طويلة فى عهد الدولة الطاهرية .

وعندهما خرج يعقوب بن الليث وضعف الطاهر يون، وفي شهور سنة ٢٦١هـ أرسل الخليفة رسولا بمنشور ولاية ماوراء النهر إلى نصر بن احمد الساماني(^) ، والقي في سمرقند رحل اقامته ، وجعل أخاه نائبا عنه في بخارا ، وفي تلك الاثناء وقعت مراسلات بين رافع بن هرثمة ـــ الذي كا ن صاحب شوكة في خراسان ــ و بين اسماعيل بن احمد وتوطدت أسس المحبة بينها ، والتمس اسماعيل من رافع ان يعطيه خوارزم ، وحقق رغبته ومد نفوذه إلى حدود خوارزم، وانتهز الفرصة جماعة من الوشاة ــ عليهم اللعنة ــ وابلغوا نصرا من ان محبة اسماعيل لرافع بن هرثمه تستوجب أن يخرج من وراء النهر لمساعدته، واستاء نصر من اســـاعــيل('`)، واهتم بتجهيز أمور بخارا، واطلع اسـماعيل على هذا المعنى، فأرسل حمويه ابن اسدبن على إلى خراسان، ليطلب المساعدة من رافع، ووصل حمويه إلى مقعده، وتوجه رافع بسفسه إلى ماوراء النهر، وعندما عبر آمويه (١١) ظن أن رافع بهذا الجيش الذي معه ـــ يىر يىد أن يىستولى على جميع مملكة ماوراء النهر، ويحتال لدفع نصر و يقبض على اسماعيل، وربمنا اعطاه المملكة ، وعلى هذا يجب ان يكون اسماعيل تابعا لرافع ، وهذا المعنى عار كبير ، وسمى حمويه بـرأيـه لحل هذه الواقعة ، فقال لرافع: أيها الأمير المصلحة هي أن تسعى لعقد الصلح بين الأخوين، لانك لـوتـقـدمـت للحرب من الممكن ألا يتفق الأخوان سويا، و يمساب الأمير بسعب في مملكة غريبة ، ووافق تدبير حمويه مزاج رافع ، فأرسل الرسل إلى نعمر واسماعيل من أن الصلاح في الصلح ، وضرب على هذا الوتر كثيرا حتى تصالح الأخوان (١٢) ، وعاد رافع إلى خراسان .

وعرض حمويه كيفية تفكيره وحيلته على اسماعيل فقدره اسماعيل ورفعه إلى درجة عالية ، وظل بساط الصداقة ممدودا بين نصر واسماعيل فترة طويلة ، حتى طواه المفسدون (١٣) ، ووصل العداء إلى درجة أن جمع نصر جيشا ، واتجه إلى بخارا ، وجهز اسماعيل ايضا جيشا ، وجاء لمواجهته و بعد القتال ، ظفر اسماعيل ، وأسر نصر ، وأحضروه إليه ، فأجلس اسماعيل نصر على العرش ، وقبل يده (١٤) ، وقدم له رسوم الطاعة والتكريم إلى درجة أن ظن نصر أن اسماعيل يستهزىء به ، وحيننذ حمل اسماعيل أخاه ومن معه جميعا إلى سمرقند ، وقال له عند الوداع : إننى سأظل فى بخارا نيابة عنك لضبطها ور بط أمورها (١٠) .

قال ارباب التواريخ: ان اسماعيل كان ملكا خيرا كرم الطبع ، كان الفضلاء والعلماء مكرمين فى أيام دولته (١٦) ، و يقول ابن كثير (١٧) : ببركة هذا السلوك الطيب بقيت الحكومة فترة فى أسرته ، و يقولون: ان أحد العلماء جاء يوما لزيارته ، وعند عودته ودعه سبعة أقدام ، فرأى ذات ليلة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : يا اسماعيل إنه سيكون من نسلك سبعة أفراد ملوكا بهذه السبعة اقدام التى شايعت بها هذا العالم ، وعندما توفى نصر سنة بسلك سبعة أفراد ملوكا بهذه السبعة اقدام التى شايعت بها هذا العالم ، وعندما توفى نصر سنة بهميع مهام المملكة ، وقد ذكر المؤرخون أنه أول شخص من آل سامان يعد من زمرة السلاطين كان اسماعيل ، لأنه لم يستقل أحد قط من قبله من آل سامان ، وكان البعض يحكم نيابة عن الطاهريين ، والبعض يحكم بمنشور ولاة ماوراء النهر .

### KCCON,

### سلطنة اسماعيل بن احمد الساماني

قاد اسماعيل الجيش إلى التركستان بعد وفاة أخيه سنة ٢٨٠هـ(١١) ، وأسر والد ملك التركستان وزوجته مع عشرة آلاف شخص (٢٠) ، وجاء إلى سمرقند ، وسقطت غنائم لاحصر لها بيد جنود اسماعيل ، لدرجة أنه نال كل فارس عند القسمة ألف درهم ، ولم يكن الجياد والإبل والأغنام في الحسبان ، وبعد ذلك عبر اسماعيل جيجون ، وأسر عمرو بن الليث ، كما هو مكتوب في أمر الصفارية .

ومذكور في تاريخ گزيده (٢١): أنه بعد أسر عمرو بن الليث أرسل اسماعيل حاجبا الليه واستماله من ان الله تعالى أراد أن أخلصك من غضب الخليفة ، فشكر عمرو اسماعيل وقال : « اننى أعلم انك لن تخلصنى من الخليفة » ، ولمّا كان اسماعيل قد جرى على لسانه ما يوجب المروءة فانه بعد قول هذه الكلمات ، أسر عمرو (٢٢) ، وسلمه للحاجب ، وقال عمرو: أرع أولادى ، وقل له : « إننى أعلم ان جيشك في حاجة إلى المال » ، وفي هذه النسخة مسطور: « كنوزى وكنوزاخى ومن الأفضل ان تصل هذه الأموال إلى اتباعك وان تكون مصدر رفاهية وخير لهم ، واتوقع من كرم الأمير ، أن يكون فعله مثل قوله ، و يبرأ يده من دمى ، و يرسلنى إلى الخليفة » (٣٢) ، وظن الحاجب انه قدم للأمير اسماعيل تحفة كبيرة ، فعاد مسرورا مبتسا ، وقال : إن عمرو بن الليث قال كذا وكذا ، فصاح الأمير اسماعيل في وجهه وقال : « احمل هذه النسخة ، وأعطه إياها ، وقل له : إن اسماعيل يقول لك من أين جاءت خز ينتك وخز ينة أخيك ، انه معلوم لدى الناس جميعا ، انكما أولاد صفار ، وقد سعدكم الزمان فترة ، وفي الحقيقة كانت عين الشقاء ، واستقليتم ، وجعتم

الأموال بالطلم والجور، وتريد أن تعلق الظلم الذى فى عنقكم من هذه الأموال فى عنقى للست أنا من هؤلاء الناس الذين ينخدعون بكلامك، ليس بينى و بينك دم حتى أبادر بقتلك» (٢٤).

و يقول كاتب هذه الكلمات: إن قول حمد الله المستوفى صاحب تاريخ گُرٌيده، لاتخلو من ضعف فمع أنه قال: أن عمرو قال للحاجب: لاخلاص لي من الخليفة، فكيف يتجاوز ذلك و يلتمس عمرو من اسماعيل أن يرسله إلى الخليفة (٢٥) ، والدليل على رجحان الأولى على الآخرى هو أن خواجه نظام الملك الطوسي (٢٦) رحمه الله، وكان في عهد قريب من عهد السامانيين ، قد ذكر في وصاياه ، انه عندما تقابل الأمير اسماعيل الساماني في نواحي بلخ مع عـمـرو بن الليث، وكما هومشهور فانه أسرعمرا، وأنشغل بتفحص الخزائن التي معه، ولما فحصها لم يجد أثرا منها ، ولم يعرف أحد من رجال الجيش عنها شيئًا ، فأمر أن يسألوا عمرا عنها ، قبال: إن شخيصًا من اقاربي يدعى سام متعهد الخزائن ربما حملها إلى هرات ، و بعد عدة أيام وصل الأمير اسماعيل إلى هرات ، وطلب أهل هرات الأمان ، فأمنهم ، واستعلم عن حال سام وقر ينة عمرو، ولم يذكر أحد منهم خبرا قط عنها، وتبرأ المشاهير والجماهير بـالايمــان والـعـهود وسائر وسائل التحقيق من ذلك ، ولما لم تقع هذه الأموال في يده ، ولم يحظ الجيش ايضا باغتنامها قالوا: انه من الصواب أن نحمل على اهل المدينة ، وعرضوا ذلك على الأمير اسماعيل الذي كان لديه في هرات ونواحيها مائة ألف رجل شجاع في أنه لوساعدنا كـل واحـد مـن هـؤلاء بمـثقالين ذهبا يكون مائتان ألف دينار، ولوساعدنا كل واحد بدينار واحد يكون مائة ألف مثقال ، ويمكن بهذا المبلغ إصلاح الجيش ، قال الأمير اسماعيل : طالما أمنت ألف مؤمن مسلم ، وأكدت ذلك بالعهد والقسم ، فلا يمكن تبديل ذلك مطلقا ، وخرج من هرات على عجل، حتى لايفتحوا هذا الكلام مرة أخرى، وألا يسول له الشيطان بنقض

وعندما نزلوا بمكان شرع أعيانه بترديد نفس الحكاية ، وقالوا: اننا لم نحقق شيئا من المسلكة التي ستدخل تحت سيطرتنا ، وقد خرجنا بلااستعداد وهو أمر بعيد عن صلاح الملك ، فأجابهم الأمير اسماعيل نفس الجواب ، وقال: إن الله الذي ساق إلى جواد عمرو ابن الليث بسوط قدرته ، قادر على أن يهيىء لى أمتعة الجيش دون نهب وسلب المظلومين ، وخرجت هذه الجماعة يائسة قانطة من عنده .

فى تلك الأثناء خلعت جارية من جوارى الأمير اسماعيل الخواص حمائلها المرصعة من قطع الياقوت من عنقها و وضعتها على ملابسها ، ودخلت بيت الطهارة ، وظن غليواجى أن هنذه الحمائل هبطت من السهاء ، وسرقها ، وركب المقربون وهجموا على غليواجى ، وعندما اراد أن ينزل تجمع حوله الفرسان من جميع جوانبه ، وقبض غليواجى على الحمائل ، وتصادف

أن كان على حافة بئر، فسقط فيه فأحضروا حبلا وربطوه فى وسط شخص، وانزلوه فى البئر، وكان هناك طريق إلى بئر آخر، وظهرت صناديق، فذهب هذا الشخص إلى الصناديق، وكانت هذه هى خزانة عمرو بن الليث التى كان سام قد فربها من بلخ، وحملها عبر السهول والجبال إلى طريق غير مطروق للناس، وكان قد أخفاها فى هذا المكان على حدود هرات، المهم ظفر بما كان فى خزانة عمرو بن الليث، وما كان قد أقره على أهالى هرات أضعافا مضاعفة (٢٧).

و يقول خواجه نظام الملك بعد ايراد هذه الحكاية: أن الغرض من هذا التقرير هو أن تسفيذ العهد والميثاق له فوائد جمة وثمرات لاحصر لها، و يقولون إنه بعد إرسال عمروبن الليث إلى بغداد، ارسل الحليفة المعتضد إلى الأمير اسماعيل خلعا قيمة والأحكام والمناشير، وفوضه على حكومة سيستان وخراسان حتى مازندران والرى واصفهان (٢٨)، وألبسوه خلع الخليفة، و بعد ارتداء كل خلعة أدى ركعتين، و بعد أن لبس جميع الخلع، قبّل مناشير الخليفة وقدم لها شروط التعظيم، واعطى لحامل الخلع والأحكام سبعمائة ألف درهم.

وفى تلك الأثناء وصل إلى سمع الأمير اسماعيل خبر توجه محمد بن زيد العلوى صاحب طبرستان ، فأرسل شخصا اليه ، ونصحه ، ولكن لافائدة ، فأرسل الأمير اسماعيل محمد بن هارون محمد حاكم طبرستان ، وهزمه ، وجُرح العلوى فى المفركة ، توفى بأثرها وحكم محمد بن هارون نيابة عن الأمير اسماعيل فى جرجان وطبرستان ، و بعد ذلك استدعاه الأمير اسماعيل ، فتخلف وأبدى العصيان ، وتوجه إلى ناخية الرى باستدعاء من اهلها ، وحارب عامل الخليفة ، وقتله مع اخوته وأبنائه ، فأرسل المكتفى رسولا إلى الأمير اسماعيل واعطاه رسالة من أن ضبط الرى يتعلق بك ، فأقصر يد سيطرة ابن هارون عنها ، فنجمع الأمير اسماعيل الجيوش ، وتوجه إلى تلك الناحية ، وعندما بلغها ترك ابن هارون الرى وذجمع الأمير اسماعيل على الرى ، وأسرع من هذا المكان إلى قزوين ، وكان فى هذه الناحية حدائق عملوءة بالفاكهة والعنب ، وأصرع من هذا المكان إلى قزوين ، وكان فى هذه الناحية حدائق عملوءة بالفاكهة والعنب ، فأمر بألا يقترب أحد من الحدائق فلا ينبغى أن يأخذ أحد «منا » من الشعير دون سعر ورضى صاحبها ، وأعطى الأمير اسماعيل حكومة الرى لابن أخيه أبى صالح بن اسحق ، وقد كتب محمد بن زكر يا الطبيب الرازى كتاب «منصورى » باسمه ، وقد حكم هذه الولاية ست سنوات .

وعندما عاد الأمير اسماعيل من العراق، وقاد الجيش إلى التركستان، وفتح أماكن كشيرة، وعاد بغنائم وفيرة، وفي منتصف صفر سنة ٢٩٥هـ سعد بفراديس الجنان (٣٠)، وبعد الوفاة أطلقوا عليه الأمير الماضى (٣١)، ومدة سلطنتة الامير اسماعيل بعد انقراض حكومة عمروبن الليث سبع سنوات، كان ملكاً وصلت عدالته درجة \_ أنه بلغ سمعه ذات

مرة أن هناك حجرا فى الرى يزنون به ذهب الخراج ، وهو زيادة عن الأحجار الأخرى ، فأرسل الأمير اسماعيل فى الحال رسولا إلى الرى وأمهر الأحجار وأحضرها إلى بخارا ، وعندما عاد الرسول إلى الرى خاف الناس لأنه أثار ضجة ثم مقر الأحجار ، وحملها معه إلى بخارا ، وأغلق باب الديوان ، وتعطل اصحاب الدواوين ، وعندما وصل الحجر إلى بخارا ، احتاطوا فى ألا يزيد عن الوزن المقرر ، وأمر أن يسقطوا الزيادة بترا ، وارسل الحجر المعدل إلى الرى ، وأمر أن يعدوا كل زيادة أخذوها فى الأيام الماضية .

و يقولون: انه كان لأحمد ابن الأمير اسماعيل معلما ، وذات يوم غضب المعلم من أحمد فقال له فى حضور ابيه: لابارك الله فيك ولافيمن ولدك ، فخرج الأمير اسماعيل من المجلس وأعطى عطاء لهذا المعلم ، ليسرى عنه (٣٢).

وذات مرة تحدث أمام الأمير اسماعيل عن الحسب والنسب، فقال: كن عصاميا ولا تمكن عظاميا (٣٣)، ولم يفهم المخاطب، فقال: الأمير: من الأفضل ان تفخر بمواهبك لا بأصلك وفصلك.

و يقول يحى بن زكريا الرازى (٣٠): إن الأمير اسماعيل سألنى ذات يوم: ما السبب في أن آل معاذ (٣٠) لمازالت دولتهم بقيت عليهم آثار النعمة مع سوء سيرتهم وظلمهم، وأن آل طاهر لمازالت دولتهم زالت معهم نعمتهم مع عدلهم وحسن سيرتهم ؟ اجبته: لما كانت نعممة ونعيم آل معاذ قد وصل إلى نهايته، وأستولى عليهم آل طاهر، ولما كانوا ملوكا أهل عدل، أرادوا أن يجبروا كل فساد صدر من آل معاذ، و بقى كل خير كان موجودا فيهم، ولمنا كانوا أصلاء فقد رعوا الأسر القديمة، ولما انتقلت دولة الطاهريين إلى الصفاريين الذين كانوا بلا أصل ولاهمة، عقتضى الأصل لا يخطىء، فقد سعوا لتغير الأمور السابقة واحكام الأسر السابقة، ليطمسوا آثارهم و يدرسوا رسومهم (٣٠).

يقول يحيى: وعندما قلت هذا الكلام، صدقه الأمير اسماعيل، وأوصلنى، وقال: لقد أرحت خاطرى بهذا الجواب الصواب من التفكير، و يذكرون: انه عندما توفى نصر، وصار اسماعيل سلطانا، فتح كسابق عهده أبواب المراسلات مع الأحباء وأهل الحق، ولم يقلل من ألقابهم ونصحه الناصحون: أنه طالما وصلت إلى السلطنة فلا حاجة لك بالتواضع، أجاب إننى اعلم انه من الواجب واللازم لى ألا أقلل من درجة الأصدقاء فى ايام القوة والعظمة، بل انه يجب رفع شأنهم ليحلصوا لك أكثر ويحمدوا الله جل وعلا، ويجب أن يعمل الأصدقاء المخلصون ايضا من أجلنا.

### سلطنة أحمد بن اسماعيل بن أحمد الساماني

عندما رحل الأمير اسماعيل إلى رياض الرضوان (٣٧) ، تصدى أخوه أحمّد لأمر الحكومة ، وأرسل الخليفة المكتفى له (٣٨) العهد واللواء ، وأراد أحمد فى بداية السلطنة أن يتوجه إلى خراسان ، وقال له ابراهيم زيد (٣٩) : يجب أن تتوجه أولا إلى سمرقند ، لتريح خاطرك من عمك اسحق ، وهو عدو أسرى ، وأيد أبونصر أحمد الرأى ، وأسرع ابراهيم إلى سمرقنيد ، وقبض على اسحق واحضره إلى بخارا ، وحبسه ، وتوجه إلى خراسان (٤٠) ، ووصل إلى نيشابور ، ففر پارس كبير الذى كان يحكم جرجان نيابة عن أبيه ، وتوجه إلى بغداد .

وتفصيل هذا الإجمال هو أن تجمع لپارس مال وفير من خراج الرى وطبرستان وجرجان ، ولما كان فى خزينته ثمانون ألف حمل من الذهب الاحرالمسكوك ، وبها ايضا من العملة المذهبية (الفلورى) والفضة والأجناس والامتعة لاحضر لها ، وقد حصل پارس هذه الأموال فى آخر أيام الأمير اسماعيل ، وتوجه لخدمته ، وسمع فى أثناء الطريق بخبر وفاته فعاد (١١) ، واستولى على هذه الأموال ، ولعب الاستقلال برأسه ، وعندما سمع خبر توجه احمد بن اسماعيل ، أرسل رسولا إلى المكتفى ، واستأذن منه ان يسرع لخدمته ، فسمح له المكتفى ، وتوجه پارس بأربعة آلاف شخص وخزينة ثقيلة إلى بغداد ، وعندما وصل ، مات المكتفى ، وجلس المقتدر على الخلافة وفى بداية الأمر اعتبر المقتدر پارس والأموال والرجال غنيمة ، واهتم برعاية پارس ولكن أمراء الخليفة خشوا منه ، واحتالوا على غلام من مماليكه ليدس له وامتاح خاطرهم جميعا من همه .

وقد فوض أحمد بن اسماعيل أبا العباس عبدالله بن محمد بن نوح على حكومة طبرستان ، بعد توجه پارس إلى دار السلام ، وفى ذلك الوقت استولى حسن بن على الأطروش العلوى (٤٢) على ممالك الديالمة ، وحرضهم لمحاربة عبدالله ، ولم يرضوا بمعاش عبدالله بإيعاز من حسن ، حتى يعزله احمد بن اسماعيل عن طبرستان ، وعين محله سلام ، وجاء الاطروش مع الديالمة لحرب سلام ، وهزموا ، وعزل سلام عن حكومة هذه المملكة ، ومرة أخرى جعل محكومة طبرستان لعبدالله ، وعمل عبدالله لضبط وربط هذه الديار حتى توفى ، فجعل أحمد ابن اسماعيل محمد صعلوك محله .

وفى سنة ٢٩٨هـ استولى احمد بن اسماعيل على سيستان كما وضحه القلم في أمور الصفاريين وفى هذه السنة أطلق أحمد عمه اسحق من الحبس، وأعطاه سمرقند، واندجان (٤٣)، وفى سنة ٣٠٠هـ ارسل احمد بن اسماعيل ابن عمه منصور بن اسحق على

حكومة نيشا بور، وفي نفس السنة صار السيستانيون وأرسل أحمد مرة أخرى جيشا إلى هذه البلاد، وجعلهم في طاعته.

وفي سنة ٣٠١هـ توجه أحمد بن اسماعيل للصين ، وعسكر بعد مسافة ، وعندما رحل عن هذا المكان أمر أن يشعلوا النار في المعسكر ، وعند عودته من جرجان سمع أن الاطروش قد استولى على طبنرستان وكان نائبه صعلوك قد خرج من هذه المملكة ، فاستاء أحمد بن اسماعيل من هذا الخبر وقال : « إلهى لو كان القدر سيسلب من هذه المملكة كلها ، فأمتنى » (٤٤) ، و بعد ذلك نزل في نفس المكان الذي كان قد اشعل فيه النار ، وتشاءم الناس من هذا المعنى (٤٠) ، و دخل الغلمان خيمته في هذه الليلة ايضا وقتلوه .

وواضح من هذا المقال أن أحمد بن اسماعيل كان يجالس العلماء أكثر الأوقات ، ولهذا نفر منه الخلمان ، وقصدوا قتله ، وكل ليلة كانوا ير بطون اسدين (٢٦) على باب خيمة السلطان حتى لايدخلها الأعداء ، وحسب الاتفاق لم يراعوا الحذر في تلك الليلة (٤٧) ، ودخل الغلمان الذين كانوا ينتظرون الفرصة الخيمة ، وقتلوه ، وقد حدثت هذه الحادثة في ليلة الخيميس الثالث والعشرين من جماد الآخر سنة ٢٠١هه (٨١) وفي اليوم التالى نقلوا نعشه إلى بخارا ودفنوه ، وحينتذ اطلقوا عليه السلطان الشهيد ، وقتلوا بعض الغلمان قتلة السلطان عن وجدوهم ، و يقولون أن الأمير أحمد بن اسماعيل كان رجلا شجاعا انانيا سيىء الخلق ، امتدت فترة حكمه برواية إلى ست سنوات وأربعة أشهر وسبعة أيام (٢٩) .

### سلطنة نصر بن أحمد بن اسماعيل الساماني

عندما قُتل أحمد بن اسماعيل، حمل أحمد بن محمد بن الليث والى بخارا أبا الحسن نصر ابن أحمد وكان صغير السن، على كتفه ( ° )، ليبايعه الناس، فخاف نصر وقال: هل تريدون قتلى مثل أبى ا قالوا: نريد أن نجلسك محل ابيك أميرا، وفي البداية لم يهتم الناس بنصر، وفكروا ماذا يستطيع هذا الطفل أن يفعل مع وجود عمه اسحق شيخ السامانية وحاكم سمرقند ؟! ومال جميع أهالى ماوراء النهر ماعدا اهالى بخارى إلى اسحق الساماني واولاده ( ° )، وساعده الرمان وحالفه الحظ بل ساعدته عناية الحق عز وعلا والتوفيق الالمى، و وصل نصر بن أحمد الذي كانوا يسمونه الأمير السعيد إلى درجات عالية ، بلغ درجة آبائه وأجداده، وتفصيل هذا الإجال هو أن أبا عبدالله محمد بن أحمد الوزير المتكفل بأمور الملك قيام بضبط المهام حتى بلغ سن الرشد والعقل، واستقام نظام الملك بيد الملك والوزير، وعندما وصل خبر وفاة الأمير أحمد بن اسماعيل ومبايعة الأهالى لابنه الأمير والوزير، وعندما وصل خبر وفاة الأمير أحمد بن اسماعيل ومبايعة الأهالى لابنه الأمير

السعيد الى سمع اسحق الساماني، سعى لاعداد الجيش، وترك ابنه نائبا عنه في سمرقند، وتوجه بنفسه بجيش جرار إلى بخارا، وعين الأمير السعيد حمويه لحربه، وعندما تلاقى الفريقان، وقعت حرب ضروس، وهُزم اسحق، وعاد حمويه ظافرا منتصرا إلى بخارا، وعندما وصل اسحق إلى سمرقند، أعد الجيش مرة أخرى وجمع جيشا جرارا، وتوجه إلى ببخارا، وارسل الأمير السعيد مرة أخرى لمحاربته، وفي هذه المرة انتصر ايضا حمويه، وفر اسحق، وتعقبه حمويه إلى سمرقند، ودخلت هذه البلاد في سيطرته، واختفى اسحق في سمرقند، وتوجه ابنه إلياس إلى فرغانه، واخلى حمويه الطرق، وعين العيون لكى يظهر اسحق وخرج اسحق الخائف، وطلب الأمان من حمويه، فارسله حمويه إلى بخارا، وظل عموسنا هناك حتى توفى.

### ×====>:

## مخالفة منصور بن اسحق الساماني مع الأمير السعيد نصر بن أحمد وبيان بعض القضايا التي حدثت في تلك الفترة

أبدى منصور بن اسحق بن اسد العصيان والخالفة فى أيام دولة الأمير السعيد ، ولما كان حسين بن على المرورودى قد فتح سيستان فى عهد سلطنة الأمير الشهيد أحمد بن اسماعيل واعتقد أنه قد فوضه على هذه الولاية ، وأعطى أحمد ولاية سيستان لسيم ووضع أس خلاف ظن حسين ، استاء حسين من هذا المعنى ، وفر من الأمير الشهيد ، ووضع أس الفساد ، وحرض منصور بن اسحق على العصيان ، وأثناء ذلك قُتل أحمد بن اسماعيل ، وبعد قتله أبدى حسين الخلاف ، واتجه من هرات إلى نيشابور ، وقرأ الخطبة باسم منصور بن اسحق ، وعلم الأمير السعيد بهذا الخبر ، فأرسل حو يه (٣٥) من نيشابور ، وتوفى منصور بن امسحق ، وترك حسين بن على المرورودى فى نيشابور ، وتوجه إلى هرات ، والتحق محمد بن جنيد حاكم بخارا خوفا من الأمير نصر بالحسين ، وترك الحسين بن على أخا المنصور فى هرات ، وعاد مرة اخرى إلى نيشابور ، وعندما اطلع الأمير نصر على هذا الأمر ، وعد أحمد بن سهل الذى كان من أمرائه الكبار ومن نسل يزد گرد شهر يار ، وكان الأمير اسماعيل سهل حسين بن على المرورودى وعمد بن جنيد ، وارسلها إلى بخارا ، فأرسل الأمير نصر سهل حسين بن على المرورودى وعمد بن جنيد ، وارسلها إلى بخارا ، فأرسل الأمير نصر على من سجن بخارا ، فقدم خدماته فى تلك الديار حتى مات ، واطلقوا سراح حسين ابن على من سجن بخارا ( اقرا ) ) .

ولما لم ينف الأمير نصر بنوعده ، ثار أحمد بن سهل ، وأرسل رسولا إلى الحليفة المقتدر (°°) والتمس حكومة خراسان ، وحقق التماس أحمد ، و بعد ذلك قوى نفوذه فى نيشابور ، فاتجه إلى .

جرجان، وحارب فراتكين حاكمها، وأخرجه من هذه الولاية، وجاء من هناك إلى مرو و بنى سورا محكمًا، فأرسل الأمير السعيد حمويه لحربه، وقبض حمويه على أحمد بن سهل بعد محاصرته، وارسله إلى بخارا، وتوفى أحمد بن سهل فى حبس الأمير نصر (٢٥).

فى نفس هذه الفترة جاء ليبلى بن نعمان ــ الذى كان من أمراء الأطروش ــ إلى جرجان من عند قاسم بن حسن الداعى والى طبرستان ، وكان اولا د الاطروش العلوى يكتبون فى القابه « المؤيد لدين الله المنتصر لآل رسول الله ليلى بن نعمان » ، وكان يذكرون على هذا النمط اسمه بعد اسهاء والقاب السلاطين فى الخطبة ، وتوجه ليلى بعد ضبط جرجان إلى دامنان وحارب أهالى هذه الولاية ، وقتل عددا كبيرا منهم ، ولما كان يتصف بالسخاء والمشجاعة فقد لجأ إلى بلاط أمراء الأطراف ، وعلى هذا لم يف دخله نفقاته ، و باشارة قاسم آبن حسن الداعى توجه إلى خراسان ، وجاء نيشابور ليخطب باسم قاسم فى هذه الولاية ، قعلم الأمير نصر بهذا الأمر ، فأرسل حمويه بجيش جرار اليه ، وتصادف أن تلاقى الفريقان فى نوقان من أعمال طوس ، وفى البداية انهزم جيش بخارا ، لكن ثبت حمويه ومحمد بن عبدالله البلعمى وابو جعفر صعلوك وخوارز مشاه سيمجور دواتى ، وقاتلوا قتالا شديدا ، وهجموا على جيش ليلى ــ الذى كان مشغولا بالسلب والنهب ــ وعلى الرغم من أن ليلى قد خرج من المعركة لكنه أشر فى النهاية وقتل .

و يروون أن على بن حسين ظل فترة حبيسا ببخارا ، و بعد فترة أخرجه واحد من النواحى المعتبرين للأمير نصر من الحبس ، ولازم البلاط ، وذات يوم طلب الأمير نصر ماء «فأحضروا ماء في كوزغير حسن الصنعة ، فقال حسين بن على المرورودى لعلى بن حمويه : أبوك حاكم نيشابور ، وهناك يضعون أكوازا جيدة ، فلما لايهديك منها ؟ فأجابه على بن حمويه : انما يهدى أبى إلى أمير مثلك أنت وأحمد بن سهل وليلى بن نعمان! فخجل حسين ابن على من هذا الرد أيما خجل (٥٠) .

### K N

### استيلاء الأمير السعيد نصربن احمد على بلاد الرى ونواحيها

استولى فاتك غلام يوسف بن أبى الساج على الرى فى شهور سنة ٣١٣هـ، وثارضد الخليفة المقتدر، فأرسل رسالة إلى الأمير نصر: «لما كُنا قد عيناك على الرى، فتوجه بنفسك إلى هذه الناحية»، فقاد الأمير نصر الجيش، وتوجه إلى الرى (^^)، وعندما اقترب من حدودها، لجأ فاتك إلى ناحية فأقام الأمير السعيد فى هذه الولاية شهرين، وسلمها لسيمجور دواتى، وعاد من هناك إلى خراسان وماوراء النهر، و بعد ذلك استدعى سيمجور، وعين محله

عمد بن صعلوك ، واهتم صعلوك بحكومة الرى حتى مرض سنة ٣١٦هـ ، وفى اثناء المرض استدعى حسن بن حسن بن القاسم بن حسن الداعى وماكان ابن كاثى (٩٠) من طبرستان ليسلمهم الرى ، وكانوا يكتبون ألقاب الداعى « الموفق بطاعة الله المعترف بحق آل رسول الله » ، وقرأوا فى الخطبة أيضا بهذه الألقاب وتوجها إلى الرى ، وأوفى صعلوك بالوعد ، وتوجه صعلوك إلى خراسان ، وعندما وصل إلى دامغان توفى .

و بعد عدة أيام قُتل الداعى، و بعد قتله استولى اسفاربن شيرو يه على الرى وطبرستان وقنرو ين وقسم وكاشان ولر الصغيرة، وقرأ الخطبة باسم الأمير نصر (١٠)، وظلم اسفار كثيرا في ولايته، وصادر الناس، وعصى الخليفة المقتدر، فكتب اليه الأمير السعيد لكى يكف يده عن الحركات غير المقبولة، فخاف اسفار من الأمير نصر فأعلن عليه العصيان أيضا، فأرسل الخليفة جيشا لمحاربة اسفار، فهزمه اسفار.

وفى سنة ٣١٧هـ خرج الأمير السعيد من بخارا وتوجه إلى الرى ، ووصل إلى نيشابور وبعد قطع المسافات ، توقف هناك عدة أيام من أجل تدبير المصالح الملكية ، فسمع اسفار هذا الخبر فاستعد للحرب ، وفى أثناء ذلك قال مطرف بن محمد الجرجانى الوزير لأسفار: المصلحة أن ترسل رسولا للأمير نصر ، وتظهر الإخلاص ، فاذا قبل المال قبلت ، فطالما أعتقد فى ذلك أنا وجماعة من الأتراك الذين فى هذا الجيش فلا عذر لهم ، وسمع اسفار كلام الوزير فأرسل رسولا إلى الأمير السعيد ، وفى البداية رفض الأمير نصر المصالحة ، فنصحه اصحابه وقالوا: لامصلحة فى الحرب لأنه لا أحد يعلم الغيب ، فقبل الأمير نصر كلام ناصحيه ، فسلم هذه الولاية لأسفار ، وأقره على ان يرسل ماهو مقرر سنويا إلى الخزانة العامرة ، وأطلق الأمير نصر اخوته من الحبس ، فأثار وا الفتنة فعاد الأمير ، وسكن هذه الفتنة (١٠) ، ولا يخفى على الأدكياء أنه فى أيام سلطنة الأمير السعيد وقعت فى طبرستان وخراسان وماوراء النهر أمور لا تعد ولا تحصى ، ولو أن القلم ذكرها جميعا ، فسيمتلأ هذا الدفتر بها .

### وفاة الأمير السعيد نصربن احمد الساماني

استولى مرض السل على جسد الأمير السعيد، فلازم الفراش ثلاثة أشهر، والتحق بجوار ربه الملك الغفور في رجب سنة ٣٣١هـ وكانت مدة حياته ثمانية وثلا ثين عاما، وأمدت فترة حكومته إلى ثمانية وعشرين عاما (٦٢)، كان كريما ورحيا وعادلا وعاقلا جدا.

رووا أمامه أن فلانا التاجر لديه جوهرة نفيسة ، كان قد اشتراها بثلاثة عشر الف درهم وهذه الجواهر فتعرف الأمير نصر على

الجواهر التى كانت قد سرقت من خزانته ، فسأل التاجر ممن اشتريت هذه الجواهر؟ ، قال: من فلان غلام الأمير، فأمر أن يحضروا الغلام ، وطلب منه ثمن الجواهر ، وعرف انه أنفق أكثر ثمنها ، فأخذ الأمير نصر الجواهر من التاجر ، وأعطاه أربعة عشر ألف درهم ، وعرف المتاجر جرعة الغلام ، فقال الأمير: اننى أهبك دمه أو أحمله معك وقدم الغلام لهذا التاجر (٦٣) .

يقولون: فى أثناء استعراض الجيش أحضروا لديه شخصا، يسمى نصر بن أحمد، فسأله الأمير عن اسمه، فوقف صامتا، فسأله مرة ثانية، فلم يحر جوابا، فقال أحد ملازميه إنه يسمى نصر بن أحمد، ولا يستطيع أن يذكر اسمه تعظيا ورعاية للأدب، فقال: الأمير نصر وجب علينا رعايته، وأمر أن يضاعفوا حقه.

و يقولون: إنه عندما خرج عليه اخوته (١٤)، وأطلقوا يدهم فى أموال الخزائن، فلها تمكن الأمير نصر من كرسى الحكم مرة ثانية، قالوا له: إن فلانا وفلانا قد حملوا مبلغا كبيرا من الخزائن، وإلآن نستطيع أن نأخذ هذه الأموال وزيادة منهم، قال الأمير السعيد: كل ماوصل إلى أى شخص هو حق له، لا يجب أن يتعرض له أى انسان، إلا أنه ذات يوم باع شخص سكينا نفيسة كان قد أخذها من الأمير نصر بائتى دينار، فأحضروه وقال الأمير: اعطوا هذا المبلغ لصاحب السكين، قال هذا الشخص: لن آخذ أقل من ألف دينار، وقال الحاضرون عجبا إن الأمير يشترى منك سكينة بما كنت قد اشتريتها به، فتتضايق، وارادوا أن يأخذوا السكين منه عنوة، قال الأمير نصر: ارضوه ولا تسيئوا اليه، و يروون أنه أمر فى أيام مرضه أن يبنوا على باب قصره بيتا، اسماه بيت العبادة، وانشغل بالعبادة فيه أكثر الأوقات بملابس طاهرة حتى أنهى بها زمانه السعيد، ومن بعده بايعوا ابنه الأمير نوح الذى كان ملقبا بالأمير الحميد (١٠).

### سلطنة نوح بن نصر بن أحمد بن اسماعيل الساماني

كان الأمير نصر قد جعل ابنه الأكبر اسماعيل وليا للعهد فى ايام دولته ، ولما كانت الإرادة الازلية قد اقتضت أن يتوفى ابنه قبله ، فاتفق أركان الدولة بعد وفاة الأمير نصر على سلطنة ابنه الثانى نوح ، وفوض ضبط مهام المملكة لأبى الفضل محمد بن أحمد الحاكم ، فطارد أبو الفضل بن أحمد حمويه ـ الذى كان من أهل ثقة الأمير نصر ، وسبب ذلك هو انه فى ذلك الوقت الذى كان الأمير السعيد قد جعل اسماعيل وليا للعهد ، وعين أبا الفصل نيابة عنه ، ففر أبو الفضل من نوح ، وعلم الأمير نصر بهذا المعنى ، فقال لأبى الفضل : حين يأتنى

المذى لامفر منه ، فاحذر من نوح ، وعندما انتقل نصر إلى دار البقاء عبر ابوالفضل آمويه ، وتوجه إلى بخارا ، وتوجه إلى بخارا ، وقدم له نوح برسالة ، فعاد أبوالفضل من آمل وتوجه إلى بخارا ، وقدم له نوح لزوم الرحمة والعاطفة (٢٦) .

وفى أواخرسنة ٣٣٧هـ ارسل الأميرنوح أبا على بن عمد عتاج إلى الرى ، وذلك لأن ركن الدولة الديلمى قد استولى على هذه الولاية ، فتوجه أبوعلى بجيش جرار إلى الرى ، وعندما وصل إلى سبزاور ، أسرع وشمگير من طبرستان لخدمة نوح ، ولحق به فى مرو ، فأكرمه الأمير نوح كل الاكرام ، وقدم له شروط التعظيم والاحترام كيا يجب و ينبغى ، عندما عبر أبوعلى حدود سبزاور ووصل إلى دامغان ، تخلف منصور قراتگين و كان من جملة المقربين لنوح مع جماعة عن أبى على ، وتوجهوا إلى جرجان ، وتحارب حسن فيروزان ما حاكم هذه المولاية مع منصور وهنزم ، فعاد إلى نيشابور ، فتوجه أبوعلى مع بقية الجيش إلى الرى ، وخرج ركن الدولة من المدينة ، وتلاقيا على ثلاثة فراسخ من الرى ، وذهب جماعة الأكراد الذين كانوا في جيش أبى على إلى ركن الدولة ، وهزم أبوعلى ، فتوجه إلى نيشابور ، ووصل وشمگيز من عند نوح اليه ، امتعته واحماله بيد الديالمة ، وجاء أبوعلى إلى نيشابور ، ووصل وشمگيز من عند نوح اليه ، فيروزان ، فضفذ أبوعلى الفرمان ، وتوجه مع وشمگير حتى ينتزع جرجان من يد حسن فيروزان ، فضفذ أبوعلى الفرمان ، وتوجه مع وشمگير وقعت حرب قوية بين الطرفين ، وهزم بعسم بعس ، واستولى وشمگير على جرجان ، واستقبلهم حسن فيروزان ، ووقعت حرب قوية بين الطرفين ، وهزم بعس ، واستولى وشمگير على جرجان ، واستقبلهم حسن فيروزان ، ووقعت حرب قوية بين الطرفين ، وهزم وسن ، واستولى وشمگير على جرجان ، واستولى و وسمله ، واستولى و وسمله ، واستولى و وسمله و وسمله

وفي صفر سنة ٣٣٣هـ عاد أبوعلى إلى خراسان ، وجاء الأمير نوح إلى نيشابور ، وأعد حيشا عظيا ، وأرسل أبا على مرة اخرى إلى الرى (١٨) ، ووصل إلى هدفه في جادى الآخو من السنة المذكورة ، فترك ركن الدولة المدينة ، واستولى أبوعلى على الرى ونواحيها ، وارسل عمماله إلى سائر أعمال الجبال (١٦) ، وألقى الأمير نوح رحله في نيشابور فترة ، وضع طائفة من عوام خراسان من أبى على ونوابه ، فأرسل الأمير نوح ابراهيم بن سيمجور واليا على خراسان ، وتوجه إلى بخارا في رمضان من السنة المذكورة (١٧) ، وجاءت ولاية ابراهيم على مزاج أبى على لمًا كان يطمع فيه بسبب إخراج ركن الدولة من الرى ، فكان من الواجب أن ترتفع درجته ، و بعد ذلك ارسل أبوعلى أخاه أبا العباس فضل بن محمد إلى بلاد الجبال ، واعطاه همدان وأقطاعها ، وجعله خليفة له ، وتوجه إلى دينور ، فدخل جميع الأكراد في طاعته .



### مخالفة أبى على بن محمد بن محتاج مع الأمير نوح بن نصر

فى شهورسنة ٣٣٤هـ أبدى أبوعلى بن محمد محتاج العصيان على الأمير نوح ، وكان سبب ذلك هو أنه عندما كان أبوعلى مشغولا بتجهيز الجيش ليتوجه من خراسان إلى الرى ، ارسل الأمير نوح عارضا (٢١) يحمل مرسوما إلى جماعة الجيش ، وناقش العارض أبا على مناقشة حامية ، واسقط بعض متعلقاته من الدفتر ، فنفر أبوعلى من ذلك ، و بعد ذلك استخلص الرى وهذه النواحى ، وأرسل الأمير نوح شخصا لضبط مال هذه الولاية ، فكتب إلى أبى على بالايتدخل فى المال ، فازداد حنقه بسبب هذا ايضا ، و بالاضافة إلى هذه الأسباب كان تفويض إمارة خراسان لسيمجور ، ولهذا أبدى أبوعلى مخالفة نوح ، وارسل يستدعى ابراهيم بن أحمد اسماعيل الساماني الذى كان قد ذهب فى تلك الأيام لسبب من الاسباب إلى الموصل عمل بملازمة الأمير ناصر الدولة ، وتوجه ابراهيم بتسعة عشر من الاسباب إلى المواق والتحق بأبى على فى همدان ، وجاءا متفقين إلى الرى ، وارسل عمالها على جميع اعمال ولاية العراق التى كانت تحت تصرفها ، وتوجها إلى خراسان ، وعلم الأمير نوح بصورة الحادثة فعر بجيش ماوراء النهر النهر ، وجاء إلى مرو (٢٠) .

فى تلك الأثناء اشتكى رؤساء الجيش وسائر الجنود من محمد بن أحمد بن الحاكم الوزير وعرضوا على الأمير نوح «أن الوزير قد عقد عصابة العصيان وأبدى حركات غير لائقة ، واخذ مبلغا من رواتبنا ، فلو تركه السلطان لنا خدمناه ، ورحلنا ، وإلا ذهبنا إلى عمه ابراهيم » . واضطر الأمير نوح تسليم الوزير للأمراء ، فقتلوه فى جمادى الأول سنة ابراهيم » . واضطر الأمير نوح تسليم الوزير للأمراء ، فقتلوه فى جمادى الألتحاق مهده (٣٧) ، وعندما اقترب المخالفون من مرو ، اعتذر أكثر جيش الأمير نوح عن الالتحاق بهذه الجماعة ، ولم يبق لدى نوح مجالا للمقاومة ، فركب مركب ، وعبر النهر ، وتوجه إلى بخارا ، واستولى ابراهيم الساماني وأبوعلى على خراسان ، وتوجها إلى بخارا بعد ضبط هذه المملكة ، وتوجه نوح من هناك إلى سمرقند ، ودخل أبوعلى بخارا وأمر أن يقرأوا الخطبة باسم الملكة ، وتوجه نوح من هناك إلى سمرقند ، ودخل أبوعلى بخارا وأمر أن يقرأوا الخطبة باسم المسدون : إن ابراهيم سيقصدك وظل الأمير ابراهيم وحيدا في بخارا ، وكان منصور قراتكين من امراء نوح قد قبض عليه أبوعلى في نيشابور ، وحبسه ، فاطلق سراحه ، وفر منصور ، وتوجه من امراء نوح قد قبض عليه أبوعلى في نيشابور ، وحبسه ، فاطلق سراحه ، وفر منصور ، وتوجه الحن نوح ، وعجز الأمير ابراهيم عن ضبط أمور المملكة ، و بناء على هذا قرر أن يكون الأمير نوح حاكها ، والأمير ابراهيم قائدا للجيش ، وسعيا لاستئصال أبي على .

وقد شر أهالى بخارا جميعا من هذا الاتفاق ، فارسلوا الرسل إلى الأمير نوح ، وخرج الأمير نوح من سمرقند ، فتوجه ابراهيم بجيش بخارا لخدمته ، وتعانقا (٧٤) ، وتوجها لمهاجمة أبى على وهنزما ، فلجأ الأمير نوح إلى قرية ، وهنجم علية أبوعلى مرة أخرى ، فتفرق

البخاريون، وعادوا منهزمين شر هزيمة إلى بخارا، وتعقبهم أبوعلى، ودخل المدينة وتشفع بعض البخاريين عند أبى على الذى أشعل النارفى بخارا حتى أتت عليها، واستدعى الأخ الأكبر لنوح أبا جعفر محمد بن نصر، و بايعه، وخطبوا الخطبة باسمه فى جميع البلاد.

فى تلك الأثناء اختلف أبوعلى مع بعض أعيان الجيش ، ليتعلل بالخروج إلى سمرقند وخرج من بخارا وتوجه اليها ، وفى غيبته كتبت جماعة إلى الأمير نوح من أن البلاد خالية وليس هناك وقت ، فعزم الأمير نوح التوجه إلى بخارا ، وأسرع ابراهيم السامانى وأبوجعفر لاستقباله ، والتحقا بالأمير نوح ، واعتذرا ، وندما على مافعلا ، وقبل نوح عذرهم ، ودخل بخارا وجلس على سرير الحكم ، وقتل الأمراء الطغاة ، وسمل عينى عمه وابراهيم وولديه أبا جعفر وأحمد ، وأرسل منصور قراتگين إلى حكومة خراسان (٥٠) .

فی نفس هذه الفترة فر وشمگیر من حسن فیروزان وجاء إلی خراسان ، و بعد ضبط هذه الولایة أمره الأمیر نبوح بأن یعاون وشمگیر لینتزع جرجان من حسن فیروزان ، و یسلمها له ویموجب الأمر تبوجه جیش إلی جرجان ، وتصالح مع حسن ، وخرج حسن من جرجان ، واستقر وشمكیر فی مقرعزه ، وعاد منصور قراتگین من تلك الدیار ، و بعد عودة منصور توجه ركن الدولة الدیلمی صوب جرجان ، وحار به وشمگیر ، وهزم ، وتوجه إلی خراسان ، ووقع قرابة ثبلا ثبمائة وثلا ثة عشر من أعیان جیش وشمگیر فی ید ركن الدولة ، وفی سنة ۳۳۸ ه توفی عماد الدولة الدیلمی (۲۷) ، وفی سنة ۳۳۹ ه توجه قراتگین بجیوش خراسان إلی الری ، وفی ذلك البوقت كنان ركن الدولة فی شیراز ، وكان علی بن ما كان نائبا عنه فی الری ، فخرج من المدینة وتوجه إلی أصفهان ، واستولی منصور علی هذه الولایة ، وارسل عماله إلی فخرب من المدینة وتوجه إلی أصفهان ، واستولی منصور علی هذه الولایة ، وارسل عماله إلی حروب ، وفی سنة ، ۳۶ ه توفی منصور فی الری ، وعاد الخراسانیون إلی وطنهم .

وفى أثناء ذلك تواترت الرسائل بين الأمير نوح وأبى على ، ورضى الأمير نوح عنه ، و بعد وفاة منتصور قراتكين (٧٧) ، دخل أبوعلى إمارة خراسان بفرمان من الأمير نوح ، وفى شهور سنة ٣٤٢هـ ارسل الأمير نوح أباعلى إلى الرى ، والتحق وشمكير به فى جرجان ، وعندما وصلا إلى الرى ، رأى ركن الدولة لاطاقة له بمقاومتها ، فلجأ إلى قلعة طبرى (٨٨) ، وحاصر أبوعلى طبرك ، وامتدت فترة الحصار وحل الشتاء ، ونفقت أكثر دواب الخراسانيين ، ومل الفريقان الحرب فتقدم للوساطة عبدالرحمن الخازن وهو صاحب مصنفات فى العلوم الرياضية ، ومن مؤلفاته « زيج صفائح » ، وتقرر ان يرسل ركن الدولة سنويا مبلغ ماثتى اللرياضية ، ومن مؤلفاته « زيج صفائح » ، وتقرر ان يرسل ركن الدولة سنويا مبلغ ماثتى ألف دينار إلى خزانة الأمير نوح ، ونهض أبوعلى عن ظاهر قلعة طبرك ، فأرسل وشمگير رسالة إلى الأمير نوح مضمونها : « ان أباعلى قد تساهل فى حرب ركن الدولة بناء على المجبة التى

يكنها له »، واستاء الأمير نوح من أبى على لهذا السبب، وعندما عاد أبوعلى ، ووصل إلى نيشابور قاد ركن الدولة الجيش إلى جرجان، وفر وشمكير، وجاء إلى خراسان.

عندما سمع الأمير نوح بصورة الحادثة ، عزل أبا على عن طبرستان وعين أبا سعيد بكر بن مالك الفرغاني على امارة تلك البلاد ، وجاء أبوعلى معتذرا ، وارسل الرسل إلى الأمير نوح ، ولكن لم يقبل عذره ، وارسل الأمير نوح إلى وشمكير وحسن فيروزان وامراء خراسان رسالة ليتنفقوا على صد أبى على ، وصار أبوعلى يائسا من الأميرنوح ، فأرسل رسائل إلى ركن الدولة ، واستأذنه في اللحاق به ، واكرم ركن الدولة سفارته ، وتوجه أبوعلى إلى الرى وعندما وصل إلى ركن الدولة ، وكان أبوعلى يتوقع ان يقدم له ركن الدولة التعظيم والاحترام (٢٠) ، وطلب أبوعلى منه أن يطلب منشور الولاية خراسان من الخليفة باسمه فأرسل ركن الدولة رسولا إلى اخيه معز الدولة وكان صاحب اختيار في بغداد لهذه المهمة ، وأرسل معز الدولة منشور الخليفة في هذا الصدد ، وفي اوائل سنة ٣٤٣هـ دخل خراسان ، وزين المنابر باسم ولقب المطيع العباسي (١٠٠) ، وفي خلال تلك الأحوال توفي الأمير الحميد نوح بن نصر ، وكانت مدة سلطنته ثلاث عشرة سنة .

### وفاة نوح بن نصر بن أحمد الساماني وجلوس عبد الملك محله

التحق نوح بن نصر بن أحمد الساماني إلى جوار رحمة الملك الغفور في ربيع الآخر من السنة المذكورة أي سنة ٣٤٣هـ(١٠) وكان يتمتع بأخلاق حسنة وسلوك طيب ، و بعد وفاته سعى بكر بن مالك الذي كان واليا على حكومة خراسان ، ولم يكن قد ذهب اليها ، بكل جهده ليقر هذا الأمر الخطير لعبد الملك ، و بعد ذلك أرسل عبد الملك اليه في خراسان ، وفي تملك السنة ظهر و باء عظيم في خراسان وقهستان ، حتى انه فني أكثر خلائق هذا الكان (٢٠) .

وفى حنة ٣٤٤هـ توجه بكربن مالك بالجيش من خراسان إلى الرى ، وفى الحرم من هذه السنه ، عاد ركن الدولة من جرجان ، وكان قد ذهب إلى الرى ، وعندما سمع أن جيشا غريباً قد توجه إلى هذه الناحية ، ارسل مكتوبا إلى معز الدولة ليمده بالمدد ، فأرسل سبكتكين الحاجب لمعاونة أخيه ، وفى نفس هذه السنة توجه محمد بن ماكان بجيش من خراسان إلى اصفهان ، وبمجرد ان سمع أبو منصور بو يه ابن ركن الدولة هذا الخبرحتى حمل دفائنه وخرائنه وعياله وأطفاله وأبيه ركن الدولة وتوجه إلى الرى ، وتعقب محمد بن ماكان بو يه بو يه بعد الاستيلاء على اصفهان ، ولحق به ، وتصادف أن التحق وزير ركن الدولة بويه بعد الاستيلاء على اصفهان ، ولحق به ، وتصادف أن التحق وزير ركن الدولة بويه بعد الاستيلاء على اصفهان ، ولحق به ، وتصادف أن التحق وزير ركن الدولة بويه بعد الاستيلاء على اصفهان ، ولحق به ، وتصادف أن التحق وزير ركن الدولة بويه بعد الاستيلاء على اصفهان ، ولحق به ، وتصادف أن التحق وزير ركن الدولة بويه بعد الاستيلاء على اصفهان ، ولحق به ، وتصادف أن التحق وزير ركن الدولة بويه بعد الاستيلاء على اصفهان ، ولحق به ، وتصادف أن التحق وزير ركن الدولة بويه بعد الاستيلاء على اصفهان ، ولحق به ، وتصادف أن التحق وزير ركن الدولة بويه بعد الاستيلاء على اصفهان ، ولحق به ، وتصادف أن التحق وزير ركن الدولة بويه بعد الاستيلاء على اصفهان ، ولحق به ، وتصادف أن التحق وزير ركن الدولة بويه بعد الاستيلاء على المنه به ين المنه به عد الاستيلاء على المنه بالنه به ينه به ينه به ينه بينه به ينه به ين

أبو الفضل بن العميد فى تلك الفترة ببويه ، وهزم جيش الوزير بعد محار بة الخراسانيين ، وسقطت خزائن وحرم ركن الدولة بيد اتباع محمد بن ماكان ، وانشغل جيش خراسان بالنهب والسلب (٨٣).

وفى تلك الاثناء فكر الوزير مع نفسه بأى وجه يتوجه اليه وقد سقطت خزانة واهل وعيال ركن الدولة بيد الأعداء ؟ و بأى عين يستطيع أن ينظر اليه ؟ فالموت أفضل من الحياة فاضطر لحمل الروح على اليد، وهجم على جيش محمد بن ماكان، وعندما أدرك المهزمون أن الوزير ثابت فى المعركة، ويقائنل بنفسه، عادوا، وهجموا على جيش خراسان، وطردوهم واسروا ابن ماكان، وتوجه أبو الفضل بن حيد إلى اصفهان، وطرد الخراسانيين من هناك واخيرا انتهى الأمربين ركن الدولة وعبد الملك بن نوح السامانى بالمصالحة.

وفى سنة ٣٥٠هـ وقع الأمير عبد الملك فى اثناء لعب الصولجان (١٤) من فوق الجواد ومات ، وكانت سلطنته سبع سنين ونيف (٥٠) ، وكنيته أبو الفوارس ، وكان لقبه فى حياته «المؤيد» (٢٦) واطلقوا عليه بعد وفاته الموفق ، رعى قاعدة الانصاف فى أيام دولته ، وترك اسماً طيباً فى الدنيا .

### سلطنة منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن اسماعيل الساماني

عندما توفى عبد إلملك ، صار أخوه منصور بن نوح حاكها على حراسان وماوراء النهر ، وقبل مبايعته أرسل أمراء واركان الدولة رسولا إلى البتكين (٢٠٠) ــ الذى كان قد وصل إلى درجة الإمارة بل كان قدوتهم ومرجع أمرهم ليعرفوا رغبته فيمن يكون جديرا بالملك من ورثة آل سامان ليرسله اليهم ، فقال : منصور شاب وعمه أهل لهذا الأمر الخطير ، وقبيل وصول هذا الخبر إلى الأمراء ، أجلسوا منصور على كرسى السلطنة (٢٠٠) ، فخاف البتكين من منصور وأراد أن يميل خاطره بالتحف والهدايا ، وكلها أرسل الهدايا ، لافائدة .

وعندما استقام الأمر لمنصور أرسل الرسل لاستدعاء البتكين ، أنه لاخير فى ذهابه فاضطر إلى المتوجه صوب غزنين ، وفى أثناء الطريق استشار الأمراء على سبيل الامتحان : هل تظهرون مخالفة منصور أم لا ؟ فقالوا متفقين : نحن فى طاعة أميرنا ، فشكرهم البتكين وأمر هؤلاء القوم بأن يتوجهوا إلى بخارا ، وسار بثلاثة آلاف من خاصته إلى غزنين ، فأحل منصور محله أبا الحسن سيمجور ، فتوجه المشار اليه إلى خراسان ، واهتم بحكم هذه المملكة .

وأرسل منصور خمسة عشر ألف فارس عقب البتكين ، وتقاتل البتكين مع البخاريين قرب بلخ ، وهرمهم حاكمها ، فانشغل قرب بلخ ، وهرمهم والمحمل على غزنين بالقوة ، ومرة أخرى ارسل منصور جيشا جرارا للجندي بالمحمد البتكين بالجمعين في هذه المرة أيضا .

وفى سنة ٣٥٦هـ فر أبوعلى بن الياس والى كرمان ، وذهب إلى بخارا ، وعرضوا على منصور أنه يمكنه أن يضم مملكة الديالمة بأقل قوه إلى مملكته ، وكان وشمكير قد عرض هذا الكلام من قبل على منصور ، المهم كتب منصور رسالة إلى وشمكير وحسن فيروزان مضمونها: «كما كان يجرى بخلدكم أن أسير جيشا إلى الرى ، والمهمة الملقاة على عاتقكم أن تجهزوه وترافقوه إلى أن يصل إلى هذه الناحية » ، وعين أبا الحسين بعد ذلك أميرا لجيوش خراسان ، وأمره أن يفعل الصواب ولايدع وشمكير يتجاوز.

ولما وصل هذا الخبر إلى ركن الدولة ، أرسل أولاده وزوجاته من الرى إلى اصفهان ، وطلب من اخيه عضد الدولة ، و بعض القواد أن يتوجهوا إلى خراسان لأن أمير الجيوش محمد ابن ابراهيم سيمجور (١٠) متوجه إلى الرى ، وقد خلت ساحة خراسان ، فتوجه محضد الدولة إلى هذه المناحية ، و بلغ حدود خراسان ، وتعقب وشمگير ومحمد بن ابراهيم ، وجاء إلى دامغان ، وخرج ركن الدولة من الرى ، حيث توجه الخراسانيون ، وفي أثناء ذلك توفى وشمگير (١٠) ، وسعى أبو الحسين سيمجور كثيرا ليقر الصلح بين الأمير منصور وركن الدولة على أن يرسل ركن الدولة سنويا مائة وخسين ألف دينار ذهبا أحرا إلى الخزانة العامرة ، ومن أجل تأكيد المصالحة تروج ابنة عضد الدولة ، وفي الحادى عشر من رجب سنة ومن أجل تأكيد المصالحة تروج ابنة عضد الدولة ، وفي الحادى عشر من رجب سنة الأمير « المؤيد » ، و بعد وفاته بالأمير « السديد » .

### KEETSKEETSK

### ذكر سلطنة الأمير نوح بن منصور بن نوح الساماني

حل أبو القاسم نوح بن منصور محل أبيه بعد وفاته ، وفى بداية ملكه مات الپتگين واتفق اتباعه على أمارة سبكتگين وكان غلاما له .

وفی سنة ٣٦٦هـ تـوفی بیستون بن وشمگیر فی جرجان ، فاستولی أبو المعالی قابوس بن وشمگیر علی جـرجان وطبرستان ، وفی سنة ٣٦٧هـ استولی عضد الدولة بعد وفاة ابیه رکن

المدولة على جميع بلاد العراقين (١٣) ، وفي سنة ٣٦٩هـ توجه عضد صوب اخيه فخر الدولة ، فضر فضر الدولة ، فضر الدولة ، فلاذ بقابوس ، فقابله قابوس بالتكريم والتعظيم بل أنه أشركه في ملكه (١٤).

وفى سنة ٣٧١هـ عزل الأمير نوح محمد بن ابراهيم سيمجور عن امارة خراسان ، وعين محله حسام الدولة أبا العباس تاشى (٩٥) ، وفى نفس السنة ارسل عضد الدولة أخاه مؤيد الدولة ، لحرب فخر الدولة وقابوس مع مؤيد الدولة ، وفى نواحى استراباد تحارب فخر الدولة وقابوس مع مؤيد الدولة ، وهُزما ، وجاءا إلى خراسان عند حسام الدولة تاشى ، وحررا رسالة عن حالها واستيلاء الاعداء على ملكها الموروث ، وأرسلوها إلى الأمير نوح فى بخارا ، فكتب الأمير نوح رسالة مم ملوءة بانواع الإعزاز والاحترام إلى حسام الدولة ، لأنه أكرم قدومها ، وعمل على تعظيم وتكريم هذه الأسرة الكريمة ، وطلب أن يرسلها إلى مقر العز والشرف ، و يرد خصومها و يدفع أعداءهما ، فامتثل حسام الدولة للأمر ، وجمع الجيوش المتفرقة ، وتوجه من نيشابور إلى و يدفع أعداءهما ، فامتثل حسام الدولة للأمر ، وجمع الجيوش المتفرقة ، وتوجه من نيشابور إلى جرجان ، ليستخلص أولا دار ملك قابوس ، و بعدها يتوجه لأمر فخر الدولة .

وعندها وصل حسام الدولة وفخر الدولة الديلمى وقابوس وكان من أهل الثقة عند الأمير نوح الى حدود جرجان ، تحصن مؤيد الدولة فى المدينة ، وسعى لاحكام الأبراج ، وصابر مدة شهرين فى هذا الحصار ، وثبت الجيش فى هذه المحنة ، وأبدى بطولات ، وفى هذه المعارك لم يتراجعوا خشية السيف أو رعبا من الرماح والسنان ، ولما امتدت فترة إقامة الخراسانيين فى جرجان ، ظهر قحط شديد فى المدينة ، وصل درجة أن أكل أهالى جرجان نخالة الشعير المتخمرة بالطين (٢٦) ، وكان أبوالفضل المنجم يقول لمؤيد الدولة : «فلتصبر فى هذه الحادثة حتى يصل المريخ إلى درجة المبوط و بعدها اعزم واجتهد فرعا يتيسر القمح فيها ، وإذا لم يحدث فاخرج بالجنود من هذا المضيق إلى الفضاء ، وارض بالقضاء .

أخفى مؤيد الدولة هذا السر، وانشغل بإعداد أدوات الحرب حتى رمضان سنة ٣٧٨هم، خرج بجميع الجيش من المدينة، وظن الخراسانيون انه يتجول كسابق عهده فى الأيام الأخرى، وسيعود، وتوالت هجمات الديالة عليهم خلاف ماظنوا، وفى أول هجوم فر فائق \_ الذى كان قد أخذ الرشوة من مؤيد الدولة مقابل المساهلة يوم الوغى \_ وثبت حسام الدولة تباشى وفخر الدولة ثباتا عظيا، حتى تفرق معظم الجيش، واقترب الليل، وخارت قوى الأعداء، فاضطروا إلى ترك المعسكر بخزائنه ونفائسه الكثيرة ومواشية العديدة، وسلكوا طريق الفرار، ولم يقر لحسام الدولة وفخر الدولة وقابوس قرار إلا فى نيشابور، فأرسلوا رسولا إلى بمخارا، وعلم نوح بهذه الواقعة النكراء، فطيب خاطرهم، ووعدهم بأن يرسل إليهم

نرائن كثيرة وجيشا جرارا لمساعدتهم، وأرسل أبوالحسين العتبى بموجب امر نوح بن منصور الرسل إلى اطراف واكناف الممالك المحروسة، ليجمعوا الجيوش فى مرو، حتى يتحرك بنفسه لإصلاح هذا الخلل وتدارك هذا الفساد، وخلع الأمير نوح على أبى الحسين الوزير خلعة تممينة، وقاد الجيش بنفسه بأبهة القيادة وعظمة الوزارة، ولما كان أمره فى علو الشأن ونفاذ الأمر وكمال الاقبال وحصول الغاية قد بلغ نهايته، فقد بدأ يتراجع « اذا انتهى الأمر بالكمال فهو إلى زوال » وخلع خلعة الحياة (٩٠).

وتفصيل هذا الاجمال هو أن أبا الحسين سيمجور قد سعى لعزله من امارة خراسان ، ودائما ما كان يكتب لفائف فى تقبيح حاله ، حتى حرض فائق جماعة من غلمانه ، واتفقوا فى هذا الجال وانتظروا الفرصة ، وعلم أبوالحسين بهذا الحال ، فخاف ، وعرض الأمر على الأمير نوح فعين جماعة من خواص خدمه لحراسة الوزير ، وظن أنه يمكن دفع سهم القدر السماوى بالمتدبير الانسانى ، وحسب الاتفاق توجه الوزير إلى قصر الإمارة ذات ليلة ، وتعقبته جماعة من هذه الطائفة ، وطعنوه طعنات ، ففر الحراس بسهولة ، ولم يذكر لنا التاريخ قط وزيرا مثله ولن يذكر .

وظل حسام الدولة تاش وفخر الدولة وقابوس ينتظرون وصول الوزير، وفجأة وصل هذا الخبر المفجع، فانفرط عقدهم، واستولت قوافل الغم والحزن على خاطرهم، وطلب الأمير ببخارا من حسام الدولة أن يتلافى هذه الحادثة، وأن يعود من عند شمس المعالى وفخر الدولة فتوجه إلى بخارا.

وظهر بعض قتلة أبى الحسين العتبى ، فمثل بهم وتفرق الآخرون فى أقطار البلاد ، وفوض الوزارة لأبى الحسين مزنى ، وفى تلك الأثناء كان أبوالحسين سيمجور قد عاد من سيستان ، وجاء خراسان دون استئذان ، وترصد الفتنة والفساد ، وطمع فى أن يستغل حادثة جرجان ، ليستحل بخارا و يروج أمره ، ولامه أبوالحسين مزنى على هذا التصرف ، وقال له على سبيل المنصيحة والإرشاد : « يجب أن تخرج من ساحة خراسان إلى قهستان فهى من أقطاعك » ، وقبل ابو الحسين سيمجور التماس الوزير ، وأضاف الوزير بادغيس وكنج رستاق إلى اقطاعه وقال : « لو صدقت العهد واطعت وضعت عقيدتك فى الخدمة وثبتت قدمك فى موالاة الدولة سأختصك بأنواع الإكرامات ومزيد من الاقطاعات » .

ومسطور فى بعض كتب التاريخ أنه عندما توجه حسام الدولة تاش إلى بخارا، أخلى أبوعلى سيسمجور ساحة نراسان، وكاتب فائق ورغبه فى مخالفة تاش، ومن اجل ارضائه لامه على تقديم (أبى على سيمجور) عليه على الرغم من كبر سنه وحقوقه القديمة على دولة آل سسمامان، ودعاه لموافقته لاصلاح ذات البين، فوافقه، وجعله يوافقه على هذا الأمر، وعقد

بينها مواثيق مؤكدة ، وقبض ابوعلى على عمال تاش الذين كانوا يعملون في خراسان وصادرهم وتوجها سويا إلى مرو، و بادرا باعلان كلمة العصيان (٩٨).

وعندها وصل هذا الخبر إلى تاش ، جمع الجيوش ، وتوجه إلى خراسان ، ووقع بينه و بين الشائر ين قتال ، انتهى بالصلح على أن تكون زعامة الجيش ونيشابور لتاش ، و بلخ لفائق وهرات لأبى على ، وتوجه كل منهم إلى ولايته ، وعند العودة كان حسام الدين الدولة تاش قد عرل عن وزارة بخارا ، وأخذ منصبه أحد ملازميه يدعونه بعبدالرحمن پارسى ، و بعد ذلك جاء تاش إلى خراسان .

وعزل نوح بن منصور پارس وعين عبدالله عزيز على هذا المنصب ، وعندما تولى عبدالله منصب الوزارة عزل حسام الدولة تاش عن إمارة وزعامة خراسان بسبب العداء الذى كان يكنه له ، ومن على ابن الحسين سيمجوز بهذا المنصب ، وكلما حاول حسام الدولة ارضاء خاطر المملك والوزير ، لا يجد فائدة ، وعرض عبدالله عزيز على الأمير نوح أن حدوث الوهن والضعف فى الدولة كان بسبب ضعف رأى وسوء تدبير الوزراء السابقين ، ولا يمكن تدارك هذا الفساد إلا بهذا التغيير والتبديل (٢٩) .

وفى أثناء ذلك أرسل فخر الدولة الذى كان قد جلس على العرش بعد وفاة أخويه عضد الدولة ومؤيد الدولة (۱٬۰) طبقا لما سنذكره ان شاء الله ضمن وقائع وأحداث الديالة ، أرسل رسالة إلى تاش من أن «أيام المحن وعهد الشدة قد انتهى ، وانتظمت الأمور واستقامت وفق المرام ، وتطهر الملك الموروث من الكدر ومزاحمة الأعداء » ، وأجابه تاش فهنأ فخر الدولة بعرش المملكة ، وضمنها بعض مكايد الحساد وعدم أهتمام الأمير نوح ، فكتب فخر الدولة لحسام الدولة رسالة طويلة وقال : « لما كان الله قد رفعنى بفيض لطفه فاننى أشركك في المسالك والخزائن والدفائن وغير ذلك ، وكل ما اقترحه عليك من مال وجيش وعتاد ليس هراء ، وذكر إنسا لانسسى أيادى ومكارم حسام الدولة تاش فى أثناء اقامتنا بخراسان ، ولا يمكن ان نقصر عن شكره » ، وسمح فخر الدولة لرسول تاش بالانصراف معززا مكرما ، وأرسل الفى فارس وهدايا لائقة لمساعدته وتوجه تاش إلى أبى الحسين .

تحصن أبوالحسين سيمجور فى نيشابور، وسعى تاش لمحاصرته، وفى أثناء ذلك وصل ألفان آخران من فرسان الديالمة لمعاونة تاش، وعندما علم أبوالحسين سيمجور بهذا الأمر سلك طريق الهزيمة تحت حجب الظلام، وعرف جيش تاش فتعقبه، واستولوا على كثير من أحمال واثقال الخراسانيين، واستولى تاش على نيشابور، وأرسل رسائل إلى بلاط نوح، وكلما حاول إصلاح الحال وطلب المغفرة والاعتذار عن العثرات السابقة وقال: «إذا كنت لم

اعتد الخيانة فلم تغلق باب العفو؟ وسعى في هذا الأمر، ولكن لم يهتم الأمير نوح بكلام أبى العباس تاش بسعاية عبدالله عزيز.

وفى اثناء ذلك ارسل سيمجور رسولا إلى كرمان ، وطلب المساعدة من الأمير أبى الفوارس ابن عضد الدولة ، فارسل اليه عشرة آلاف فارسا لمعاونته ، والتحق فائق ايضا بجمع غفير بأبى الحسين ولما جمع جيشا ملأ السهل والجبل ، اتجه إلى نيشابور ، وخرج أبوالعباس تاش من المدينة ، واستعد فى مواجهة الأعداء ، و بعد قتال عنيف انهزم ، وعاد جيش الديلم من عنده ، والتف الخراسانيون حولهم ، وأفرطوا فى قتلهم ، وأسروا بعض الديالمة وأهل خراسان المذين كانوا بخدمة تاش ، وأرسلوهم إلى بخارا ، وأدخلوهم المدينة فى ذلة وسوء حال فأسرع مخنثو المدينة بالدفوف وأمثالها من آلات الملاهى لاستقبالهم ، وسقطت نساء هذه الجماعة فى ايديهم ، فأهانوهم ثم حبسوهم جميعا فى قلعة قهندژ حتى لقى بعضهم حتفه لسوء الحال واطلقوا سراح بعضهم .

### وصول أبي العباس حسام الدولة تاش إلى جرجان وماحدث له في هذه المملكة

عندما انتهى تاش من محاربة أبى الحسين سيمجور، توجه إلى جرجان ، كان فخر الدولة قد أعد قصر الامارة وتركه له بفرشه الفاخر وآلات الطرب وأوانى الفضة والذهب وآلات المطبخ والشراب وأنواع أخرى وخزائن ، وتوجه إلى الرى ، ومن هناك أهدى اليه خمسين جوادا عربيا وبعنال والجمة وسروج ذهبية وعتاد واسلحة ودروع وتروس مذهبة وسيوف هندية وأنواع من الأسلحة محلاة بالذهب والفضة ، وسلمه خراج جرجان ودهستان وابسكون (۱۰۱) ، وكان يرسل دوما التحف والهدايا لدرجة أن نصحه الصاحب عباد ذو المقام الرفيع بعدم التبذير ، فقال لابن عباد : ان سوابق الإنعام التى قدمها لى تاش تعادل جميع ماورثته واكتسبته بما فيها هذا القميص الذى ارتديه لو انفقته فى مصلحة له لا تكفى قضاء مكرمة واحدة من كرمه ، ولا ترقى نعمة من نعمه ، ومن جملة هذه النعم أننى المسائل اليه من انه لو سلمنى اليها سيرسلان مالاكثيرا إلى خزانة الأمير نوح ، ومثله لتاش ، وأرسلا من عف بلاد العراق من الاقشة الفاخرة والجياد العربية والمديا الأخوى لهذه البلاد وأرسلا من تعف بلاد العراق من الاقشة الفاخرة والجياد العربية والمديا الأخرى لهذه البلاد من قبيل تقديم الخدمة كى لايكون هناك مجال للاعتذار ، وعندما وصل مضمون رسالتهم إلى من قبيل تقديم الخدمة كى لايكون هناك مالى فى الحياة ، وكان طريق الموت ميسرا مسمعى وأظلمت الدنيا فى عيسنى ، وانقطع أملى فى الحياة ، وكان طريق الموت ميسرا

ولامفر، وفى أثناء هذا الشفكير، جاءنى حاجب تاش واستأذن، ودخل مجلس ودعانى للضيافة، وترددت لأن الضيافة إما بلاء أوعداء، قلت لنفسى: غالبا سيصيبنى سهم خداع اخوتى هناك مكيدة لاحضارى، وركبت وأنا فى غاية الاضطراب والقلق، ولا تستطيع يدى إمساك العنان ولا يمكنها القبض على السوط، وعندما وصلت إلى مجلسه قدم لى تعظيا واحتراما وتوقيرا لاحدود له، وزال الخوف الذى استولى على للطف مجالسته ومؤانسته وفبأة سلمنى مكتوب اخوتى وقال: اريد أن أخفى هذه الرقاع حتى لايصاب خاطرك بأذى لكن رأيت ابعاد أمر التهمة والريبة عنك وعملت أكثر على سكون قلبك وفراغ خاطرك، و بعد ذلك أقسم بالايمان الغليظة اننى لن أسلم فى شعرة من شعرك بل فى خيط من ثوبك بجميع خراج العراق، وكل ماتحت يدى من صامت وناطق تحت تصرف مماليكك، ولن نكف عن اكرامك واعزازك انت وعشيرتك وكل من هو تابع لك بصدق واخلاص، حتى لو انفقت قسيصى هذا الذى على كتفى من اجل دفع الحوادث عن ساحة مجدك والانتقام من منازعيك فى ملكك الموروث، فلن اتوانى ولن اقصر مطلقا فى مجال مساعدتك حتى تصل إلى حقك معززا مكرما، والآن الشخص الذى كان بمثل هذه المودة وقدم هذا الكرم بلاطمع كيف معززا مكرما، والآن الشخص الذى كان بمثل هذه المودة وقدم هذا الكرم بلاطمع كيف ولن أقصر فى حقه، ولو بقدر ما وجدت من مكافأة ومجازاة، وقد كفانى البارىء تعالى معونته ومؤنته».

أقام تباش فسترة فى جرجان حتى سنة ٣٧٩هـ حدث و باء عظيم فى هذه الولاية ، وفنى معطم جيش تاش وكبار قواده وحجابه وكتابه ، وسقط تاش نفسه ايضا فى هذا المرض عدة ايام ومات فى هذه الغربة بقلب حسير(١٠٢).

### KIIIIX KIIIIX

## وفاة أبى الحسين سيمجور وتقلد ابنه أبوعلى منصبه ومخالفته لنوح بن منصور وبيان قضايا بغراخان

ذات يوم ذهب أبو الحسين سيمجور للتنزه، وكان يحمل معه جارية من سراريه، ومال السيد لمعاشرتها والتحم بالجارية، وفي أثناء المعاشرة فارقت روحه بدنه، وتوقفت آلة المعاشرة عن عملها (١٠٣).

وتصدى ابنه ابو على لامارة خراسان على سبيل الارث واسترد من بخارا حكومة نيشابور وأعطوا امارة هـرات لفائق، ووقع نزاع بين أبى على وفائق، وانتهى القتال ولهُزم فائق امام أبى على ، واستعد فى مرو الرود بجيشه ، ودون ان يحصل على اذن من نوح بن منصور توجه إلى بخارا ، وظن الأمير نوح ظن السوء بفائق ، وارسل اينانج و بكتوزن لصده ، وحار با فائق ، وهذم فائق ، فتوجه إلى بلخ ومن هناك إلى ترمذ ، وأرسل رسائل إلى بغراخان وحرضه على عداوة الأمير نوح .

وفى أثناء ذلك أرسل أبوعلى سيمجور إلى بخارا رسالة عارضا المصالحة ، والتمس أن تكون امارة خراسان له بلاشريك ، وعرض فيها ايضا خدمات آل سيمجور التى صدرت منهم ليسلاطين السامانية ، وأمل ان يجاب طلبه بفرمان نوح بن منصور أمير الأمراء المؤيد من الساء.

وعندما علا وارتفع نجم ابى على إلى غايته ، اطلق يد التصرف فى جميع بلاد خراسان ، وقسم أموال هذه البلاد على اتباعه ، وطلب نوح بن منصور منه أن يترك بعض ممالك خراسان لعمماله الخواص ، فلم يلتفت أبوعلى لقوله ، ورد عليه «إن خلقا كثير ين من المجندين بحتمعون هنا ، وأموال هذه الولاية لا تفى لمرتباتهم ، وربما اضفت ممالك أخرى من الممالك الحروسة لهذه الاقطاع الناقصة » ، و بعد ذلك برز العصيان وظهر العداء فى صورة صداقة ، ثم ارسل رسائل إلى بغرانحان ملك الترك ، وجاء برسائله لو أن الأمير توجه إلى ماوراء النهر ، وتحركت انه من هنا ، وهجمت عليه على أساس ان نقسم المملكة بعد القضاء على نوح إلى قسمين ؛ يكون ماوراء النهر للأمير وتكون خراسان لى ، وعض بغراخان بأنياب الطمع ، وجرد الجيش إلى نوح فأرسل نوح اينانج حاجب بجيوش لاستقباله ، وأسر بغراخان اينانج ، واتجه إلى التركستان ، ولهذا السبب اصاب الوهن تماما حال نوح ، و بعد ذلك اضطر نوح واتجه إلى التركستان ، ولهذا السبب اصاب الوهن تماما حال نوح ، و بعد ذلك اضطر نوح أضرار الترك ، وعندما وصل فائق سمرقند ، سمع أن بغراخان متوجه بجيش كان برفقته ، أضرار الترك ، وتقدم لاعداد الصفوف واستعمال السيوف فاتجه إلى بخارا ، ولم يعد عند أى شخص قط شبهة من أن فرار فائق مبنى على خبث عقيدته وكفران نعمته (١٠٤) .

واضطرب نوح من وقوع هذا الأمر، فترك أمر الحكم وترك المملكة ، وتوارى فى ركن ، و بعد ضبط سمرقند ، اتجه بغراخان إلى بخارا ، واسرع فائق لاستقباله ، وانتظم فى زمرة خواصه ، وعندما استقر بغراخان على عرش سلطنة ماوراء النهر استأذن فائق فى أن يذهب إلى بلخ ، ويجبى مال هذه المملكة من الرعايا حتى يضر بوا السكة ، ويخطبوا للأمير فى هذه الولاية ، فأذن له بغراخان ، فتوجه فائق إلى هذه الناحية ، فانتهز نوح الفرصة وخرج من الولاية ، فأذن له بغراخان ، ونزل شط آيل ، وسر جميع خدمه ومماليكه الذين كانوا هناك مستقره متنكرا ، وعبر جيحون ، ونزل شط آيل ، وسر جميع خدمه ومماليكه الذين كانوا هناك فى حيرة واضطراب ، عندما علموا بخبر وصول ملكهم ، بل انه ظهرت حياة جديدة بين هذه

الجساعة الذابلة ، وجمعوا من الأطراف والنواحى الجيوش المتفرقة تحت ظل رايته الظافرة ، ومنذ بداية الفلتنة وحدوث الهجوم الغادر كان الأمير نوح يراسل أبا على سيمجور ، ودعاه لنصرته وقضاء حقوق نعمته وحماية بيضة دولته ، وكان يداوم بالقول الكاذب والمواعيد المخالفة على الأمير نوح ، وعندما نزل الأمير نوح بشط «ايل» ، وارسل رسولا إلى أبي على وقال : لقد مر وقت انتظار ، و وصل الأمر إلى غايته ، وحان الوقت للقيام بقضاء الحقوق السالفة الذكر ، وتعاون آل سامان السابقين ، وهكذا استمر أبوعلى في عادته الذميمة وخلقه اللئيم حتى كفى الله تعالى أمور نوح بلامنة من مخلوق ، و وصل إلى مقره الشريف وجعل غدر ومكر اعدائه سبب حرمانهم وخذلانهم وماذلك على الله بعزيز (١٠٠٠) .

# رحيل بغراخان عن بخارا وعودة نوح بن منصور إلى مملكته واتفاق الأمير ناصر الدين سبكتگين معه على قلع وقع أبى على وفائق وبيان الحروب التى وقعت فى ذلك الوقت بينها

تأذى بغراخان من هواء بخارا ، وشمله شؤم الطمع الذى سرى فى اسرته ، وأصيب بمرض عضال لاعلاج له إلا باستنشاق هواء تركستان ، واضطر الخروج من بخارا ، وتوجه إلى هذه الناحية ، وتطاول البخاريون على مؤخرة جيشه ، وقاموا بالغارة والنهب ، وسلم بغراخان الروح لقابضها بعد عدة منازل .

وعندما وصلت هذه البشرى إلى مسامع الملك نوح ، سار على جناح السرعة ، واسرع البخار يون جميعا لاستقباله ، وسعدوا كسعادة الصائم برؤية الهلال والظمآن بالشراب النزلال ، ومرة أخرى عادت سمرقند و بخارا إلى ديوان الملك نوح ونفذ أمره ونهيه على القاعدة السابقة في هذه المملكة (١٠٦).

وعندما رأى أبوعلى أن سفينة نوح قد استقرت على الجودى ، انطفأت شعلة رأيه فى ظلمات تلك الكارثة ، وذبلت روضة عيشه من عاصفة الحادثة ، وشاور خاصته فى هذا المجال واستفسر من العقلاء عن الخرج ، فقالوا جميعا : إن طينة آل سامان معجونة بزلال اللطف والكرم ، وعفوهم عن زلات وعثرات خدمهم عادة قديمة ، ولا يمكن أن تصل إلى بر النجاة من هذا الغرق إلا بسفينة عناية نوح ، ولا يمكن أن تهرب فى الأرض من سيل الحن إلا بيمن دعوته ، والحل هو أن تسعى لاسترضاء خاطره الشريف بأى شكل كان ، ووافق هذا القول مراج أبى على ، وأعد الهدايا وجمع التحف اللائقة ، واراد أن يرسلها مع رسول لبق ليفك بسمحره عقدة الوحشة من ضميره ، وأخبراً تبدل رأيه وقال لنفسه : طالما زرعت كل هذا

الجفاء فكيف اطمع في الموافقة في نفس المكان الذي نمت فيه اغصان الخلاف؟ وتردد في ارسال الرسول الذي كان يريد ارساله والأموال واظهار الاعتذار والاستغفار.

وفى أثناء ذلك التحق فائق به وراودته الوساوس كثيرا فى أن يتفق مع أبى على على عالم عالمة ولى النعمة ، وبيان هذا الكلام هو أنه عندما انتظمت أحوال الأمير نوح بعد وفاة بغرائمان ، اضطرب خاطر فائق ولم يجد تدبيرا إلا أن يقضى على الملك نوح قبل ازدياد قوته وشوكته ، واضطر لاعداد الجيش ، وتوجه من فوره إلى بخارا ، وارسل الأمير نوح جيشا لاستقباله وتلاقى الفريقان ، وبعد اعداد الصفوف ، وقع قتال عنيف ، وهلك خلق كثيرون ، وآخر الأمر فر فائق بروحه من المعركة ، ولما لم يجد ملجأ آخر ، لجأ إلى أبى على ، وشرع فى الفساد وسر أبو على من قدومه ، وظن أن حضوره سبب فى استغنائه عن رضا نوح ابن منصور ، وأعطى الهدايا التى كان قد أعدها للملك نوح ، وتوطدت بينها أسس الحبة والصداقة .

عندما علم الأمير نوح باتفاق أبى على وفائق ، فكر فيمن سيروض هذين العاصيين ؟ ومن الصياد الذى يمكنه اصطياد هذين الحوتين ؟ وبعد المشورة ، وقعت قرعة الاختيار على الأمير سبكتگين الذى كان معروفا بالوفاء والمرؤة ومتصفا بالقوة والشوكة (١٠٧) ، وفى تلك الأيام التى كانت خراسات وماوراء النهر يحدث فيها هذه الأمور كان الأمير سبكتگين يقوم بغزو المندوستان ، وحصل على غنائم كثيرة .

وعندما استقر رأى الأمير نوح على الاستعانة بسبكتگين ، أرسل أبا نصر الفارسى بسفارة السبه ، وعرض عليه بعضا من قبائح أفعال وفضائح أعمال أبى على وفائق فغار على ضعف سليل سامان ، ودق طبل الرحيل فورا ، وتوجه صوب بخارا وماوراء النهر ، وجاء الأمير نوح لاستقباله حتى ولاية كش ، وقبل ملاقاة الأمير سبكتگين اعفاه من تكلف النزول وتقبيل الأرض لضعف شيخوخته ومراعاة كبرسنه ، وقبل ملك نوح عذره ، ولكن عندما وقعت عين ناصر الدين سبكتگين على خلعة نوح افلتت هيبة السلطان الزمام من يده واضطر النزول وقبيل ركاب ملك نوح ، فاحتضنه نوح باعزاز وسرور تام ، وانشرحت قلوب الاثنين من الزيارة ، وسر الجميع على هوليس مكتوب ومذكور في أى الزيارة ، وسر الجميع على هوليس مكتوب ومذكور في أى تاريخ .

و بعد تقديم واجبات الضيافة ، تحدثا فى مجال تنظيم المملكة ودفع المبنازعين ، وقررا أن يعود الأمير سبكتگين إلى غزنين ، و يقوم باعداد الجيش وفتح الأمير نوح يد الانعام ، وأكرم الأمير سبكتگين واتباعه بالخلع الفاخرة والهدايا السلطانية ، وعاد سبكتگين إلى غزنين ، واسرع الأمير نوح إلى بخارا

وعندما علم أبو على بهذا الأمرزادت الحيرة في رأسه ، وشاور خواصه في هذا الجال ، من المع لنه لووقعت الواقعة وأصابته العين ، فإلى أى ولاية نذهب ؟ وإلى من نلجأ ؟ قالوا جميعا : يجب أن تسلك طريق المحبة والمودة مع فخر الدولة ، ويجب أن توطد عروة موالاته ، فأرسل أبو على أبنا جعفر ذا القرنين بسفارة إلى جرجان ، وارسل ماتيسر من نفائس خراسان وتحف تركستان إلى فخر الدولة ووزيرة الصاحب عباد ، ليمحو من بينها اساس العداء و يفتح أبواب المراسلات والمكاتبات .

وفي أثناء ذلك صعد النجم الظافر للأمير ناصر الدين سبكتكين من أفق بلاد بلخ، وتحـرك الأمير نــوح من بخاراً ، والتحق به شار(١٠٨) حاكم غرجستان وابو الحارث فريقو بي والىي جورجان (١٠٩) والتحق الأمير ناصر الدين بقرابة مائتين من الأميال والجيوش المنظمة بـالأمه نوح، وعندما علم أبو على وفائق بتوجهها، خرجا من هرات بجيوش خراسان وألفين من الديلم الذين كان فخر الدولة قد أرسلهم للمساعدة ، واستعدا للحرب وكان داراء شممس المعالى قابوس بن وشمكّير قد جاء من جرجان لمعاونتها ، واختار الأمير ناصر الدين صحراء شاسعة ، ونظم الميمنه والميسرة ، ووقف على القلب بنفسه مع الأمير نوح وسيف الـدولـة محـمـود غازى ، وسعى أبوعلى ايضا فى اعداد جيشه اعدادا جيدا ، فأرسل فائق على الميسمنة ، وسلم الميسرة لأخيه أبي القاسم سيمجور، وعندما تلاقي الفريقان ، غلبت ميمنة ومسيسرة فائق ميمنة وميسرة ملك نوح ، وجاء فائق وهنجم عليهم ، وكاد امر الحرب يخرج من يـده، ووقع خلل كبير، لأن داراء بن قابوس هجم من قلب ابى على وعندما توسط الجيشين احتمى بالدرع، والتحق بخدمة ملك نوح، وقاتل جيش خراسان، واضطرب الأمراء البعيصاة وجميع جيوشهم لأن غدر داراء لم يكن موافقا لهم ، ولهذا السبب وهنوا ، وعندما رأى الأمير سبكتگين آثار الضعف على وجنات المخالفين، هجم بجماعة من الفرسان الشجعان، واضطرب اصحاب أبي على من نهاية هذه الواقعة ، ففروا ، فتعقب السلطان محمود الفارين ، فـقــتــل جمـعــا وأسر جمـعــا ، وتــرك المخــالـفون من الأموال والأسلحة والعتاد لو أنهم وقوا بعشره عـرضـهــم لسلموا من مصائب الدهر، وفر أبو على وفائق، واتجها إلى نيشابور، وتوقف الأمير نـوح وسببكـتـگين وابـنه محمود للراحة وتقسيم الغنائم بضعة ايام فى هرات، ولقب ملك نوح الأمير سبكتگين بناصر الدين، وشرف وارث ملكه محمود بلقب سيف الدولة، وعين سيف الـدولـة على امـارة الجـيـوش وكـان منصب أبى على ، وعاد ظافرا منتصرا إلى بخارا ، وتوجه الأمير ناصر الدين وسيف الدولة محمود بكوكبة عظيمة إلى نيشابور (١١٠).

وعندما سمع أبوعلى بخبر عودتهم ، توجه إلى جرجان ولجأ إلى فخر الدولة ، وتشاور فخر الدولة من المساحب عباد فى مجال رعاية أبى على ، وأنعم فخر الدولة عليه بمبلغ ألف ألف درهم لينفقها على مصالحه ، وقضى أبو على وفائق الشتاء فى جرجان ، وأرهقا فخر الدولة

بكثرة طلباتها ، فتغافل عن هدفها ، وتأذى خاطر أبى على وفائق وفخر الدولة وتشاوروا مع خواصهم فى مجال ما يصلح الأمر ، قال بعضهم : الصلاح هو أن نظهر شعار دولة الأمير نوح فى جرجان ، ونزين المنابر والدنانير باسمه ولقبه ، و بذلك نتقرب إلى خدمته ، استاء فائق من هذا المعنى وقال لقد ذهب سبكتگين إلى غزنين ، وظل محمود وحيدا فى هذه الولاية ، وليس لمديه طاقة للمقاومة ، ولما كان الوقت مناسبا لكى نذهب إلى نيشابور ونطرد محمود من هذه الولاية ، ونقيم مطمئنين ، ولو هزمنا والعياذ بالله ، نعود إلى جرجان ، ويجب أن نعجل بالتوجه إلى هذه البلاد لأن هواء جرجان عفن حتى لا يصيبنا ما أصاب حسام الدولة تاش وجيشه ، واستحسن عامة الجيش هذا الرأى بسب حب الوطن والأهل في وافقه أبو على سواء شاء أم أبى ، وعرما التوجه إلى نيشابور .

وعلم سيف الدولة بتوجه المخالفين ، فتوجه إلى غزنين وعرض الأمزعلى أبيه ، وعسكر بالجيش فى ظاهر نيشابور ، وانتظر المدد ، و وصل أبو على وفائق بجيشها قبيل وصول جيش غزنين فى سنة ٣٨٥هـ (١١١) ، وهجها عليه ، وهزم محمود بعد القتال ، وسقطت احماله وأمواله فى يبد أبى على وفائق ، واستوليا على نيشابور ، فقال جماعة من بعيدى الفكر لأبى على : يجب أن تسرع عقب محمود قبل أن يلحق الأب بالابن و يصل مدد بخارا اليها ، ويجب أن تريح الخياطر من الأمور الملكية ، ولم يصغ أبو على لسوء حظه لكلمات المشفقين عليه ، وتخافل فى هذا الأمر وارسل رسالة إلى الأمير ناصر الدين فى بخارا ليتقبل عذره ، ونسب هذه الجسارة والجرأة لفائق ، فلم يهتم الأمير نوح وسبكتگين بكلامه ، ولم يكتبوا ردا .

بعد هزيمة سيف الدولة محمود، ارسل الأمير ناصر الدين رسائل إلى النواحى ليجمعوا الجيوش في مكان محدد، وأرسل أبا نصر بن أبى زيد ليستدعى خلف بن احمد، واستدعى أبا الحارث فريقونى من جرجان، وجمع فى فترة وجيزة خلائق يعجز المحاسب عن حسابهم، وبعد تجمع الجيوش، سار الأمير ناصر الدين إلى نيشابور، وتحرك أبوعلى إلى طوس، وعسكر على حدود هذه الولاية، و وصل الأمير ناصر الدين بعد قطع المسافات والمنازل، ونزل بطوس قرب معسكر أبى على، وقضى الجيشان تلك الليلة حتى إذا انبلج الصبح، تقلد رجال الجيشين وأهل الفريقين السيوف والحراب، وفى أثناء ذلك اشتعلت نار الحرب، ودارت جماعة كبيرة بحماعة كبيرة خلف ميسرة أبى على، ولما مزقتها، ظهر سيف الدولة محمود مع جماعة كبيرة من المقاتلين الشجعان، وظل أبوعلى بين الجيشين حائراً مضطرباً، ولم يجد بدأ من ضم من المقاتلين الشجعان، وظل أبوعلى بين الجيشين حائراً مضطرباً، ولم يجد بدأ من ضم الجناحين إلى القلب، وهجم على قلب ناصر الدين لينجو بنفسه من هذا الهلاك، و واجه ناصر الدين بحزم متين وقدم راسخ هؤلاء جيعا، و وصل سيف الدولة محمود، وعمل السيف ناصر الدين وأهلك كثيرا منهم حتى انثنت ظهور البقر من حملهم، وانتقشت الأرض من في الخالفين وأهلك كثيرا منهم حتى انثنت ظهور البقر من حملهم، وانتقشت الأرض من في الخالفين وأهلك كثيرا منهم حتى انثنت ظهور البقر من حملهم، وانتقشت الأرض من

دمائهم، وهلك خلق لاحصر له تحت أرجل الأفيال، وأسروا من ملازمي أبي على المشهورين بغرا وحاجب وسبكتگين فرغاني وارسلان بيك وأبا على بن نوشتگين وأبا جعفر ديلمي، وفر أبوعلي وفائق من هذه المعركة وذهبا إلى قلعة كلات وهذه القلعة في مكان موحش، وقام باستضافتها عدة أيام من حوادث الزمان أميرك طوسي حتى علم العصاة بحال الجيش وحياة وممات وهلاك ونجاة كل واحد، والتحق بها شرذمة ممن نجوا من هذا الهلاك، وحيئذ توجه أبوعلى وفائق إلى بايتور ومن هناك توجها إلى سرخس، ومن هناك عزما التوجه إلى مرو.

وبرواية الأمير ناصر الدين وبقول سيف الدولة محمود أن مثيرا الفتنة توجها إلى مرو، ووصل أبو على وفائق إلى شط بامل، ومرة ثانية قدما العذر وأرسل أبو على أبا الحسين كثير وفايق عبدالرحمن الفقيه بسفارة إلى الملك نوح، وذهبا إلى بخارا، وسعيا لارضاء واستعطاف نوح بن مسنصور، فرد فايق وقبل عذر أبى على، وأمر ملك نوح أن يذهب أبا على إلى جرجانية ليحكم اقطاعها، وارسل رسالة إلى والى جرجانية مأمون بن محمد مضمونها: «إن يكرم أبا على و يعد له ما يحتاج اليه تبعا لمقتضى رأينا في هذا الشأن» (١١٢).

وعندما عاد أبو الحسين كثير قال فايق لأبى على: هل المدف من توجهك إلى جرجانية مساعدتنا، فالآن الأقرب إلى الصواب هو أن ترافقنى إلى ايلك خان حتى تنجو من هذا النغرق، فلم ينصت اليه أبوعلى، وودع فايق، وتوجه إلى جرجانية وعبر فايق النهر، وانتظم في سلك ايلك خان، وعندما وصل ابو على إلى «هزار راسب» (١١٣)، أرسل أبوعبدالله خوار زمشاه رسولا اليه، واعتذر عن استقباله وقال «سأصل لخدمتك غدا»، وعندما حل المساء، و بناء على الحقد الذي يكنه لأبى على، ارسل جماعة أسروه مع خاصته، وحملوهم إلى خوار زم فأمر خوار زمشاه بحبس أبى على، وأودعوه قصرا من القصور.

وعندما وصلت صورة واقعة أبى على إلى سمع محمد بن مأمون والى جرجانية ، تحرك غرق حميته ، وابدى قلقا واضطرابا ، وجمع حشمه ، وأمر بلنكو غلام أبى على و باقى خدمه بأن تكون ربقة طاعتهم له ، وبهاجموا خوار زمشاه وعملوا بأوامره ، وعندما دخلوا مدينة كات التى كانت مقرا له . قتلوا بعض اتباع خوار زمشاه ، وفرقوا البعض الآخر ، وأسروا خدمه ، وفكوا قيود أبى على ، ووضعوها على قدم خوار زمشاه ، واسروا الأمر ، وحملوا إلى جرجانية أبا على باعزاز واحترام تام ، وخوار زمشاه فى لباس الإذلال والنكال ، و بالغ مأمون فى تعظيم وتكريم أبى على ، وقدم الهدايا اللائقة .

وكان سبب عداء عبدالله خوار زمشاه ومحبة مأمون لأبى على هو أنه عندما عبر نوح بن منتصور النهر بسبب سيطرة وغلبة بغراخان قدم خوار زمشاه ومأمون بن محمد خدمات جليلة له وعندما استقر ملك نوح على عرشه، كافأ عبدالله خوار زمشاه، بمنحه لبيورد ونسا لمأمون، وذهب عسمال الحاكمين إلى هاتين الولايتين، وسلم أبوعلى نسا لمأمون، ورد على رسل خوار زمشاه من أن ابيورد هي اقطاع أخى ولن يعوضه عنها الديوان الأعلى ومن المحال أن يدخلها خوار زمشاه، فعادوا، وحكوا هذا الخبر السيء لخوار زمشاه.

عموما بعد ان وصل أبوعلى إلى جرجانيه ، أعد له مأمون بن محمد ضيافة لم يكن مثلها في العمهود السابقة واحضروا الشراب في هذه الضيافة ، وعلى الرغم من أن أبا على كان قد تاب عن المحرمات ولكن أقدم على شرب الحمر لاحتفاء مأمون بن محمد .

« أن أسأس التوبة عندما يستحكم مثل الحجر، أنظر كيف يكسر حساؤه الجام الزجاجي» (١١٤).

وكلها شرب عدة اقداح ، اثرت فيه سورة الشراب ، واحضروا خوارزمشاه ، وكلها تحدثوا اليه وألحوا في سلامته لم يحرجوابا ، ولا يرفع رأسه خجلا ، وأخيرا ضربوا رأسه بضربة سيف في الجملس (١١٥) ، وتخلص (مأمون من خوارزمشاه) وارسل مأمون تحفا وهدايا كثيرة إلى بخارا وتشفع بأن يعفوعن جرائم أبي على ، قال نوح : «إننا في البداية تسامحنا عن ذنوبه فأرسله إلينا » ، وفي أثناء ذلك استدعى نوح أبا على وكان غافلا عها يخطه القدر ، فهل يسير في الطريق ؟ وعندما اقترب من دار الملك ، اسرع عبدالله عزيز والخواص والمقربون لاستقباله ، وذهبوا بأبي على مع الأمراء والأعيان إلى العرش ، فنكس رأسه خبعلا لكفرانه بالنعمة ، وعندما احضروا بلنكو وقواده الآخرين واخوته واصحابه ، وادخلوهم المجلس وأمر الملك بأسرهم مجيعا ، وتقييدهم بالأغلال ، واطلق يد السلب والنهب في اموالهم ، وفي ذلك الوقت كان الأمير ناصر الدين سبكتگين مقيا في مرو ، وعندما سمع بخبر أسر أبي على توجه إلى بلخ ، واستدعاه ، وأمر نوح أن يحملوا أبا على إلى الأمير ناصر الدين ، وحبسه سبكتگين إلى أبل بلخ ، واستدعاه ، وأمر نوح أن يحملوا أبا على إلى الأمير ناصر الدين ، وحبسه سبكتگين إلى أبل ن توفي (١١٢) .

ولما كان فايق قد وصل إلى ايلك خان، اتفقاعلى أن يهاجما ماوراء النهر، وصمم ايلك بسحريض فايق على التوجه إلى هذه الناحية، واضطرب الأمير نوح عند سماع هذا الخبر، ولم يجد بدا من طلب المساعدة من الأمير ناصر الدين، فأرسل رسولا وسلمه رسالة، من أن ايلك خان قد جاء إلى ماوراء النهر، وأساء إلى عمال الولايات المحروسة والتمس «أن يأتى مرة أخرى بجيشه، وتصد هذا الخائن عن ساحة مملكتنا، وتقوم بنظم حال ملكنا»، وأرسل ناصر الدين إلى اقطار وأطراف الممالك المحروسة خراسان وغزنين وزابلستان لاستدعاء الجيوش، واستعد بنفسه، ونزل بين كش ونسف، وتوقف هناك حتى جاء سيف الدولة عموذ من نيشابور والتحق به جيوش الآفاق والأمصار، وأرسل ملك نوح جميع الأمراء والأعيان والجنود الخاصة لمعاونته، وتوالت الرسل بين ايلك خان والأمير ناصر الدين،

وثباحثا فى مجال الصلح وعندما طلب سبكتگين من الأمير نوح أن يحضر بنفسه فى هذه المعركة ، منعه عبدالله عزيز برأيه الفاسد من الذهاب ، فاستاء الأمير سبكتگين ورضى بالصلح ، وتنازل عن الحرب ، و بشفاعة ايلك خان تقرر أن تكون ولاية سمرقند لفايق ، وكتبا معاهدة صلح على هذا ، وزينوها بشهادة أغة ومشايخ ماوراء النهر ، و بعد اتمام الصلح عاش الأمير نوح هادىء البال حتى رجب سنة ١٨٧هـ (١١٧) حيث توجه بمرض بضع ايام إلى وادى الصامتين ، عاقبتنا وادى الصامتين .

### ذكر سلطنة منصور بن نوح بن منصور الساماني

عندما توفى الأمير الرضا نوح ، اجلس الأمراء والاعيان ابنه أبا الحارث منصور على العرش ، فوزع الأموال التى كانت فى الخزائن على الجنود ، وعين بكتوزون على رياسة وامارة الجيش ، ووصل خبر موت ملك نوح إلى ايلك خان ، فتوجه إلى سمرقتد ، وخرج فائق إلى بخارا ، وعندما وصل إلى هذه الحدود ، اضطرب منصور ، وترك بخارا ، وعبر آموية متعجلا ، ودخيل فائق المدينة ، وأبدى أنه جاء لنصرة ومعاونة منصور ، ليرعى حقوق اسلافه ، وأرسل ودخيل فائق ، وعاد منصور إلى بخارا ، كابر ومشايخ بخارا رسلا إلى منصور ، ليأمنوه من جانب فائق ، وعاد منصور إلى بخارا ، وقبض على المهام بواسطة فائق ، وارسلوا بكتوزون لامارة خراسان ، وفى أثناء ذلك توفى الأمير سبكتكين ، ووقع نزاع بين سيف الدولة محمود واسماعيل (١١٨) ، وعندما استراح خياطر محمود من ناحية اسماعيل ، طبقا لما سنذكره ضمن قضايا الغزنويين أن شاء الله تعالى ، جاء إلى خراسان ، وأرسل رسولا إلى بخارا والتمس فى أن يعيد اليه منصبه الذى كان تعالى ، جاء إلى خراسان ، وأرسل رسولا إلى بخارا والتمس فى أن يعيد اليه منصبه الذى كان قد عمهد لنبكتوزون على النظام السابق ، وأمر أبو الحارث منصور بن نوح فى رده على سيف قد عمهد لبنكتوزون على النظام السابق ، وأمر أبو الحارث منصور بن نوح فى رده على سيف الدولة باننا سنسلمه إمارة بلخ وترمذ وهرات ، أما بكتوزون فهو مملوك الدولة ، وقد ابعده عن القيادة والخدمة وعزله بلا اسباب على الرغم من خدماته القديمة .

وعندما سمع محمود بهذا الخبر، فكر فى أنه لاشك أن حساد وأعداء منصور قد حملوه على هذا، لأنه تغاضى عن التماسى و بعد تأمل أرسل أباالحسن حمولى بتحف وهدايا غالية لا تعد ولا تحصى إلى بخارا، وسلم منصور رسالة أنه من المتوقع ألا تظلم وتسىء إلى الموالين ولا تنقص المساعدات والانعامات عن الرسم المعهود، وحقوقنا وحقوق أبينا ثابتة فى ذمة آل سامان، ولا تضيع بكلمات الوشاة حتى لا ينفصم نظام الألفة ولا ينهدم أساس الطاعة (١١٩).

وعندما وصل حمولى إلى بخارا، وسلمه منصب الوزارة فاغتر بهذا المنصب، وأحمل السفارة التى كانت منوطة به، وعندما رأى الأمير سيف الدولة محمود ضعف عقل وفتور رأى وسوء تدبير القوم، وأدرك أن ملك السامانيين أشرف على الزوال، ودولتهم بصدد الانتقال وأن هذه الجماعة المسئولة عن الدولة ومدبريها يهتمون بصلاح أمرهم، ولايهتمون بانتظام أحوال ولى النعمة، فاضطر التوجه إلى نيشابور ليستولى على منصبه القديم، وعلم بكتوزون بعزمه وقصده، فعبر النهر وترك نيشابور، وخرج إلى ناحية، وارسل رسالة إلى بخارا، وعرض صورة الحال، وجمع أبو الحارث منصور بسبب غفلة الشباب وعدم التجربة اطائفة ووجههم إلى خراسان، ليقصروا يد سيف الدولة محمود عن التصرف في هذه الولاية، وعجلوا بالسير ولم يتوقفوا بمكان قط إلا في سرحس، وكان سيف الدولة يدرك أن الأعداء وعجلوا بالسير ولم يتوقفوا بمكان قط إلا في سرحس، وكان سيف الدولة يدرك أن الأعداء ليسس لديهم طاقة للمقاومة، لكنه فكر في كفران النعمة، ورعاية جانب أبي الحارث، فعاد ليسس لديهم طاقة للمقاومة، لكنه فكر في كفران النعمة، ورعاية جانب أبي الحارث، فعاد ليساء به الظن، و بعد ذلك يأتي لمقابلتهم بحجمة قاطعة، ولا يدع فرصة لطبن الحساد وملامة الأعداء في هذا الجال و يعذره الأقاصي والأداني.

## غدرفائق بمنصوربن نوح وجلوس عبدالملك بن نوح محل أخيه

عندما وصل بكتوزون لخدمة أبى الحارث منصور بن نوح ، وكان يتخيل انه لن يحظ بانعامه وعواطفه ، ولهذا لم يستاء ، وشكا لفائق ، ولما كان فائق خشن الظبع وسىء فقد أيده ، وأخذا فى تعداد عيوب منصور ، ودعيا الجميع لخلعه وعزّله ، و وافقوهم جميعا ، ورتب بكتوزون للدعوة ، وأخرجه من بيته لسبب هام فى حاجة لحضور منصور ، وقبض على هذا الأمير ، وسمل عينيه (١٢٠) ، واجلسوا أخاه عبدالملك الذى كان فى سن الطفولة على العرش ، وكانت مدة سلطنة منصور سنة وسبعة أشهر ، وانطلق الجميع الخاص والعام والوضيع والشريف بلسان التوبيخ ، وانكروا هذه الوقاحة والجسارة .

وفي هذه الاثناء وصبل الخبر إلى الامير سيف الدولة محسود، وكان ينزل على جسر راغول ، فخاف فائق و بكتوزون ، وتوجها إلى مرو ، فأرسل سيف الدولة رسولا ليلومها على إضاعة حق ولى النعمهة ، وازالة الحشمة وهتك الحرمة ، فسلك فائق و بكتوزون طريق الحنداع ووعدا بالرعاية ومزيد من العناية لعبد الملك بن نوح ، ووعدوه بزيادة الاقطاعات وحكومة الولايات ليرضياه .

ولم يقبل سيف الدولة محمود ذلك لحميته الاسلامية وغيرته الدينية، ولم يتوان في مواجهة هذه الحركات السخيفة والأفعال الذميمة، واضطر التوجه من جسر راغول وجاء إلى مرو،

ليحادثها في هذه القضية ، واحتار فائق و بكتوزون من قدوم السلطان محمود ، فاستولى عليها السرعب والخوف واضطربا على ما فعلا ، لكن اظهرا تجلدا ، وأخرجا عبد الملك من المدينة ، ونزلا في مواجهة جيش سيف الدولة محمود ، وعندما تيقنا انها يسعيان لهلاك انفسها في مصارعة الفيل ، آثرا الشفاعة وارسلا الرسل ، وشرعا في المصالحة والتضرع ، وأراد السلطان محمود البعد عن الملامة من أجل السلامة حتى لا ينهدم قصر الملك ، ودق طبل الرحيل .

وعندما سار مرحلة ، اطلق الأوباش والأراذل يد السلب فى مؤخرة جيشه ، ونهبوا بعض الأمتعة ، وعندما اطلع السلطان محمود على هذه الحادثة ، ورأى طمعهم الكاذب وحرصهم على نهب وسلب اتباعه ، فكر فى الانتقال ، ولمّا كان الأعيان لم ينكروا حركات الأوباش أدرك سيف الدولة أن رضاءهم مرتبط بهذه الوقاحة ، فاستشاط غضبا ، وأمر أن يلتف جماعة من الجيش حول هؤلاء الأشرار ، ويقتلوهم جميعا ، وأعد القلب والميمنة والميسرة ، واتحمه إلى الخيصم ، ودق المخالفون مضطرين طبل الحرب ، واصطفوا بالملابس الملونة والمزينة ، ولكن نظرا لكثرة عدد الجيش سواء الذين جمعوا من أطراف خراسان وماوراء النهر أو الفرسان نظرا لكثير بين الذي التحقوا به . و بعد الحرب والجدال . شمل شؤم كفران النعمة والمشاة الكثير بين الذي التحقوا به . و بعد الحرب والجدال . شمل شؤم كفران النعمة حالم ، وهبت نسائم الظفر والنصر على راية سيف الدولة ، وسار أهل العصيان في بادية الحسران ، و وصل عبد الملك إلى بخارا ، وانشغل فائق بضبط أمور الأهالي ، و بعد فترة توجه بكتورون ايضا إلى بخارا خوفا من سطوة سيف الدولة محمود ، وجمع الجيوش المتفرقة ، ومرة أخرى غرس في رءوسهم الفساد ، وسيطر خيال الاستقلال والجدال والقتال والمفاخرة والمبارزة على مزاجهم .

وفى أثناء ذلك لبسى فائق الذى كان عمدة القوم داعى الحق، ولهذا السبب صارت أحوال بقية أركان عبد اللك السامانى إلى اضطراب، وفى نفس الوقت توجه ايلك خان من أكاشغر إلى بخارا، وارسل فى البداية رسولا إلى عبد اللك، وسلمه رسالة من انه عند الشدائد تندهب الأحقاد، فاذا كان قد اصابك من قبل ضرر، بسبب وساوس شياطين الانس وحدث لك مكروه فالان ارتفع عنك غبار هذه الحاشية تماما، وحالا يجب أن أقوم بصد هؤلاء الأجانب الذين دخلوا مملكة آل سامان نظرا لقرب جوارى، واقطع أيدى تعدى المعتدين عن ذيل الممالك المحروسة، لكى يصلك إرثك وحقك، وصدق عبد الملك بن نوح وأعيانه كلمات ايلك خان، واغتروا بزخارف قوله، وأسرع بكتوزون و بنالتكين والقواد والأمراء الآخرون لاستقباله، وعندما استقر هذا الغدار فى المجلس، أمر أن يقيدوهم جميعا.

 وأسروه وارسلوه إلى آركند، وخمدت شعلة حياته فى هذه البلاد، و بعد أسره تنقل اخوه منتصر عدة أيام فى أطراف ونواحى ماوراء النهر، ولما كانت دولة أقبال هذه الأسرة قد قاربت النهاية فلا فائدة من ذلك .

#### K K

# خروج منتصر أبى إبراهيم اسماعيل بن نوح الساماني وبيان ما وقع بينه وبين ايلك خروج منتصر أبى إبراهيم المحان ونصربن ناصر الدين سبكتكين

عندما استولى ايلك خان على بخارا (١٢١) قبض على أبى الحارث منصور المسمل المعينين ، وأبى ابراهيم ــ الذي سيطلقون عليه منتصر ــ وأبى يعقوب اولاد نوح من اعمامهم أبي زكريا وأبي صالح وباقي أرومة الساماني، وفصل كل منهم في مجلس حتى لا يجتمعوا، ومـن حـسن طالع منتصر الخرج من حبسه في ملابس جارية كانت تخدمه، وتوارى في منزل عجوز من عجائز بخارا، إلى أن سكنت ثورة طلبه، وارتدى طالبوه لباس اليأس، وقطعوا الأمل فيه ، وفر إلى خوارزم بلباس حراس السجن ، واخذ يستعد للانتقام من ايلك خان ، وتوجه اليه بقية أولياء آل سامان، وجمع جيشا كبيرا، وهجم ارسلان بالوا حاجبه على بخارا، وأسر جعفر تكين وسبع عشرة من معارف الأمير، وارسلهم إلى جرجانيه، وذهب الآخرون منهنكين إلى ايبلك خان، واقتنفي ارسلان آثارهم حتى حدود سمرقند، وعندما وصل إلى قسطرة صغيرة ، قطع تكين خان د الذي كان واليا لسمرقند من قبل ايلك خان ، بجماعة كبيرة ـــ الطريق، لم يتراجع ارسلان عن مواجهتهم، ووقف لمحاربتهم، وهزم تگين خان، واستولى على غنائم كثيرة، وعاد منتصرا إلى بخارا، وسُر الاهالي لقدومه، وعندما علم ايلك خان بهذا الأمر، جمع جيشا وتوجه إلى منتصر، والتحق ارسلان بالوبموكب منتصر، و بعد تقديم المشورة عبروا النهر، ونزلوا بآمل، و بعد تحصيل أموال تلك البلاد توجهوا من الصحراء إلى أبيورد ومن هناك توجهوا إلى نيسابور، ووقعت بين منتصر ونصر بن ناصر الدين قتال في نيشابور.

وعندما احتجبت الشمس فى خيمة آل عباس، توجه الأمير نصر صوب مرو، ومن هناك توجه إلى هرات، وعندما وصل هذا الخبر إلى السلطان محمود، رحل على الفور، وسار إلى نيسابور، وعندما علم منتصر باقبال الرايات الظافرة، عزم التوجه إلى اسفراين، واراد أن يحصل أموال هذه الولاية كمرتب لملازميه، ولم يتيسر، فتوجه إلى ولاية شمس المعالى بن وشمكير، وقدم قابوس بن وشمكير خدمات جليلة له من جملتها: عشرة حياد عربية بسرج وألجم ذهبية، وثلاثين آخرين بأسرج فضية، وثلاثين بعقد حريرية، وثلاثين بغلا بأسرج

ذهبية ، وثلاثين جلا محملة بالفرش الفاخرة والأمتعة النادرة ، وألف ألف درهم وثلاثين ألف دينار وخمسين ثوبا ملونا وأمتعة وأدوات عظيمة أخرى ، وارسل إلى اتباعه أموالا أخرى ، وقال له: المصلحة هي أن تذهب إلى الرى حتى أرسل ابناى دارا ومنوچهر في ظل رايتك ، فطالما عرش هذه المملكة خال من ملك يملكها وحالها غير مستقر فهى في حاجة إلى ملك قوى وحاكم شديد ، فيجب أن تستقر في هذه الناحية ، وتدخل هذه الولاية في حوزتك وتتمكن من منصب الإمارة ، وتجمع الجيش بالتدريج ، وتعود إلى خراسان وتطالب بملكك الموروث ، فقبل منتصر هذا القول ، وخرج من جرجان ، و بعد قطع المنازل ، عسكر حول الرى ، وخرج الجيش الذي كان يعسكر في المدينة ، وأقاموا المعسكر في المواجهة وارسلوا إلى أبى القاسم سيمجور وأرسلان بالو وسائر الأمراء رسلا ، وسلموهم الذهب ، وخافوا من أبى القاسم وعرضوا على منتصر بأن جلالة قدرك اكثر منهم ، فليدخلوا في جماعتك نسيان الوعد ، وعرضوا على منتصر بأن جلالة قدرك اكثر منهم ، فليدخلوا في جماعتك نسيان الوعد ، وعرضوا بل منتصر بأن جلالة قدرك اكثر منهم ، فليدخلوا في جماعتك « ويطيعوك و يسعدوا بخدمتك ، وترتفع درجتك عنهم ، ولكى تنزل في هذه الصحراء :

يسريد قسابوس أن يقبض عليك بيد اعوانك وانصارك ، فان حدث ذلك ، عادت الفائدة اليه ، ولوحدث أن أصبت بمكروه والعياذ بالله بقى هذا العارعلى جبين الدولة .

وقال عدد من القوم قولا على هذا النحو، وقبل منتصر قولهم، ورحل من الرى، وتوجه من طريق دامغان، وانفصل عنه دارا ومنوچهر، وذهبا إلى جرجان، و وصل منتصر إلى حدود نيشابور، وغادر الأمير نصر ناصر الدين نيشابور، واسرع إلى ناحية بوزجان، واستولى منتصر مرة أخرى على نيشابور في شوال سنة ٣٩١هه، وأرسل العمال على رأس الأعمال، وبدأ بالمطالبة بالأموال، وطلب الأمير نصر من أخيه المساعدة، فأرسل السلطان محمود والى هرات التونتاش حاجب لمعاونته، وقوى الأمير نصر بمساعدة اخيه، وتوجه إلى نيشابور وتحير منتصر، (١٢٣) وأدرك أن أخاه قد أخطأ في ظنه واتضح مضمون (تركت الرأى بالرأى).

ولما كان ارسلان بالوقد خالف منتصر في المهام الملكية، وحدث منه شطط في الأمور وبالتدريج ازداد الحقد في قلب منتصر، وقد ابلغوه في ذلك الوقت أن ارسلان بالوقد أهمل في محاربة نصر بن ناصر الدين بسبب الحسد الذي يكنه لأبي القاسم سيمجور، وهذا السبب أثمار منتصر، فقتل ارسلان، واضطرب الجيش من هذه الفعلة، وانطلقت الألسنة في لومه وانكاره، فتلطف أبو القاسم سيمجور وأطفأ النار، وهذأ الجميع، وتوجهوا إلى سرخس ليطلبوا المدد من زعيم هذه المنطقة المشهور بابن الفقيه.

ولما كمان ابس الفقيه مواليا لمنتصر، و يتقرب اليه بالخدمات الجليلة، فعندما وصلوا إلى سرخس قام ابن الفقيه بمراسم الحدمة كما يجب و ينبغى، وفى أثناء ذلك توجه نصر بن ناصر

الدين بجيش قوى إلى سرخس، وأسرع منتصر بملازميه الخواص لاستقباله، و بعد القتال الشديد هبت نسائم النصر والظفر على راية الأمير نصر، وقبض على أبى القاسم سيمجور وعدد من الأمراء الآخرين، وأحضروهم أمامه، وحملوهم جميعا بناء على أوامره فى ذل وخسار إلى غزنين، وتوجه الأمير نصر منتصرا إلى مستقر العز والشرف، وقطع منتصر بعد هزيمته الصحارى حائرا، حتى وقع بين التركمان الغز، وكانوا دائما من انصار آل سامان، وكانوا يفاخرون و يتباهون بذلك، ولاشك أن قدومه فرصة عظيمة، فتقلدوا سيوفهم فى ولاء واخلاص، وقوى منتصر بمعاونة جيش الغز، وتوجه بجماعته طمعا فى ولاية ماوراء النهر، وعلم ايلك خان باتجاهه، فجمع جيشا ضخا، وجاء إلى حدود سمرقند، وهجم الغز على ايلك خان ليلا، واسروا جماعة من كبار جيشه، قتلوهم جميعا، وسقط فى يد جيش الغز مال كثير وغنائم وفيرة من جيش ايلك، وكان ذلك فى شوال سنة ٣٩٣هه.

وعاد الغز إلى بلادهم ، ولم يسلموا الأسرى لمنتصر ، وقالوا إنهم ندموا لمقاتلتهم ايلك خان ، وسيطلقون سراح الأسرى اعتذارا له ، فاغتاظ منتصر من هذا الأمر ، واختار سبعمائة شخص من خواصه وثقاته ، وخرج من بين جيش الغز ، ووصل على وجه السرعة إلى شاطىء النهر ، ولما كان جيحون متجمدا من البرودة ، وكانت صفحته ثلجا ، عبروا النهر ، واضطر جيش الغز إلى العودة بعد أن ارتفعت الشمس وذاب الثلج ، ونزل منتصر على آمل وكتب رسالة إلى السلطان محمود ، وذكره بحقوق اجداده واسلافه ، واستعطفه من تمادى أيام المحنة وتراكم الكرب ، وقال : «طالما لجأت اليك فأعطني مكانا فأنا في ظلك » .

ورحل منتصر خوفا من الترك الغز، وتوجه إلى مرو، وارسل شخصا إلى أبى جعفر ابن اخته المذى كان مقيا فى مرو فى تلك الفترة ، وطلب المساعدة بالسلاح والمتاد ، وكان أبو جمعفر من جملة الأراذل ، وصل إلى درجة كبيرة فى أيام دولة آل سامان ، ولدناءته ولؤمه رفض التماس منتصر ، بل أنه خرج من المدينة ، وصف الجيش فى مواجهته ، وجمع منتصر جميع ملازميه ، وسلك طريق ابيورد ، وابدى السلطان محمود اكراما ولطفا لرسوله ، وارسل تحفة لاثقة ، وكتب إلى أبى جعفر ابن اخته بألا يهمل دقيقة قط فى خدمته وارضائه ، واضطر ابن اخته بالقيام بالمطلوب رغم انفه ، وقدم أبو نصر حاجب من امراء السلطان الخدمة إلى منتصر حين وصل إلى هذه الحدود ، وانكر أهل نسا ذلك الأمر ، وتحرز وا من اقامة منتصر فى هذه الحدود ، وأرسلوا رسالة إلى خوار زمشاه ، وطلبوا المساعدة ، وأرسل خوار زمشاه آبا الفضل حاجب وكان من مشاهير رجاله لمعاونة أبى نصر ، وتوجه أبو نصر حاجب لاستقبال منتصر ، وفى ذلك الوقت كان الليل مظلما والهواء قاريا ولا يكن للبصر مشاهدة الأشخاص ، سل حاجب وكان المسيوف ، وتحار با حتى تباشير الصباح ، وقتل وجرح أغلب أهالى الفريقين ، ومن جملتهم : قُتل أبو نصر وساثر أنصار منتصر ، وفر الآخرون ، وجاء منتصر إلى سفراين ،

واستعد الناس هناك لمنعه ، ولوى منتصر العنان من هذه الناحية ، ووصل إلى سرخس ، وتوقف هناك عدة أيام حتى لحق به اتباعه ، وعبر جيحون من هناك ، فتوجه والى بخارا اليه بجيش ، ولما لم يكن هناك مهرب لمنتصر ، وقف يقاتل و وقع قتال شديد بين الجانبين ، ولحرج منتصر من هذه الورطة باعجوبة ، حتى توقف فى مكان فى بندنور ، وتوجه والى بخارا إلى سغد ، وانشغل بجمع الجيش الذى كان هناك ، وفى أثناء ذلك أغار منتصر ، فتفرق شمل جاعة والى بخارا .

وفى نفس الحال علم علمدار قائد جيوش سمرقند بانتصار منتصر، فالتحق به بثلاثة آلاف رجل، وأرسل اعيان سمرقند ثلاثمائة غلام تركى ومالا وافرا اليه، والتحق به جمع غفير من الجيش، ومرة اخرى ارتفعت نار اقبال منتصر، وعندما علم ايلك خان بانتظام احوال منتصر، توجه لمحار بته، واصطفا في حدود سمرقند، ولهزم الخان، واستولى جيش الغز من جيش ايلك على غنائم كثيرة، وأموال وفيرة، وقد حدثت هذه الحادثة في شعبان من سنة ٢٩٤ه.

وعندما عاد ايلك خان إلى ولايته ، جميع الجيش المتفرق واسرع إلى منتصر ، وفي ذلك الوقت كان جيش الغزقد تفرق، وعادوا إلى اوطانهم، وانشغلوا بتقسيم الغنائم، ولما اصطف الجيشان في المرة الشانية للقتال، غدر أبو الحسين طاقـــ وكان في ظل رايته خمسة آلاف رجل ــ بمنتصر، والتحق بايلك، وسلك منتصر طريق الهزيمة، واعمل ايلك سيف الانتقام، وقمتــل جمعا كبيرا من اتباعه ، وفر منتصر إلى شاطىء النهر، ولم يجد مركبا فجمع عدة اشجار وعبر نهـر جـيـحـون ، وقسم عدة حيوانات كانت في هذه الناحية على جُيشه وجاء من طريق المسحراء إلى جسر راغول ، واخبروا السلطان محمود بخبر وصوله ، وجاء السلطان من غزنين إلى بلخ من اجل انتظام امره والتئام حاله ، وعين فريقول بن محمد مع أربعين نفرا من اعيان جيشه لدفع فتنته ، فتحاشى منتصر محاربتهم وتوجه إلى قهستان ، وتعقبه نصربن ناصر الدين وارسلان جاذب والى طوس وطغانجق حاكم سرخس، وتوجه منتصر خشية هذه الجماعة إلى بكند، ومن هناك إلى بسطام، وارسل قابوس ابن وشمكير ألفين من الرجال ليخرجوا منتصر مـن بسطام ، فتوجه من بسطام إلى نسا ، وارسل ابن سرخك الساماني رسالة ، وأرعب منتصر بالمواعيد الزور والأقاو يل الفاسدة ، ووعده بمساعدته ومقاومته لايلك خان ، فرحل إلى بخارا على أمـل هذا الوعد، ووصل جميع الجيش إلى هذا المعسكر منهكين من هذه الرحلة، ووصلوا ساعة الغروب، وذهب اهل الغدر الى سليمان وصافى حاجبا ايلك خان وأخبروهما بسوء حبال منتصر، وعندما علم هذا الخبر التف جماعة من أهل الغدر حول خيمته، ووقف منتصر لحيظية للدفياع ثم سلمك طبريق الفرار، وقبضوا على اخوته وخاصته وأرسلوهم إلى أوزكند، وسقط منتصر بحلة ابن بهيج الأعرابي، وحرض ماه روى. وكان حاكما عليها من قبل

النسلطان محمود. جماعة على قتل منتصر، وعندما حل المساء، هجم جماعة من أجلاف العرب، وأهدروا دم هذا الأمير، واراقوا دمه الشريف على الأرض، وقد وقعت هذه الحادثة في ربيع الأول سنة ٣٩٥هه، وعندما وصل خبر هذه الواقعة إلى السلطان محمود قتل ماه روى جزاء فعلته وانتهب حلة ابن بهيج، وانطفأت شعلة دولة آل سامان نهائياً وهبط كوكب القبالهم وشرفهم، وكان الله على كل شيء قديرا.

## ذكر حال وبيان مآل شمس المعالى قابوس بن وشمكير.

لما كان اسم قابوس وشمگير قد ورد ضمن منها آل سامان ، وكان ملكا فاضلا كريم الىنفس أديبًا ، فانه من المناسب أن نذكر بعض حالا ته ايضا بعد ايراد قضايا السامانية ومنه الاعانة والتوفيق .

مذكور فى بعض التواريخ أن قابوس بن وشمگير ظل بخراسان مدة ثمان عشرة سنة ، وصبر على تغير الحال وحوادث الزمان والأيام ، وخلال هذه المدة لم تجد شائبة النقصان طريقها إلى علو همته ، ولم ينقص شىء من رونق حاله وجاهه ، ولم يبق أحد قط من كبار أمراء خراسان واعيانها دون أن يحظى باحسانه وامتنانه ، ولم يسلم عليه أحد إلا ونال الانعام ولبس الخاص والعام لباسه وخلعته الشريفة ، وتجرع كأس كرمه الوضيع والشريف وكان ملوك السامانية يريدون أن يعاونوه و يرفعوه إلى مستقر عزه وجلاله ، ولكن لم يصب سهم المنياتهم الحدف بسبب نوازل المحن وعوارض الفتن وعوائق الأيام وعلائق الزمان ، وتحمل مثل الجبل الراسخ لطمات العواصف وصدمات الأزلال .

وعندما جاء الأمير ناصر الدين سبكتگين إلى خراسان ، ورفع يد أبى على عن هذه الولاية ، ابدى ارتياحا وسرورا لمقابلة قابوس ، واراد أن يقوم بنصرته ومعاونته ، لاستخلاص محملكته ، وفجأة توجه إلى بلخ وحالت شواغله دون ذلك ، وعندما عاد الأمير ناصر الدين مرة شانية ، إلى خراسان لدفع أبى القاسم سيمجور ، جدد العهد مع قابوس ، وابدى كل منهم للآخر ارتياحا كبيرا ، وفى ذلك الحين كان فخر الدولة الديلمى واليا على جرجان ولديه جيش كبير ، وكان يبدو قويا بهؤلاء الحشوية وجماعة كبيرة من قومه ، وأراد الأمير ناصر الدين أن يجمع جيشا من الترك لمعاونة شمس المعالى ومقاومة اعدائه ، وعندما استحكم هذا الأمر فى ضمير الأمير ناصر الدين ، ارسل التونتاش حاجب برسالة إلى ايلك خان ، وطلب الفيى قارس مددا ، وتوجه بنفسه إلى بلخ مترقبا ومترصدا الرد ، ولكن حال القدر دون عودة الأمير ناصر الدين ، وعندما توفى فخر الدين الدولة ، أرسل ابو القاسم سيمجور الذي كان

مقيا فى تلك الفترة فى منطقة قومس. رسولا إلى قابوس، واخبره بخلو ساحة الولاية و وفاة فخر الدولة، والتمس منه أن يتوجه فورا ليذهب إلى جرجان و يطرد حسن فيروزان الذى جاء بجيش كبير من الكرد والديلم ـ بناء على فرمان خلفه المسمى بمجد الدولة الذى تكفل بأمور السلطنة.

وعندما وصل قابوس وأبو القاسم إلى جرجان ، أخلف أبو القاسم وعده ، وتوجه إلى قهستان ، لأنهم ارسلوا اليه فى ذلك الحين إلى بخارا بأن يذهب إلى هذه الولاية ، وبهتم بالقيام بهمام هذه البلاد ، وعاد شمس المعالى قابوس إلى نيشابور ، وانتظر الفرصة وعندما أدرك أن دولة آل سامان تتجه إلى الزوال ، اهتم بشئونه ، وأرسل اصفهبد بن شهر يار لصد رستم بن مرز بان خال مجد الملك بن فخر الدولة حاكم كوره شهر يار ، وتوجه اصفهبد بناء على أوامره إلى هناك ، وحارب رستم ، وهزم جيشه ، واستولى على غنائم كثيرة ، وقرأ الخطبة فى هذه النواحى باسم قابوس ، واستولى جماعة من أمراء طيرستان على آمل ايضا ، وأظهروا شعار فرعونيته ، وكتب قابوس لاصفهبد بأنه يذهب إلى آمل ، و يقوم بمساعدة الأمراء المذكورين ، وتوجه اصفهبد بموجب أمره إلى هذه الناحية .

وعندما علم حسن فيروزان بخبرتجمعهم ، توجه بجيش جرار من جرجان إلى آمل ، و وقعت بين النفس يـقين معركة شرسة ، وقبض على حسن وعشرين شخصا من كبار رجال جييشه، وبشروا قابوس بهذه البشرى، فأدرك أن أيام المحنة قد ولت، وانتهى زمان الشدة، فـتـوجـه بـقـلـب مـسـتـر يح وصدر منشرح إلى جرجان، وفي سنة ٤٠٨ هـ جلس على كرسي المسلكة ، و بعد ذلك وقعت معارك بين قابوس والديالمة الذين كانوا قد اتفقوا على سلطنة مجد البدولة بن فيخبر البدولية ، وكانت نسائم الظفرتهب في أكثر الأحيان على رأية قابوس ، وفي النهاية تـصالح مجد الدولة مع قابوس و بالتدريج نمت اغصان شمس المعالى حتى دانت له مملكة گيلان باسرها وولاية جرجان وطبرستان فاعطى گيلان لابنه منوچهر، وسعى شمس المعالى لتأسيس بنيان المودة وتأكيد اسباب المحبة مع السلطان محمود، فأرسل رسلا اليه، وتـقـرب الـيه بارسال التحف والهدايا حتى تبدلت وحشة العداوة بألفة الصداقة ، وانتظمت جميع بـلاد طبـرسـتان والديلم حتى ساحل البحرتحت أمره ونهيه ، وكان شمس المعالى في حياته معروفا لملوك الأطراف وأكابر الآفاق بشرف نفسه ومكارم ذاته ومحاسن شيمه وكمال فيضل جلال قدره، وكمان مستقيا على منهاج الحكمة وجادة الشريعة ومنزها مبرءاً عن ارتك ب المناهمي، ومتصفا بالعدل والانصاف، ومتبحرا في فنون العلوم والآداب ورسائله مـشــهـورة في أطــراف واكناف العالم، وكمال براعته و بلاغته في تأليف الكلمات معروفة، ومذكورة ، كل نقطة تسقط من سن قلمه على ديباجة كتاب لاتخلومن فضله وكماله ، وكان قلم ذي القرنين يخرج من ظلمات الدواة ، كأنه درة في قلادة زمان الجواهر ، كل من يرى

سطرا من سطوره يقول هذا خط قابوس أم جناح طاووس ، ومع كل هذه الفضائل كان حادا مع أمراء الجيش ، و يفرط فى العقاب وما من أحد قط يأمن خشونة سطوته ومرارة كأس بأسه ، كان يعاقب عقوبات قاسية على أقل خطأ ، ولم يكن يخشى إراقة الدماء وملأ الدناء بالدماء ، ولم يكن يؤدب إلا بالسيف القاطع ، ولم يكن حبسه إلا فى لحد مطمور تحت الثرى ، ولهذه الأسباب نفرت القلوب وامتلأت الصدور بحقده .

وكان نعيم حاجبه رجلا طيبا صالحا ، وكان معروفا من بين خدمه وحشمه بسلامة الذات فوضه لضبط اموال استراباد وأعمالها ، فاتهمه حساده والوشاه بتهم عديدة ، فأصدر قابوس بدون تفكر أمرا بقتل نعيم ، وكلما أراد أن يمهله فترة ليبرأ ذمته من هذه التهمة أبى ، وأزداد نفور الجيش لقتله ، واتفقوا جميعا على الخلاص .

وفى تلك الأثناء خرج قابوس من جرجان ، واقام خيمة الاقامة فى بعض متنزها ملكته ، وكان غافلا عن حوادث الزمان وفكر أهل العصيان والطغيان ، وفجأة التقوا حول قصره ، وأطلقوا يد السلب فى امواله ، ووقف خواصه للدفاع وهوه من ضرر الأعداء ، ولما لم يفنز الأمراء المعصاة بالمقصود توجهوا إلى جرجان ، واستولوا عليها ، واستدعوا منوچهر بن قابوس من طبرستان ، وتوجه على عجل من أجل مصلحة الملك ، وعندما وصل إلى جرجان ، وأى جيشا ، فاضطرب ، وفقد السيطرة ، وسلمه جميع الحشم رسالة وهى اذا وافقتنا على خلع وعزل ابيك سنسعى جميعا برغبة صادقة لخدمتك ونطيعك ، وألا نبايع آخر ، ولم يجد منوچهر بدا من المداراة ، وفكر فى أنه إذا رفض ستزداد الفتنة والفساد ، وسيزول الملك القديم من يده .

وعندما رأى شمس المعالى اجماعهم على الطغيان والعناد، توجه إلى بسطام بأهله وخواصه ومماليكه و باقى امتعته وانتظر خاتمة أمره ومآل حاله، وعندما علم الأمراء والجيش بهذا الأمر، كلفوا منوچهر بطرد قابوس من هذه الناحية، وتوجه مضطرا إلى بسطام، وعندما وصل هناك، استدعاه قابوس لرؤيته، وعندما وصل الابن إلى مجلس ابيه قبل الأرض، ووقف بكل تواضع، وتحدثا في أمر هذه الحادثة النكراء، وتناقشا في مصالح الملك، وقال منوچهر لقابوس: اذا سمحت لى أن أصد هذه القلعة العاصية فانني أجعل نفسي فداء لك وحماية لذاتك، فأجابه شمس المعالى إجابة أب شفوق: «إن هذا هو غاية أمرى ونهاية حالى، وقد تعلق رتق الأمور الملكية بك، وهذا الأمر مرتبط بك في حياتي و بعد مماتي وسلمه خاتم الملك، واعطاه مفاتيح الخزانة، واتفقا على أن يذهب قابوس إلى خباشك، وينشغل بالعبادة، وأعطوا شمس المعالى قصرا بالقلعة، وذهب جماعة من خواصه وقاموا وينشغل بالعبادة، وأعطوا شمس المعالى قصرا بالقلعة، وذهب جماعة من خواصه وقاموا بخدمته.

وذكروا أن أحد الأمراء العصاة ، رافق قابوس إلى القلعة ، ليوصله إلى القلعة و يعود ، وسأله قابوس: ماسبب هذه الفتنة ؟ فأجابه عندما أفرط فى القتل ، اتفقت مع خمسة من الأعيبان لنزيجك من السلطنة ، ونجلس شخصا آخر على العرش وهذه المحنة بسبب ما اقدمت عليه من كثرة اراقة الدماء ، قال قابوس: هذا قول خاطىء إذا كان مواجهة هذه البلية يتم باراقة الدماء فصداق ذلك انه لوقتلتك والخمسة اشخاص الآخرين ما كان قد اصابنى ابدا الزمان بما أصابنى » .

وعسوما عندما وصل الأمير منوچهر إلى جرجان ، انشغل بسد الخلل وتدارك الذلل ، وعاش مع جماعة العصاة على سبيل المداراة ، ولم يهمل لحظة قط فى مراعاة الشريف والوضيع ، ولكن العصاة لم يأمنوا جانبه بسبب خوفهم من سطوة قابوس واحتالوا عليه وذهبوا إلى القلعة ، وقتلوه ، وأمنوا صواعق سيفه وسنانه ، ودفنوه فى القبة التى كانت بظاهر جرجان ، وحتى الآن هذه القبة مشهورة على ألسنة وأفواه الناس بقبة قابوس ، وقام منوچهر على عادة الديلم بالمأتم ثلاثة ايام ــ و بعد ذلك اهتم بأحوال الجيش والرعاية .

### حکومة منوچهربن قابوس بن وشمگیر

أرسل القادر بالله العباسى منشور حكومة طبرستان وسائر البلاد التى كانت فى يد قابوس باسم منوچهر، ولقبه فلك المعالى وحمى البارىء سبحانه وتعالى منوچهر حتى تمسك بحبل أولاد سيف الدولة محمود، فساعدوا على قوة دولته، وضمدوا جراح حادثة ابيه. فأرسل جماعة من اعيانه بهدايا ونفائس لاحصر لها إلى بلاط السلطنة، وابدى صدق النية وصفاء الطوية فى اطاعة السلطان، فقبل السلطان هذه الهدايا والرسائل بقبول حسن، واجابة على مطلبه، واختبر قوة موالاته، وأرسل أبا محمد بن مهران بسفارة إلى جرجان وارسل رسالة جاء فيها: «اذا كان منوچهر صادقا وغلها فى عبتنا، يجب أن يسك السكة ويخطب الخطبة بألقابناً».

واستمع الأمير منوچهر لفرمان السلطان بأذن العقل ، وأظهر شعار دولة السلطان على منابر ممالك جرجان وطبرستان وقومس ودامغان وغير ذلك ، وقرر أن يرسل سنويا خمسين ألف دينار ذهبا إلى الخزانة العامرة ، وسر السلطان من مساعيه الجميلة ، وارسل أحد فضلاء مملكته إلى غزنين ، وخطب إحدى بنات السلطان ، وسر السلطان محمود ، وعاد هذا الرجل الفاضل مسرورا إلى جرجان ، وعرض مارآه من إنعام واكرام السلطان ، وأرسله فلك المعالى مرة أخرى مع قاضي جرجان ... وكان فريد زمانه وعلامة عصره ... إلى السلطان محمود

لاتسمام هذا الأمر، وحملوا هدايا لائقة، فأدخل السلطان فلذة كبده وكانت زهرة ساء السلطنة في سلك زواج فلك المعالى، وعاد الرسولان بعد قضاء المرام إلى جرجان، وارسل فلك المعالى جماعة من خواصه وثقاته بأموال وأمتعة كثيرة ليقدموها إلى صاحبة العصمة في استراباد بعد عدة ايام.

وعندما استقام أمر فلك المعالى بهذه المصاهرة ، سعى لتدبير أحوال الجيش والانتقام من الذين سعوا فى دم أبيه المعالى ، وقضى عليهم جميعا بالحيلة ، وحكم بقلب مستريح حتى لبى دعوة الحق جل وعلا .

### ذكر دارا بن شمس المعالى قابوس بن وشمكير

و بعد ان اجتنب دارا مصاحبة أبى على سيمجور، والتحق بموكب ملك نوح، ولازم خدمته وعندها تمكن قابوس من كرسى الحكم، أسرع إلى ابيه، ولازمه، وظل دارا منتظرا عطف ابيه حتى ارسله قابوس إلى طبرستان، وقام فترة هناك بقيادة الجيش والرعية، ومحاربة المتنازعين، واستدعاه قابوس ليطلعه على خطأ ارتكبه، واسرع دارا إلى ابيه ليبرأ ساحته، وارتضى قابوس، واكرمه وعطف عليه و بعد عدة ايام استدعاه مرة أخرى، واستاء دارا من النهاب، وتوجه إلى خراسان لخدمة السلطان محمود، فأكرمه بكل انواع الكرم والمتعظيم والتبجيل وما يعد من هذا القبيل، ولكنه لغرور الشباب صدر منه عدة أمور جعلت السلطان يهمل فى العطف عليه، وشعر بتغير فى مزاج السلطان، فهرب من طريق غرجستان فى جوف الليل نظرا لأواصر المحبة والمودة بينه و بين شار حاكم هذه الولاية.

وعلم السلطان بفرار دارا فأرسل جماعة لملاحقته ولما لم يلحقوا بمركبته ، عادوا ، فأرسل السلطان إلى شار ، وقدم له الوعد والوعيد لاستعادته ، فأرسل شار دارا إلى السلطان خوفا منه ، وقضى فشرة في محنة وشدة ، وانتهز الفرصة ذات مرة ، وفر من حبسه ، فتعقبته جماعة وأسرته ، وحبسوه هذه المرة في مكان أكثر حصانة حتى زالت وحشة السلطان ، فتعطف عليه ، واطلق سراحه ، ونال رعاية السلطان مرة أخرى ، وصدر فرمان السلطان بأن يتوجه ارسلان جاذب إلى ولاية طبرستان لمعاونة دارا ، و ينتزع هذه المملكة من منوچهر و يسلمها له ، وفي تبلك الاثناء توطدت أواصر المصادقة بين السلطان ومنوچهر ، كما هو مسطور ، فاستدعى السلطان دارا ، فعاد بناء على الأمر ، وسلك في سلك ندماء وخواص السلطان ، ولم يغب لحظة عن مجالس انس ورحلات صبد وأوقات فراغ ولهو وطرب السلطان ، إلى أن وصل

الأمير أبو النفوارس بن عضد الدولة من كرمان إلى عرش السلطان طالبا المساعدة لعدائه مع الخييه ، وذات يوم كان أبو الفوارس ودارا مجتمعين عند السلطان ، وجرى الحديث في مجال شرف العائلة واصالة القبيلة ، فجرت كلمات على لسان دارا غير لائقة في حضرة السلطان ، وكلما انكروا عليه ذلك أصر حتى وصل الأمر إلى درجة أن خرج كل أهل العقل من المجلس وقد أصابتهم الاهانة ، ومرة أخرى حبسوه في قلعة من قلاعه بموجب الفرمان ، وضبط عمال ديوان السلطان عقاراته وضياعه حتى شفع له الوزير ، فسلموا ممتلكاته إلى وكلائه ، ليتصرفوا فيها .



#### حاشية الدولة السامانية

- (۱) ان نسب السامانيين هو: سامان خداه بن خامتا بن نوش بن طمغاسب بن شاول بن بهرام چوبين ٠٠٠ و يصل گردييزى نسبهم إلى گيومرث اول سلطان على الأرض (زين الاخبار ۱۹) دخل سامان خداه الاسلام في عهد ولاية اسد بن عبدالله امير خراسان واطلق على ابنه اسم «اسد» ورزق أسد باربعة ابناء ، نالوا رعاية أمير خراسان في عهد المأمون (تاريخ بخارى فامبرى الترجة العربية للساداتي ۹۳) وذكر النرشخي ان سامان خداه قد فر من بلخ إلى اسد بن عبدالله القسرى (القشيرى) وجاء إلى مرو واكرمه اسد ، وآمن سامان على يديه ، ويسمى سامان خداة لأنه بني قرية اسماها سامان فدعوه بذلك الاسم كما يدعى امير بخارى «بخارى خداه» (تاريخ بخارى الترجة العربية ص ٨٦ ، ١٠٥) وسامان قرية فعلا من قرى سمرقند (ياقوت معجم البلدان ١١/٥) وجرام چوبين قائد كسرى ابرويز ثار على كسرى ، ففر ابرويز إلى الروم واستمان بهم لاستماده ملكه ، وتمكن كسرى من قتل بهرام جوبين ، وقد نسبهم حمد الله المستوفي إلى بهرام چوبين ايضا (تاريخ گزيده ٢٠) و يزعمون ان سامان ينسب إلى بهرام جور (ياقوت معجم البلدان ١٢/٥).
  - (۲) عبدالله بن هارون ۱۹۸ هـ ۱۹۸۰ ه.
- (۳) جاء سامان الى اسلام حاكم ماوراء النهر واسلم (حمد الله المستوفى ۲۰) وذكر النرشخى ان بداية أمر أولاد سامان كان في عهد هارون الرشيد وانهم ساعدوا ،هرثمة بن اعبن في حرب رافع بن اللبث ( تاريخ مخارى الترجة العربية ۱۰۵).
- (٤) الفضل بن سهل « ذو الرياستين » وزير المأمون ، قتله بعض اعدائه في حمام بسرخس ، كان من مسلمة المجوس ، وقيـــل انـه سرخسي كان يلقب بذي الرياستين ( رياسة السيف والقلم ) كان عالما بالنجوم ( شذرات الذهب . / ) .
- (ه) اورد گردينرى ان سامان خداه قد اسلم على يد المأمون حين جاء خراسان (زين الأخبار ٢٠) وذكر حمد الله المستوفى انه اسلم على يد اسلام حاكم ماوراء النهر (تاريخ گزيده ٢٠) واستعان المأمون باولاد اسد محاربة رافع بن اللبث واجبر الابناء رافعا على عقد الصلح فارتاح الرشيد (النرشخى ١٠٥).
  - (٦) احمد بن اسد تولي مرو ( النرشخي ١٠٦ )

- (۷) چاچ اشروسنه (گردیزی ۲۰) واشروسنه من قصبات ماوراء النهر من اعمال بخاری (آثار البلاد ۱۵) و چاچ و خاچ : ناحیة من وراء نهر سیحون متاخة لبلاد الترك وهی اكبر ثفر فی وجه الترك (آثار البلاد ۱۵) و چاچ هی طشقند الحالیة (تاریخ بخاری لفامبری الترجمة العربیة ۲۱) وقد وردت اشناس بالروضة انشاس) وصوابها اشناس (حمد الله المستوفی ۲۲).
  - (۸) سنة ۲۰۲هـ (النرشخی۲۰۳)
  - (٩) صارت جميع الولايات لاسماعيل سنة ٢٦١هـ (گرديري ٢٢)
    - (۱۰) انظر تاریخ گزیده ص ۲۲
    - (۱۱) آمویه: نهر جیحون (شتا یجس ۱۰۱)
  - (١٢) ترجل وتقدم نحوه وقبل يديه واعتذر له واعاده الى سمرقند معززا مكرما مع جميع الحشم والحاشية ( گرديزي ٢٢)
- (۱۳) ورد أن سبب الجفوة هو أن نصرا كان قد فرض على اسماعيل كل سنة خمسمائة الف درهم من اموال بعارى ، ولم يستطع اسماعيل ارسال شيء فطالبه نصر ، ولم يرسل الأمير اسماعيل شيئا ، فظهرت الجفوة وارسل نصر جيشا النرشخي ۱۱۲ ـ ۱۱۳ ) .
  - (١٤) ترجل اسماعيل وقبل ركاب نصر (النرشخي ١١٥)
  - (۱۵) توفى نصر سنة ۲۷۹ هـ ( الطبرى ۲۰/۳۰ گرديزي ۲۰ ـ ابن الاثير ۲/۷۱ ـ حمد الله المستوفى ۲۴ ) .
- (١٦) كان ذا علم وعدل وشرماعة ورأى وكان يعرف بالأمير الماضى ابى ابراهيم ، جمع بعض الفضلاء شمائله في كتاب (شذرات الذهب ٢١٩/٢).
  - (۱۷) انظر ابن کثیر ۱۰٤/۱۱
- (۱۸) ورد تباریخ الوفاة خطأ ۴۵۹هـ (روضة الصفا ۱۱) والصواب ۲۷۹هـ ( ابن الاثیر٦/٤٧ــ النرشخی ۱۱٦ــ فامبری ۹۸).
  - (١٩) ارسل الخليفة المعتضف بالله منشور الخلافة له سنة ٢٨٠هـ ( النرشخي ١١٧ )
- (۲۰) غنزا اسماعیل مدینة ملك الترك، وأسر أباه، وامرأته خاتون وعشرة آلاف وقتل خلقا كثیرا ( الطبری ۲۰/ ۳۴ ـــ
   ابن الاثیر ۲/۷۷ ــ حمد الله المستوفی ۹۵ ــ فامبری ۲۰۴).
  - (۲۱) تاریخ گریده لحمد الله المستوفی ۱۲، ۱۲
  - (۲۲) وردت قصة الأسركاملة في تاريخ بخارى للنرشخي ۱۲۱
  - (۲۳) ارسل الخليفة رسالة الى اسماعيل يطلب ارسال عمرو اليه ( النرشخي ٢٢١ )
- (٢٤) ذكر النرشخي ان اسماعيل بعث شخصا ، واتوا بالخزّانة وأرسلها إلى عمرو ولم يقبل منها شيئا (النرشخي ١٢٢).
  - (٢٥) ذكر ابن الاثير أن عمراً طلب التوجه إلى المعتضد (الكامل ١٦/٦)
  - (٢٦) نظام الملك وزير ملكشاه الساجوقي سترد اخباره ضمن اخبار الحسن الصباح وملكشاه السلجوقي .
    - (۲۷) ورد فی تاریخ بخاری لفا مبری ان عمرا قد افضی إلی اسماعیل بخزینته (۲۰۱)
      - (۲۸) اضاف النرشخي ألتركستان والسند (تازيخ بخاري ۱۲۳)
      - (۲۹) انظر ابن الاثیر ۱٦/٦ گردیری ۲۱ -- ۲۲ ابن کثیر ۱۱/۸۳ .
        - (۳۰) مات ۱۰ صفر ۲۹۰هـ/۲۷م (النرشخي ۱۲۳)
- (۳۱) ورد بالخطوط الامير القاضى (روضة الصفا ۱۲) وذكر الطبرى وحمدا لله المستوفى وابن العماد الحنبلى انه الامير الماضى (الطبرى ۱۲۷/۱۰ ــ تاريخ گريده ۲۲ ــ شذرات الذهب ۲۱۹/۲ ــ النرشخى ۱۲۴)
  - (٣٢) انظر ابن الأثير ٦/٨١٨

- (٣٣) وردت بالمخطوط كلمة عصاميا: عظاميا (الروضة ١٢) كن عصاميا ولاتكن عظاميا كن العصام الذي قيل فيه (حمدان الله المستوفي ٢٦) (انظر ابن كثير ١٠٤/١١)
  - (۳٤) النيسابوري (ابن الاثير ١١٨/٦)
    - (۳۵) آل معاد (روضة الصفا ۱۲)
  - (٣٦) انظر ابن الاثير ١١٨/٦ حد الله المستوفى ٢٦
  - (٣٧) منتصف صفرسنة ٢٩٥هـ ( ابن الأثير ١١٧/٦) ١٤ صفر ٢٩٥ (حمد الله المستوفى ٢٦)
- (۸ تبولی المکتفی الحلافة سنة ۲۹۸هـ وتوفی ۲۹۰هـ ( ابن الاثیر ۱۱۹/۳ ــ شذرات الذهب ۲۱۹/۲ ــ ابن کثیر
   ۱۱/۶ ــ ۹٤/۱۱)
- (۳۹) ابراهیم بین ریدویه ( زین الأخبار گردیری النسخة الفارسیة ص ۲۲) ابراهیم ابن زیدون ( زین الأخبار ترجمة د. عفاف زیدان ص ۲۳۲)
  - (١٤) انظرزين الاخبار النسخة الفارسية ٢٣ ــ ٢٤/ النسخة العربية المترجمة ص ٢٣٧ ــ ٢٣٨)
- (٤١) رد ابن الاثير سبب هروب بارس من جرجان إلى بغداد لخوفه من الأمير أحمد ، لأن الأمير اسماعيل كان قد استحمل ابنيه أحمد عليها عندما أخذها من محمد بن زيد ثم عزلة عنها واستعمل عليها بارس كبير (الكامل ١١٨/٦).
- (٤٢) حسين بن عملى بن عمرو بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب المسمى بحسين الأطروش (گرديزى ص ٢٤ ـــ الترجمة العربية ٢٣٨) حسين بن العلاء ( النرشخى ١٢٥)
  - (۴۳) الكامل ٦/١٣٧ ــ ١٣٨
  - (٤٤) « يا إلهي إذا كان هذا الملك سيذهب عنى فأمتنى » ( النرشحي ١٢٥ )
- (ه) ولم یکن هذا فالاحسنا ( زین الاخبار فارسیة ۲۵/النسخة المترجمة ۲۳۸) قتله اخص غلمانه ذبحا ( الطبری المعرف علمانه ذبحا ( الطبری المعرف ۱۲۷/۱۰ مسلمة تماریخ الطبری لعریب بن سعد القرطبی ۴۷/۱۱ سنخ الطبری لمحمد بن عبدالملك الهمذانی ۲۰٤/۱۱)
- (٤٦) كنان له أسد يسربطه على باب بيته كل ليلة (گرديري ٢٥ ــ ابن الاثير ١٤٤/٦) كان ير بط اسدين على باب خيمته (حمد الله المستوفى ٢٨) وقيل قتله اليتكين (حمد الله المستوفى ٣٠)
  - لا كان تلك الليلة ضيق الصدر شغل جميع خاصته ، فنسوا احضار الأسد ونام ( النرشخي ١٢٥ ) .
    - (٤٨) قثلوه سنة ٣٠٠هـ (حمد الله المستوفى ٢٨) ١١ جمادى الآخرة ٣٠١هـ ( النرشخي ١٢٦ )
    - (٤٩) خمس سنوات (حمد الله المستوفى ٢٨) ست سنوات واربعة اشهر وخمسة ايام ( النرشخي ١٢٦ )
      - (۵۰) کان ابن ثمان سنین (گردیری ۲۵ ابن الاثیر ۲/ ۱٤۵ ـ النرشخی ۱۲۷)
        - (٤١) أنظر الطبري ١٤٧/١٠ ـ ١٤٨، ابن الأثير ٦/٥٤١ ــ النرشخي ١٢٧
      - (۵۲) أبو عبد ألله محمد بن احمد الجيهاني (گرديزي ۲۵ ــ ابن الاثير ٦/ ١٤٥ ــ النرشخي ١٢٧)
        - (۳۵) مویه بن علی (گردیری ۲۱ ــ ابن الأثیر ۲/ ۱٤٥)
        - (٤٥) انظر الكامل ١٤٦/٦ ١ ــ صلة تاريخ الطبرى ١١/٠٥ ــ النرشخي ١٢٧
- (٥٥) تولي الخلافة سنة ٢٩٥هـــ ونُحلع سنة ٣١٧هـ ثم عاد في نفس السنة وقُتل ٣٢٠هـ ( ابن الأثير ٦/٧٢٠ ـــ شذرات الذهب ٢/٤٨٤ ، ٢٨٥ )
- (۵٦) الحمد بن سهل من كبارقواد الأمير اسماعيل بن أحمد وولده أحمد بن اسماعيل وولده نصر بن أحمد، وكان خليفة عمدو بن الليث على مرو، ونقله إلى سجستان، وحبسه بها وفر من السجن إلى بخارى فأكرمه اسماعيل، وسيره محاربه الخسس به الخسس به وحدثت وحشة بينه و بين الأمير نصر، ودعا جماعة الحسن الخروج فأجابهم، ولكنه اسر سنه ٣٠٧هـ، ومان بحبسه (گرديرى ٢٧ ــ ابن الأثير ١٦٤/٦ ــ ١٦٥)

- (٥٧) قال ابن الاثير إن الأمير نصر طلب من الحسين بن على ماء/فاتى بماء في كوز غير حسن الصنعة ، فقال الحسين بن على على على كوز غير حسن الصنعة ، فقال الحسين بن على على لاحمد بن حمو يه .... كما ذكر اسم ليلى الديلمي وليس ليلي بن نعمان ( الكامل ١٤٩/٦ )
  - (٨٥) سنة ١٤٤هـ (ابن الاثير ٦/ ١٨٥)
  - (٩٩) ماكان بن كالى ( ابن الاثير ٦/٥٨٦ ) صلة تاريخ الطبرى لعريب ١١٩/١١ حمد الله المستوفى ٣٤ )
    - (٦٠) سنة ٣١٥هـ ( ابن الاثير ٦/١٨٩ ــ صلة تاريخ الطبرى لعريب ١١/١١)
- (٦١) انظر احداث أخرى بالكامل ٦/١٩٥ ــ ١٩٨ ــ وتكملة تاريخ الطبري لمحمد بن عبدالملك الممذاني ٣٥١/٣١)
- (٦٢) حكم ثـلاثين سنة وثلاثين يوما (شذور الذهب ٢/ ٣٣١) كانت ولايته ثلاثين سنة وثلاثة وثلاثين يوما (ابن الاثير ٢٩٢/٦) مات سنة ٣٢٩هـ (حمد الله المستوفى ٣٤ـــ النرشخى١٢٩)
  - (٦٣) اضاف ابن الأثير احداثا اخرى (الكامل ٢٩٢/٦).
    - (٦٤) اخوه أبوزكريا (الكامل ٢/٢٨٢).
  - (٦٥) انظر گرديري ٣٢ ــ ابن الأثير ٢٩٣/٦ ــ ابن كثير ٢٠٦/١١ ــ النرشخي ١٢٩.
    - (٦٦) انظر الكامل ٢٩٣/٦ النرشخي ١٢٩.
    - (٦٧) أورد ابن الاثير هذه الأحداث ضمن احداث سنه ٣٣٣هـ (الكامل ٣١١/٦).
      - (٦٨) انظر تكلة تاريخ الطبرى لمحمد بن عبداللك الهمذاني ١١/١٥ه.
- (٦٩) ناحية مشهورة يقال لها قهستان، شرقها مفازة خراسان وفارس وغربها آذر بيجان وشمالها بحر الخزر وجنوبها العراق وخوزستان (آثار البلاد ٣٤١).
  - (۷۰) انظر زين الاخبار گرديزي ص ٣٣ ــ الترجمة العربية ٢٤٨ ــ ٢٤٩ .
- (٧١) عمارض ــ ميهرعمرض ــ مير بهخش ( المسئول عن رواتب الجيش وما يتعلق بأمور الجيش ــ شتايجس ٨٢٩ ـــ (٧١) .
  - (٧٢) انظرزين الأخبار ٣٣ الكامل ٦/٨١٨.
    - (۷۳) انظر زين الاخبار ٣٤.
    - (۷٤) انظرتاريخ گزيده ٤٦.
  - (٥٥) انظرزين الاخبار ٣٤ ــ ابن الاثير ٦/ ٣٢٠ ــ تكملة تاريخ الطبرى ٢١/ ٣٦٦).
- ٧٦) توفى عمماد الدولة الديلمي بشيراز في جماد الآخرة، ولم يكن له ولد ذكر فأرسل إلى اخيه ركن الدولة ألذي انفذ
   ابنه عضد الدولة (الكامل ٣٣٢/٦).
  - (٧٧) انظرزين الأخبار ٣٥ ــ ابن الأثير ٦٣٨/٦.
    - (٧٨) قلعة حصينة في جرجان.
  - (٧٩) انظرزين الأخبار ٣٦ ــ ٣٧ ــ ابن الأثير ٢ / ٣٤٤.
    - (۸۰) انظرتاریخ بخاری ۱۱۹.
  - (۸۱) وردت خطأ بالمخطوط ۲۶۰هـ (روضة الصفا ۱٦) والصواب ۳۴۳هـ (گردیزی ۳۲ـ النرشخی ۱۲۹).
- (۸۲) مات قیه من الحنلق مالایحصی ، وکان فیمن مات أبوعلی بن محتاج الذی کان صاحب جیوش خراسان ، ومات معه ولده (گردیزی ۶۰ ــ تکمله تاریخ الطبری ۲۱/ ۳۸۰ ــ ابن الأثیر ۳۴۸/۲۱ ــ ابن کثیر ۲۲۸/۱۱ ) .
  - (۸۳) انظر الكامل ٦/٨٨.

- (۸٤) لعبه الچوگان ـــ اى البولو ــ كان اللاعبون فيها يضر بون الكرة وهم يركضون بخيولهم وعليهم ان يقذفوها فى ضربتين خلال حافتين مثبتتين بأوتاد الواحدة خلف الأخرى وتستلزم هذه اللعبة مرونة فى الجسم أكثر مما تستلزمه لعبة جريد التركية (تاريخ بخارى فامبرى حاشية ص١١٧) وورد فى تكلة الطبرى (تمطر فرس عبدالملك بن نوح فحات) ٢٩٢/١١ .
- (۸۶) قيل انهم لقبوه بالرشيد (گرديزي ٤٢) مات سنة ٣٤ (حمد الله المستوفي ٣٦ انظر أيضا ابن الأثير ٦/٩٥٣ وابن كثير ١/٢٣٨).
  - (٨٦) لقب بالرشيد وأبو الفوارس والمؤيد والموفق (حمد الله المستوفى ٣٦).
- (۸۷) البكتين كلمة مركبة من (الب) بمعنى البطل، و(تكين) بمعنى المسمى والكلمة الأخيرة صحبها تكن أوتكن أوتكن أو تكن أو تكن أو تكن أو تين لا تنزال تروج كماسم عملم بين السركمان وتلحق لفظ تكين بكثير من الأسهاء التركية مثل قره تكين ـــ نوشتكين ــ اينالتكين سبكتكين (انظر تاريخ بخارى فامبرى حاشية ١١٧ وتاريخ كريده ٣٦).
- (۸۸) اورد گردیزی ان البتگین قىد رد على اركبان البدولة أن یولوا الأفضل ثم علم انهم اجلسوا منصور بن نوح .... (زین الاخبار ۴۳).
  - (٨٩) كان هذا سنة ٥٩هـ ( ابن الاثير ٧/ه).
  - (٩٠) محمد بن سمجور (تكلة تاريخ الطبرى ١١/١١ ـ حمد الله المستوفى ٣٨).
    - (٩١) انظر الكامل ٧/ ٢٣ ـ تاريخ بخارى فامبرى ١١٧ .
- (٩٣) طلب عضد الدولة من بختيار أن يسير عن العراق إلى أى جهة اراد ، فاختلف اصحاب بختيار عليه فأجابه بضعف نفسه ، فأنفذ اليه عضد الدولة خلفه وخرج من بغداد إلى الشام ، وسار عضد الدولة إلى بغداد فدخلها ، وخطب له بها ، ولم يكن قبل ذلك يخطب لأحد ببغداد ، وضرب على بابه ثلاث نوب ، ولم تجربذلك عادة من تقدمه (ابن الانير٧/ ١٠ ــ ١١ ــ ابن كثير ٢٨٩/١١).
  - (٩٤) انظر الكامل ١٠١/ ١٠٠ ــ ابن كثير ١١/ ٢٩٥.
  - (۹۰) انظر تاریخ گریده ٤٤ ــ تاریخ بخاری فامبری ۱۱۸ .
    - (٦٦) انظرابن کثیر ۱۱/۲۷۱.
      - (٩٧) انظرزين الاخبار ١٥.
    - (۹۸) انظرتاریخ گزیده ۲۲.
    - (٩٩) راجع الكامل ١١٨/٧.
  - (١٠٠) توفي عضد الدولة ٣٧٢هـ ومؤيد الدولة ٣٧٣هـ ( ابن الاثير ١١٣/٧ ـــ ١١٧ ) .
    - (١٠١) جرجان ودهستان واستراباذ ( ابن الأثير ٧/١١٨).
      - (۱۰۲) انظر تاریخ بخاری قامبری ۱۱۸ ـ ۱۱۹.
  - (١٠٣) انظر احداث ٣٧٣هـ ( ابن الأثير ١١٨ ــ ١١٩ ــ حمد الله المستوفى ؛ ؛ تاريخ بخارى فامبرى ١١٩ ) .
    - (١٠٤) انظرزين الاخبار ٥٣ ــ حمد الله المستوفى ٤٦ .
      - (۱۰۰) انظر تاریخ بخاری فامبری ۱۲۰.
        - (١٠٦) انظرزين الاخبار ٥٦.
    - (١٠٧) انظرزين الاخبار ٥٦ ـ ٥٥ تاريخ گريده ٥٠ ـ تاريخ بخارى فامبرى ١٢٢.

- (١٠٨) كلمة شار لقب امراء غرجستان (شتايجس ٧٢٢).
  - (۱۰۹) ترد الكلمة جرجان ـ جورجان ـ گرگان.
    - (١١٠) انظرزين الاخبار٧٥.
  - (١١١) ربيع الاول ٥٨٥هـ ( ابن الاثير٧/١٦٤).
    - (۱۱۲) انظر تاریخ بخاری فامبری ۱۲۲.
- (١١٣) هزا رأسب ـــ مدينة كبيرة وقلعة حصينة بارض بحوارزم والماء يحيطها وهي كالجزيرة ليس لها إلا طريق واحد (آثار البلاد ٥٦٧).
  - (۱۱٤) «اساس توبه که در محکمی چوسنگ نمود

ببین که جام زجاجی چگونه اش بشکست »

- (١١٥) سنة ١٦٩هـ (ابن الأثير٧/١٦٩).
- (١١٦) مات سنة ١٨٥هـ (ابن الأثير٧/١٦٩) ٣٨٧هـ (حمد الله المستوفى ٥٢).
- (١١٧) أورد ابـن كثير أن نوحا هو آخر ملوك السامانية ( البداية والنهاية ٢٢٣/١٦) ( انظر زين الأخبار ٥٨ ـــ ابن الأثير ١٨٤/٧ ) .
  - (١١٨) انظرزين الاخبار ٥٩ ــ ابن الأثير٧/١٨٥.
    - (١١٩) انظر الأحداث تاريخ گزيده ص ٥٦.
    - (١٢٠) مات سنة ٣٨٩هـ (حمد الله المستوفى ٥٦).
- (١٢١) سنة ٣٨٩هـ (حمد الله المستوفى ٥٨) وايلك خان يدعى أبو نصر أحمد بن على ولقبه شمس الدولة ( ابن الا ثير ١٩٧/٧).
  - (۱۲۲) «عرش است نشیمن تو شرمت ناید .. کانی ومقیم خطهٔ خاک شوی »
    - (١٢٣) انظر أحداث ٣٩١هـ (ابن الأثير٧/٢٠٩ ــ ٢١٠).

\_\_\_\_\_

فصل

فى بسان أحوال الأمير ناصر الدين سبكتكين وسلطنة أولاده الذين يطلق عليهم الملوك العزنوية (١)

( المخطوط ص ۲۰ ـ 22 )

كان الأمير ناصر الدين علاما تركى الأصل، وكان مملوكا لألپتگين صاحب جيش خراسان (٢) وكان ناصر الدين متصفا بفيض الفضل الألهى، متميرا بقوانين السلطنة والملك فهيويوم البوغي كالأسد في عنفه، وعند العطاء كالسحاب في كرمه، جواداً كالسحاب في كرمه على القوى والضعيف، مضيئا كالشمس على الوضيع والشريف سخيا كالبحر في عطائه، يعطى بلاتوان، وفي شجاعته كالسيل الذي لايهمه تلاطم الأمواج وارتفاعها، رأيه في ظلمه الحوادث كالنتجم الهادي، وسيفه كالقضاء في مفاصل العدو، آثار النجابه والشهامة ظاهرة و واضحة في شمائله، دلائل اليُمن والسعادة بارزة في حركته وسكونه.

يقول أبو الحسن الخازن: ان ناصر الدين قد وصل إلى بخارا فى أيام دولة نوح بن منصور (٣) السّاماني (٤) مع أبي اسحق الپتگين (٥) ، الذي كان صاحبا لجيش خراسان ، عسمل بحب ابة أبي اسحق وحل وعقد أمور الأتباع والحشم والخدم (٦) ، وعندما ارسلوا أبا اسحق إلى غزنين ، وأحالوا اليه ولاية هذه النواحي سلم مقاليد ترتيب وتدبير الأعمال ، وتقدير أمور الولاية المذكورة للأمير ناصر الدين (٧) ، لرأيه الصائب وفكره الصادق ، وعندما وصل أبو اسحق إلى غزنين لبي دعوه الحق بعد فترة وجيزة ، ولم يكن من بين أهله (٨) من هو جدير بمنصب القيادة والحكومة .

تشاور أعوان وأنصار أبى اسحق بشأن الشخص الذى يمكن أن يكون له يد بيضاء على الجيش والرعية ، وأصابت قرعة الاختيار الأمير ناصر الدين سبكتگين ، ورضوا جميعا بزعامته ورئاسته ، وعقدوا البيعة له ، وأحل ناصر الدين الجميع فى ظل حمايته ورعايته ، وقام بالأمور كما يجب ، وأقر كل شخص على مالديه من اقطاع (١) .

توجه ناصر الدين بعد ذلك للقضاء على أعداء الدين ، وجعل ناحية الهندوستان ، وكانت مقاما لأعداء الاسلام ، وموطنا لعبدة الأوثان والأصنام ، دارا للغزو ، وكان يغزو أطراف وأكناف مملكة الكفرة الفجرة (١٠) باستمرار ، وأخد نيران الشرك التى كانت تتأجج من معابد الهنادكة ، بطعنات السيف البتار ، ونثر تراب معابدهم ومعاهدهم فى الرياح ، وأسس مكانها المساجد ، وكان صبورا فى الشدائد والمحن إلى درجة تعجز عنها قوة البشر ، وكثيرا ماوقع فى محن ومآزق ليس فيها نجاة الابتأييد ولطف الملك المنان .

وذات مرة اراد أن يعبر عن أحداث سفره وأن يخبر عن سيرة أحواله ، قال : عندما كنت في مواجهة هؤلاء الملاعين ، وكانوا متفوقين علينا بكثرة العدد والعتاد وكنا أقل منهم بكثير ، وطالت مدة الجهاد ، ولم يبق لدينا زاد ، وظل طريق المدد مغلقا و بقينا في متاعب هذه الشدة ومصائب هذه الكربة ، وضعف رؤوس القوم و وجهاء الأتباع لعدم وجود القوت ، وتضرعوا إلى الساء بسبب فقدان الطعام ، ولم يكن لدينا مناص إلا أن نقتسم كل شيء بسيط بالمطبخ و واصلنا النهار بالليل والليل بالنهار بما يسد الرمق وقضينا مدة على هذا المنوال حتى نصرنا الله (١١) ، وحققنا الوعد الذي تعاهدنا عليه على أن نعلى كلمة الحق وصار هؤلاء الملاعين بعضهم طعاما للسيف والأخرون في قيد الأسر ، وارتدى جماعة لباس الخزى والخسران ، وعاد المجاهدون منتصرين ظافرين إلى أوطانهم .

### فتح بست في شهور سنة سبع وستين وثلا ثماثة (١٢) وهذا التاريخ يعد بداية دولة الغزنويين

كان والى هذه المنطقة والذى يحكم تلك القصبة شخص يدعى طغان، وأثناء ولايته خرج شخص يدعى بايتوز(١٣)، ولم يكن لدى طغان طاقة لمقاومته، وأخلى عاصمة الولاية مضطرا، واحتمى بالأمير ناصر الدين، وطلب منه المعونة لكى يسترد ولايته من العدو، وقبل تأدية الخدمة، والتزم بارسال المال إلى الخزانة سنويا، كما أنه انتظم في سلك تابعيه ليكون تحت أمره وقتما شاء، وقام بأداء الخدمة، وترك ابنه رهينه في خدمته، ولهذا قبل ناصر الدين دعوة طغان، ونزل بجيش جرار بظاهر بست، وأبدى الجانبان شجاعة في هذا القتال، وهجم

الأمير ناصر الدين بقلب جيشه ، وفرق جيش العدو في حارات المدينة وقتل طائفة ، وفر الآخرون مهزومين ، وعاد طغان إلى مقرحكه ، وقدم الشكر والهدايا للأمير ناصر الدين ، ونكث بالوعد الذي كان قد قطعه على نفسه ، وأغفل أداء المال المقرر ، وظهرت عليه مخايل المكر والحنديعة (١٤) ، وذات يوم كانا (١٠) مجتمعان في صحراء ، وطالبه ناصر الدين بما عليه بحدة ، فرد عليه ردا غير مناسب ، المهم انتهت المشكلة بأن سحب طغان السيف ، وأصاب يد ناصر الدين هذه الوقاحة ، وأصاب يده بجرح طعن طغان ، ناصر الدين بجرح ، وعندما رأى ناصر الدين هذه الوقاحة ، وأصاب يده بجرح طعن طغان ، وهم بنصر بنة أخرى لكن الجيشان اشتبكا ، وحال ازدحام الفريقين عن نيل المقصود ، وأصدر الأمير ناصر الدين أمرا بأن يخرجوا طغان واتباعه من هذا الأقليم (١٦) .

وخـلال ساعة واحدة من ذلك اليوم استخلص هذه البلاد، ونجا طغان و بايتوز برأسيها ، وفرا إلى كرمان ، ولم يعد أى منها يرى وجه المُلك مرة أخرى ولو فى حلمه .

وكان أبو الفتح البستى من عداد أفاضل هذه البلاد حين وصلها الأمير ناصر الدين وكان (البستى) لامثيل ولانظير له في جيع الفنون خاصة فن البلاغة والبراعة، في عصره، وكان كاتبا لبايتوز، وعندما طردوا بايتوز من هذه الولاية اختفى، وأخبر جماعة الأمير ناصر الدين عن مكانه وأحواله فأمر باحضاره، وعندما جاء أبوالفتح إلى البلاط، نال الرعاية والعناية، وأمر ناصر الدين بأن يكون في نفس العمل الذي كان يؤديه لبايتوز طالما هو في خدمته، يقول الشيخ أبوالفتح البستى: لما كان الأمير ناصر الدين قد عينني بمنصب الكاتب وخصنى بهذا الشرف فان ديوان الرسائل وهو خزينة الأسرار سيؤل إلى، وأعتقد أن السلطان لم يطلع بقدر كاف على أحوالى كما آننى كنت مخدوما لعدوك، فلو فكر جاسد بشر فرما لم يطلع بقدر كاف على أحوالى كما آننى كنت مخدوما لعدوك، فلو فكر جاسد بشر فرما أراد الله، ولكننى أرى من الصواب أن يسمح لى بخدمته عدة أيام، وأن أظل بمكان يحدده أراد الله، ولكننى أرى من الصواب أن يسمح لى بخدمته عدة أيام، وأن أظل بمكان يحدده لى فى كنف عنايته إلى أن يخلصنى الله مما على بنفس من مهام بايتوز، واسعد بشرف لى فى كنف عنايته إلى أن يخلصنى الله مما على بنفس من مهام بايتوز، واسعد بشرف الولاء، وأصبح أهلاً لهذا المنصب، وأكون مبرأ من وصمة الشك (١٧).

وأصاب هذا القول هوى الأمير ناصر الدين ، فأمر بأن اتوجه إلى ناحية رخج (١٨) وانتظر وصول الأمير ، وعندما يستدعينى أتوجه اليه ، وتوجهت إلى هده الناحية ، واسترحت فترة فى ظل ظليل حتى وصلنى أمر استدعاء السلطان ، واسرعت للخدمة ، ووجدت من بين ألطافه ماوجدت ، وحظيت بديوان الرسائل الذى فوضت عليه من بداية دولة السلطان محمود إلى أن مالت عنه الأسباب ، وسقط فى بلاد الترك ، و وصلت شمس حياته إلى حد الأفول والزوال .

# فتح قصدار وبعض غزوات الأمير ناصر الدين التي وقعت في نواحي الهند

كانت هذه المنطقة تقع بجوار مملكة ناصر الدين ، وكان واليها مغرورا بحصانة قلاعها ، ومسرورا بخصب ورفاهية بقاعها ، فقاد الأمير ناصر الدين الجيش ، وحاصره ، وأجبره على خدمته ، و بعد ذلك أكرمه لأخلاقه الحميدة ، وأقره على ولايته بشرط أن يرسل المال المقرر سنويا إلى خزانته ، و يسك الدنانير ، و ينزين المنابر بألقاب الأمير ناصر الدين فى ولايته (١٩) .

و بعدمها فرغ خاطره من أمر قصدار (٢٠) عزم غرو الكفار، وتوجه إلى الهندوستان وفتح عده قلاع، لم تكن رايات الأسلام قد بلغتها في الأيام الخوالي، وعندما رأى جيبال حاكم (٢١) ممالك الهند أن يد الجماهدين قد تطاولت على مملكته ، اضطرب ، ولم ينم له طرف، وأدرك أنه اذا لم يتدارك الأمر فإن الملك الموروث عرضة للزوال وجمع مضطراً الأعوان والانصار، وتوجه إلى بلاد الاسلام واثقا من قدرته وقوته، ومغرورا بكثرة جيشه وغلبة اتباعه ، عشدما بلغ لمغان ، وعلم الأميرناصر الدين بهذا الأمر، جمع جيشا ملا السهل والجبال، وخرج بهذا الجيش الكثيروالجمع الغفيرمن غزنين، وبلغا حدود مملكتيها، وتشابكا، وتقاتلا قتالا إلى درجة أن صارت الأرض مخضبة من دماء القتلى، ومل الأبطال من الجيشين والشجعان من البلدين القتال ، وأوشكا على الانكسار ولكن السلطان يمين البدولة محسمود على السرغم من صغرسنه ، فان آثار الشجاعة والبطولة جدت عليه وأدرك أن عـقـول الأعداء قاصرة عن تحقيق النصر، وكان بالقرب من جيش هؤلاء الملاعين عين ماء، ولما كانت هذه العين لا تقبل نجسا ولاقذرا، واذا القي في هذه العين القاذورات تحدث صاعقة عظيمة ، وتهب الرياح الشديدة ، ويحدث صقيع شديد ، فأمر ناصر الدين بأن يلقوا فورا في العين القازورات، وأظلمت الدنيا، وبلغ البرد درجة أن تجمد الدم في المعروق(٢٢)، ولم يصبح لدى الهنود طاقة الاقامة، وأدركوا أن الموت قد حل، ففتح جيبال باب المتضرع والابتهال، والتزم بأن يقدم فدية و يرسل سنويا مبلغا كبيرا، وقدم عدة أفيال وطلبات أخرى كان قد طلبها ناصر الدين، وأن يكون حكمه نافذا في ممالك الهند(٢٣).

وقبل الأمير ناصر الدين لكرمه الذى جُبل عليه ؛ الصلح ، لكن يمين الدولة محمود رفض ، وقال: إن المصالحة مع هؤلاء الملاعين يأباه الدين ، وأصر على الرفض ، فعاد رسول جيبال مستاء مما سمعه من يمين الدولة ، ولما كان جيبال ليس لديه مناص فقد ارسل متضرعا متذللا رسولا:

« طالما ظلبوا الأمان فأمنهم » « لأن السلام أفضل من الحرب » « فلتتعطف عليهم من الذلـــة » « لكى لايهلكوا جيعـــا » (٢٤)

وكمانت خلاصة رسالته « انك تعلم جهل وتعصب الهنادكة وتعرف أنهم لن يتوانوا ف قسل انفسهم وقت الشدة ، فان كان سبب الرفض للمصالحة الطمع فى أموالنا وجوارينا وذرارينا وافيالنا ، فانه عندما ينقطع طريق الحلاص وأمل النجاة ، فان كل ماهو فى أيدينا وماً غلك نلقيه فى النار ، ونقتل انفسنا ، ولن يبق منه سوى التراب والرماد » (٢٠) .

وعندما لم يدرك الأمير ناصر الدين مدى صدق جيبال ، استعطف يمين الدولة محمود بأن ينحى فكرة الانتقام من رأسه وقرر أن يقوم جيبال بتقديم ألف ألف درهم وخسين فيلا فدية ، و بعد ذلك يترك عدة مدن وقلاع من بلاد الهند تحت تصرف ولاة الأمير ناصر الدين ، وأن يرسل بعض وجوه ومعارف جيشه رهينة حتى يفى بوعده ، وأن يصحب جيبال جماعة من الجيش الظافر، ليسيطروا على هذه البلاد والقلاع .

بناء على هذا عقد الاتفاق، وانفصلا عن بعضها، وعندما قطع جيبال عدة مراحل ووصل إلى مأمن، واستقر وسط مملكته، زين له خبث اعتقاده، نقض العهد واظهار الخلاف، ولم يسمح للجماعة التى كانت قد ذهبت لحكم البلاد المشروط بتسليمها بالانعسراف، ولم يسلمهم ولاياتهم، وقال: لن أدع هذه الجماعة حتى يترك ناصر الدين الجماعة التى أخذها رهينة، وفي البداية بلغ هذا الخبر ناصر الدين فظنه من جملة الأراجيف، وعندما برزت حقيقة غدر جيبال من حجاب الشبة، اشتعلت نار الغيرة والتببت، وصمم على الانتقام، وأعد الجيش، وتوجه صوب هذا الغادر الفاجر، ولم يدع لحظة تمر دون قتل ونهب وأسر في كل مكان وصل إليه، وخرب المعابد، و بني عملها المساجد، و بلغت بشارة هذه الفتوح مسامع الأقاصي والأداني، واستولى على لمغان (٢٦) من بلاد جيبال، وكانت عامرة، وعاد إلى دار غزنين بعد أن أتم هذه الفتوحات. (٢٠)

وعندما رأى جيبال إشراف ممالكه على الزوال ، أرسل رسائل استغاثة إلى جيع ممالك الهند ، وطلب المعونة والمساعدة ، وجمع قرابة مائة ألف رجل ، وتوجه إلى بلاد الاسلام ، وعلم الأمير نباصر الدين بهذا الأمر ، فتوجه بقلب قوى وأمل كبير إليه ، وعندما ضاقت المسافة بين الجيشين ، صعد الأمير ناصر الدين على تل يشرف على هؤلاء الملاعين ، ليظلع على أعدادهم ، وكينفية إعدادهم فرأى بحراً بلا شاطئ ، وجيشاً كالنمل والجراد في كثرته ، ولكن وجد نفسه مشل الأسد الذي لا يجد فرضة للتفكير من كثرة الصيد (٢٨) ، ومثل ذئب انبهر بالقطيع ،

فجمع قواد الجيش وشجعان العسكر، ووعدهم جميعاً بمزيد من الاقطاعات، ورغبهم وحرضهم في القضاء على هؤلاء الملاعين.

وأصدر أوامره بأن يتناوب خسمائة مقاتل من المقاتلين الشجعان الحرب، ويتبع كل جماعة من هؤلاء جماعات، ويقاتلون بشجاعة بموجب أوامره، حارب كل خسمائة شخص بقدر المستطاع، وحل محلهم خسمائة آخرون في القتال، حتى المخنوا المشركين، وحينئذ هجم حماة الاسلام بكامل هيئتهم، وأرسلوا خلقاً من هؤلاء المهزومين إلى جهنم، وتفرق من تبقى من السيف مهزوما، وسقطت غنائم لاحصر لها في يد المسلمين، ودخلت معظم بلاد المندوستان تحت سيطرة الأمير ناصر الدين، وطرزت القابه الميمونة خطبة وسكة هذه النواحي، وانخرطت جماعة الأفغان والخلج (٢٩) الذين كانوا في هذه البلاد وأطرافها في سلك جيش الأمير ناصر الدين، وبعد ذلك تنفس المنادكة الصعداء، ورضوا أن يعيشوا في أمان بأقصى البلاد، ليتمكنوا من العيش في اطمئنان من اعتداء المسلمين.

ولما فرغ فكر الأمير ناصر الدين من ضبط ممالك الهند، توجه باستدعاء الأمير الرضا أبى المقاسم نوح بن منصور السامانى إلى خراسان وما وراء النهر ليقدم المساعى المشكورة فى نصرته ومعاونته، وطبقا لما خطه القلم، و بعد أن انتظم أمر الملك والدين بيمن رعايته، فقد خرج هادم اللذات من مكنه فى كتيبة، وأسرع الأمير المجاهد الغازى ناصر الدين سبكتگين إلى فراديس الجنان فى شعبان سنة سبع وثمانين وثلا ثمائة (٣٠)، رضوان الله عليه.

#### KIIII KIIII K

# سلطنة الأمير اسماعيل ابن الأمير ناصر الدين وما وقع بينه وبين أخيه سيف الدولة محمود.

ولى الأمير ناصر الدين سبكتگين ابنه الأمير اسماعيل ولاية العهد فى أيام المرض (٣١)، وفوضه على أهله وعياله وحكم ماخلفه، وعندها وصله الوعد الحق عقد كافة أعيان الدولة وجميع الجيش والخدم العزم على خدمته، وأنفق خزائن ودفائن أبيه على طبقات الجيش، وعلى الرغم من كل ما أنفقه على الجيش لكنهم تطاولوا طمعا فى المزيد، ولم يستطع أن يكفى طمعهم وطلباتهم حتى وصل الأمر إلى درجة أن ضاق الأمر باسماعيل، ولم يستطع القيام بالسيادة ضعفا. (٣٢)

ولما علم سيف الدولة بما حدث لأبيه ، وكان يستعد للغزو فكتب رسالة عزاء إلى أخيه ، وأرسل أبا الحسن حمولى برسالة إليه وسلمه الرسالة التي تقول: « إن الأمير ناصر الدين أفاض الله عليه شآبيب الغفران ، لأنه كان حافظا للنوائب وقاصها لظهور الحوادث، قد

رَحل ، ولا يوجد لدى الآن من هو أفضل منك من بين الناس وكل ما أتمناه لك حسن البصيرة ، فلا تأسى فى الحكم وخزائن الممالك وسائر الجيش ، لأن كبر السن وتجارب الأيام والوقوف على وثائق القيامة ومعرفة مقدار الحشم هى الأصل المبين والحبل المتين لثبات الملك ودوام الدولة ، فطالما أنت أهل لمباشرة هذا الأمر ، وصالح لهذا العمل الكبير ، فاننى أكون دائما راضياً ومطيعا ، مع أن أبى قد أوصى فى غيبتى ، بسبب بُعد المسافة وخشية سريان والمقدة وتنفرق الجمع وتشتت الحال ، والمصلحة هى أن تبصر بعين البصيرة وتعرف درجة السواب من الخطأ ، وما هو من حطام الدنيا قسمه على بمقتضى الشريعة ، فدع لى غزنين الصواب من الخطأ ، وما هو من حطام الدنيا قسمه على بمقتضى الشريعة ، فدع لى غزنين التي هي مطلع السعادة ومنشأ السيادة ومستقر أولياء الدولة ، حتى أخلص لك ولاية بلغ وأقر لك بامارة وزعامة خراسان (٣٣) .

لم يصغ الأمير مسعود بسمع الرضا لهذه الكلمات الطيبة ، وأصر على العداء وسلوك طريق النزاع ، وانتظر الأمير سيف الدولة محمود على طريق هذا الأمر و بصدد هذا الحال وكلما أراد الوصول إلى المقصود ، لم يتمكن ، وفي النهاية ، اطلع على مضمون القول «آخر الدواء الكي » (<sup>74</sup>) وفكر في القضاء على أخيه ، وأرسل مع أبى الحارث الساماني إلى بخارا ، يخبره أنه متوجه مضطرا إلى غزنين ، ورحل من نيشابور ، وجاء إلى هرات ، وكتب إلى إسساعيل طالبا منه أن يتبعه طوعا أو كرها ، لكن لافائدة ولم يقطع حبل الخصومة إلا بالسيف البتار ، وتبدل العتاب والخطاب بالطعن والضرب ودعا سيف الدولة محمود عمه بغراجق (<sup>70</sup>) لطاعته ، فأسرع لخدمته دون تعلل ، وسلك نصربن ناصر الدين (<sup>71</sup>) أيضا في سلك أولياء دولة محمود دون شائبة ، وتوجه مواليا مخلصا تحت رايته .

وعندما علم الأمير اسماعيل بتوجه السلطان محمود إلى غزنين بادر بالتوجه إلى بلخ ، وأرسل أركان دولة الأمير اسماعيل ومعارفه رسائل إلى الأمير سيف الدولة يخبرونه بصفاء طويتهم ، وعندما ضاقت المسافة بين الجيشين ، سعى السفراء والرسل سعباً جديا لاصلاح ذات البين ، لكن تقدير السهاء غلب ، واشتعلت نار الشر ، أمر الأمير سيف الدولة أنصاره وأعوانه بصف الصفوف ، وتقدم الأمير اسماعيل مع مواليه ومماليكه واتباع وأصحاب أبيه فى مواجهته ، ووضع على قلب وجناح الجيش الأفيال الضخمة ، وسل كلا الفريقين السيف من المغمد ، وكلها هجموا أدمى السيف الحديدى قلب المقاتلين الشجعان ، وهجم سيف الدولة بنفسه ، وتزلزلت أقطار الأرض والزمان من قوته ، وهزم جيش اسماعيل ، وتحصن خدمه فى قلعة غزنين ، وأنزله الأمير سيف الدولة من القلعة بالعهود والمواثيق ، وأخذ منه مفاتيح الخزائن واستولى على ذخائر ودفائن القلعة ، وتدارك الوهن الذى حدث وعين العمال والولاة على الأعمال ، وأعاد شحنة (٣٧) قاهر صاحب وجود لحراسة غزنين ، وكانت مطلع سعد لهذه الأسرة ، وجعل اسماعيل تحت حمايته ورعايته وجاء إلى بلخ بجيش جرار . (٣٨)

## سلطنة يمين الدولة وأمين السملة محمود بن سبكتكين.

عندما فرغ السلطان محمود من أمر اسماعيل ، لم يستقر قط بمكان من أجل امتلاك امارة خراسان وزعامة الجيوش حتى بلخ ، وما كان من تدخله بين الأمير أبى الحارث منصور بن نوح وأخيه عبدالملك مشروحا ضمن قضايا آل سامان بشكل مفصل ، وعندما تطهرت بلاد خراسان من نوائب الأعداء ، و بلغت جلبة طبول دولته أطراف وأكناف العالم أرسل خليفة بغداد القادر بالله العباسى خلعة غالية لم يرسل مثلها قط أى خليفة إلى سلطان ، اليه (٣٦) ، ولقبه يمين الدولة وأمين الملة (٤٠) والتف أمراء خراسان وأعيان الأطراف في مجلسه وعقدوا العزم على العاعة له ، وأكرم السلطان كل واحد منهم بالمدايا العظيمة والعواطف الكريمة ، ومد بساط العدل والانصاف ، واستقرت قلوب الخواص والعوام على الولاء والوداد له ونذر أن يتوجه إلى المند كل سنة ، و يقوم بالغزو .

وأثناء تلك الأحوال استولى ايلك خان (٤١) على ما وراء النهر (٢١) وقبض على سلوك السامانية وأخلاقهم وأولادهم طبقا لما سبق ذكره ، وأرسل رسالة نصر إلى السلطان (٤٣) وهنأه بوراثة ملك خراسان ، وسلك سلوك الولاء والطاعة له ، وتوطدت بين السلطانين أواصر الصداقة ، وجاء السلطان خلال ذلك الولاء إلى نيشابور لدفع فتنة المنتصر وأرسل أبا الطيب سهل بن سليمان صعلوكى ، وكان إماماً للحديث ، برسالة إلى ايلك خان ، راغبا فى خطبة كريمة من كريماته ، وأرسل بصحبته نفائس لاحصر لها وأموال من سبائك الذهب واليواقيت القيمة وعقود الدر والمرجان ، وصناديق ملابس ، وعنبر ، وأوانى فضة وذهب مملوءة بالكافور ، وهدايا أخرى من بلاد الهند من أشجار الحناء والسيوف البتارة وأفيال الحرب ، والملابس الموشاة التى تحتار العين من لمعانها والجياد السريعة بالسروج المذهبة . (٤٤)

وعندما وصل الامام أبو الطيب إلى بلاد الترك ، بالغوا في تعظيمه وتبجيله وأقام أبو الطيب في أوزكند حتى أتم الأمر ، وعاد محملاً بالدر والنفائس وتحف هذه الولاية من ذهب خالص وفضة نقية وجوارى الخطا وحسان الصين والسمور وكلاب البحر وتحف أخرى محبوبة ، وأسرع إلى السلطان ، وامتد بساط الصداقة فترة بين السلطان وايلك خان حتى كدرت عين صائبة أيام السعادة ، ونمام سىء مشاريع المودة ، وتبدلت المحبة بالعداوة .

### غزوبهاطيه وتوجه السلطان بعد ذلك إلى المولتان

توجه يمين الدولة محمود بعد ضبط خراسان وفتح سيستان من المولتان ( ١٥٠ ) ونزل بظاهر بهاطيه ( ٤٠ ) ونزل بظاهر بهاطيه ( ٤٦ ) وكان لهذه المدينة سور لاترقى النسور إلى موازاة شرفاته ، وكانوا يقيمون خندقاً

حوله مثل البحر المحيط بعدا وعرضا ، وكان حاكم هذه الديار بحيرا (٢٠) مغرورا بكثرة رجاله وأفياله وكل ما لديه ، وعندما شاع خبر نزول السلطان خرج مع أتباعه وأشياعه من المدينة ، وصف الصفوف في مواجهة عساكر الاسلام ، واستمرت الحروب ثلاثة أيام بين السعداء والأشقياء وفي اليوم الرابع هجم السلطان بنفسه على قلب الكفار ، واستولى على عدة أفيال ، وانهزم كفار المدينة ، ودخلوا القلعة وملا أتباع الدين الخندق ، ولجأ بحيرا بتبة من تباب ولايته ، وأمر السلطان جماعة من الجاهدين أن يقتفوا أثره ، وأحاطوا هذه التبة ، وطعن بحيرا نفسه بالخنجر من الخوف ، ومزق صدره . (٢٠)

استولى السلطان وجيشه على مائة وعشرين فيلا (٤٩) وأموالاً لاحصر لها من غنائم الكفار، وأضيفت هذه البلاد إلى سائر بلاد السلطان، لكن هلك كثير من جنود الاسلام بسبب هذا السفر، وعندما فرغ السلطان من هذا الغزو، توجه إلى الملتان ("") ولما كان قد وصبل إلى سمع السلطان من أن والى هذه المملكة المسمى بأبي الفتح (٥١) قد قام بحركات غير لائقة ، ولما كان الوقت ربيعا وتعذر اختراق بعض الطرق بسبب غزارة المطر ، أرسل السلطان رسولاً إلى جيبال (٢٠) ملك معظم ممالك الهند، والتمس منه أن يمر وسط مملكته بجيش الاسلام، ورفض جيبال التماس السلطان، وسلك طريق التمرد وغضب يمين الدولة محمود من هذا التصرف، ونوى الغزو و بدأ في الاستعداد، وأمر أن يطلقوا يد النهب والسلب والهدم والاحراق بدياره وأمصاره ، وضيقوا على جيبال حتى اضطر التوجه إلى كشمير ، وعندما رأى أبوالفشح والى الملتان ماحدث لرئيس ملوك الهند، حمل خزائنه ودفائنه على الأفيال والجمال، وصحبها إلى سرانديب (٣٠) وعندما وصل السلطان إلى الملتان، إطَّلع على عـقـائـدهم، ووقف على معتقداتهم الفاسدة، فحاصر المدينة التي كانت موطنا ومسكنا لهذه الجماعة ، واستولى على هذه المدينة قهراً وقسرا (٥٠) ، وحدد عليهم مبلغ عشر ين ألف درهم فدية لعدوانهم وجزية لطغيانهم وارتكابهم المعاصي وشاعت جميته في نصرة الدين المبين في الآفاق، وحل مهابة سيفه في خاطر الأقاصي والأداني بديار الهند، وقطع أس الفساد والكفر والالحاد والعناد في هذه النواحي. (\*\*)

مخالفة ايلك خان مع السلطان محمود بن سبكتكين وهزيمته بسيف المجاهدين في الدين وهزيمته بسيف المجاهدين في السلطان والمجاهدين في المجاهدين وهزيمته بسيف المجاهدين في المجاهدين والمجاهدين والمجاهد والمجاهدين والمجاهد والمجاهدين والمجاهدين والمجاهدين والمجاهدين والمجاهدين والمجاهد والمجاهدين والمجاهد والمجاهدين والمجاهد والمجا

كمان بسماط العمداقة والمودة ممدودا بين السلطان وايلك خان مدة ، حتى حدث فساد المفسدين في نور وعندها وصل السلطان إلى نواحي المولتان وابتعدت راياته ، وخلت بلاد

خراسان من مهابة الشجعان، أرسل ايلك خان سياسى تگين (<sup>٢٥</sup>) صاحب جيشه، على رأس جيش جيشه، على رأس جيش جرار إلى خراسان، وعين جعفر تگين والياً على دار المُلك بلخ.

وأثناء ذلك كان أرسلان جاذب مقيا في هرات من قِبل السلطان واتجه إلى غزنين ليواجه الحادثة (٥٧)، ويحمى هذه البلاد من اعتداء الأعداء، وعندما وقعت هذه الواقعة توجه أرسلان إلى غزنين ، وجماء سيماسي تگين إلى هرات ، وأرسل حسن بن نصر إلى نيشاپور لـلاسـتنيـلاء على الأمـوال ، وسلك جماعة من أعيان خراسان طريق مصادقة وموالاة الأعداء بسبب امتداد أيام غيبة السلطان وانقطاع الأخبار وكثرة الأكاذيب، وقام أبو العباس فيضل بن أحمد بحفظ الممالك، وضبط نواحي البلاد من غزنين وحتى باميان، وسلم مداخل ومخاج هذه النواحي لرجال أكفاء وحراس أشداء ، وأرسل الرسل إلى الملتان وأخبرا السلطان بالحقيقة، فأهمل السلطان أمر هذه النواحي، ونزل بغزنين خلال عدة أيام، وجمع جيشا جرارا وعساكر كشيرة مثل بحرمائج، وتوجه إلى بلخ، وفرجعفر تگين هار بأكالشيطان الـذى لاحول لـه إلى تـرمـذ، وأرسل السلطان ارسلان جاذب على عشرة آلاف رجل لقطع الـطـر يق عليه ، وأثناء ذلك وصل سياسي تگين إلى شاطئ جيحون فوجد النهر هائجا ، فسار على الـشـاطــيء، ووصـل إلى مـاوراء النهـر مـسرعاً عبر الصحراء، ولما كان الهواء حاراً جداً والآبـار مـطـموسة ، توجه إلى سرخس ، وقطع محسن بن طارق طريقه ، فانتصر سياسي تگين على محسن، وفرق جمعه، وهلك الكثير من الجانبين، ولم يتوقف سياسي تگين في سرخس بسبب اتباع ارسلان، وتوجه إلى أبيورد ومن هناك توجه إلى نيشابور، وتعقبه ارسلان جاذب فى كل مرحلة رحلها، وبسبب كثرة الارتحال والتنقل، وبسبب الحراسة فى كل مكان تملف كثير في هذه الهزيمة ، وتعقبه ارسلان جاذب ، و بلغ اتباعه جرجان وأطلق الوكلاء يد النهب والقتل، وأصاب أصحابه وأتباعه بنكاية عظيمة، ولجأ جماعة من رجاله بشمس المعالى قابوس، وجاء من طريق دهستان إلى نسا، وأرسل بقايا أملاكه إلى على بن مأمون خـوارزمـشـاه فـبـالغ فى الحفاظ عليها، واتجه من طريق صحراوى إلى مرو، وانتظر السلطان ارسلان فی مرو ، وعندما علم أن سیاسی تگین متوجه من طریق صحراوی توجه صوبه ليقبض عليه ، وسقط في شرك الانتقام .

وعندما قطع يمين الدولة ثلاثة منازل ، كان سياسى تكين قد سبقه ، فأرسل السلطان أبا عبدالله الطائى بجيش العرب خلفه ، ولحق أبو عبدالله وجيش العرب بسياسى تكين فى وسط الصحراء لم يكن بها ماء سوى لعاب الشيطان ، ولا يبدو فيها خضرة إلا على صفحة السيف ، فأغمد السيني فى جيشه ، وأسر أخاه مع سبعمائة شخص من الجيش ، وأمر السلطان بأن يحمل كل واحد معه ما أسره إلى غزنين وعبر سياسى تكين مع عدد محدود النهر ، والتحق بايلك خان . (٥٨)

لم يستقر لايلك خان قرار، فأرسل رسالة استغاثة إلى قدرخان ملك الختن وطلب المساعدة، واستدعى قدرخان جيشه من أقصى الممالك، واجتمع جيش تركستان وماوراء النهر، ورافق ايلك، وعبر ايلك النهر بمساعدته، ووصل خبر هجومهم على طخارستان إلى يمين الدولمة محسمود، فاتجه إلى بلخ ليقطع حبل الأمل لمؤلاء الغرباء والأفغان وجيش الغز، ونزل بمكان فسيح على مسافة أربعة فراسخ من بلخ، وترك ايلك خان وقدر خان في مواجهة المسلطان، واشتبك الفتيان من الجانبين في ذلك اليوم حتى أسدل الظلام أستاره، وانفصل كل منهم عن الآخر.

وفى اليوم التالى دق ترك رومى طبول الهجوم، واعتنى السلطان بحال جيشه الظافر، وجعل أخاه الأمير نصر ووالى جوزجان وأبا نصر فريغونى وأبا عبدالله الطائى على قلب الجيش، وأرسل التونتاش حاجب على الميمنة، وفوض إدارة الميسرة لأرسلان جاذب، وأحكم القلب بخمسمائة فيل، ووقف ايلك خان بنفسه على القلب، وعين قدرخان على الميمنة وسلم الميسرة لجعفر تكين، وفجأة اشتبك الجيشان و بلغ صهيل الجياد آذان الساء، وأظلمت الدنيا من غبار حوافر الدواب، وارتفع الصياح والنواح فى مأتم الراحلين، وجرى نهر دم فى تلك الصحراء من كثرة القتلى . (٥٩)

كان ايلك خان قد جعل على مقدمة جيشه خسمائة غلام تركى من حملة السهام ، الذين يمزقون حستى الشعرة بنصل سهائهم ، حتى أحدثوا صدعا فى هذا الجيش بسبب طعناتهم ، وعندما رأى يمين الدولة شدة الجيوش التركية فى القتال ، توجه إلى اعتاب السلطان الذى لا وزير ولاستير له ، وصعد تلا ، وخفض الجبين متضرعا ، وطلب النصر والظفر من جلال عظمته ، ونذر تقديم الصدقات ، والتزم بالاحسان ، وركب على فيل خاص ، وهجم على قلب ايلك خان بعزم ثابت ونية خالصة ، هجم الفيل على صاحب راية ايلك ، وقذفه فى المواء ، وجذب خلقا كثير ين بخرطومه من فوق الجياد ، و وضعهم تحت قدمه ، ومزق جما بأنيابه ، وانتهز أولياء الدولة الفرصة ، وهجموا ، وأفنوا الأعداء بالسيف والسنان ، وترك جيش الأ تراك أموالم خوفاً على أر واحهم وفروا ، ولم يبق لهم أثر فى هذه الناحية ، وسقطت خيناثم كشيرة فى هذه المركة بأيدى جيش السلطان ، وقد وقعت هذه الواقعة فى شهور سنة صبع وتسعين وثلثمائة . (٢٠)

وعندما فرغ خاطريمين الدولة من أمر ايلك خان ، توجه إلى بلاد الهند ، ليؤدب نواسه شاه (٦١) ، وهذا الشخص كان و احدا من أولاد ملوك الهند ، رباه السلطان ، وكان قد تركه نائبا له في بعض بلاد الهندوستان ، وأثناء غيبة السلطان خرج عن الاسلام وارتدى رداء الكفر وصار مرتدا ، وبمجرد توجه السلطان إليه فر من هذه البلاد (٦٢) ، وعادت تلك الولاية مرة ثانية في حوزة ولاة السلطان .

### توجه السلطان محمود إلى قلعة بهيم غازيا

عاد السلطان محمد بعد هذين الفتحين المؤررين إلى غزنين ، وارتاح عدة أيام من تعب ومشقة السفر، ثم توجه إلى بلاد الهند ليرفع أعلام الاسلام فى تلك البلاد و ينكس راية الكفر. (٦٣)

وعندما وصلت راية النصر إلى ساحة المند، جاء بال بن آندبال (١٤) بجيش جرار لمواجهته، ومنذ أن طار نسر الصبح من عش الأفق وحتى أسدل الليل سدوله، كانت نيران الحرب مستعرة حتى قتل وجرح جم لاحصر له في هذه المعركة، وكاد حزب الشيطان يفوز على جيش الرحن ولكن لما كان قد وعد الحق في اعلاء كلمة الاسلام فإن السلطان قد هجم مع ضلمانه الخواص، ورأى الكفار علامات القيامة، فسلكوا طريق الفرار، ووقع ثلا ثون فيلا في هذه المعركة في يد السلطان، وهجم يمين الدولة بالنفس والنفيس على الأعداء وسقط خلق كثير من أهل الشقاق والنفاق على الأرض.

وصاصر السلطان قلعة بيم (١٠) وكانت هذه القلعة قد بنيت على قمة تل عال يحيط به المياه ، و يعتقد أهل الهند فى أنها مخزون الصنم الأعظم ، وكانوا ينقلون الذخائر والخزائن إليها قرناً بعد قرن ، وملأوها بالنقود والجواهر والنفائس ، ولهذا الأمر حاصر السلطان القلعة تقر با وزلضى إلى الواحد الأحد ، و بدأ الحرب بقلب قوى وعزم صادق ، ولما لم يجد المتحصنون بالقلعة من قدرة على المقاومة ، واستولى عليهم الرعب والخوف ، والتفي حبل هول وفزع الأمر حول أصناقهم ، فطلبوا الأمان ، وفتحوا القلعة ، ورموا بأنفسهم أمام جواد السلطان ، ودخل يمين الدولة مع والى جوزجان وخاصة القلعة ، ومن جلة الننائم التى أمكن حصرها كان سبمون ألف ألف درهم وسبعمائة ألف دينار وسبعمائة «منّ » ذهبا وفضة (٢٠) ، ومن أنواع الأقشة التى وجدوها فى تلك القلعة عدد عجز كتبة السلطان عن حصرها وكان من الجواهر والدر واللآلىء أيضاً ما لا يمكن حصره .

وكان من جلة الغنائم منزل كبير مصنوع من الفضة بطول ثلاثين ذرعا، مقام على قواعد حريضة مربوطة بعلامات لكى يسهل و يتيسر جمعها وتفريقها ونثرها وحطها عين السلطان جماعة من الشقاة لحفظ وحراسة القلعة، وتوجه منتصرا ظافرا إلى غزنين، وعندما استقر فى ساحة دولته، أمر أن يمدوا بساطا بين القصرين و ينثروا هذه الدرر الفلكية واليواقيت الحسمراء وسائر الجواهر عليه، وعض رسل الملوك الذين حضروا هذا الجملس أناملهم تعجباً وتحميراً، وقال رسل طغان خان ملك التركستان الذين كانوا فى هذا الحقل «هذه الأنواع لا تحصها إلا الظنون ولا تبلغ خزانة قارون عُشرها». (١٨٠)

#### غسزوة نارين

عزم السلطان ، ايفاء للنذرالذي كان قد قطعه على نفسه ، التوجه إلى بملكة المند بجيش جرار في شهورسنة أربعمائة ، وعندما وصل إلى وسط هذه المملكة ، أمر الجيش بتخريب الديار وتعذيب الكفار، وأرسلوا عدداً من زعاء ورؤساء هؤلاء المغذولين إلى جهنم ، وتفرق القوم الأرازل ، وعاد سالما غانما إلى مقره ، وعندما علم ملك ملوك الهند أن الرايات الظافرة قد وصلت إلى أطراف وأنحاء هذه البلاد ، ورأى عجزه عن مقاومة جيش الإسلام ، ووجد أنه من الأفضل أن يرسل خواصه وأعيانه إلى السلطان ، و يتوسل إليه بأن يقبل أن يرسل إليه خسين فيلا من أفياله الضخمة إلى السلطان وأن يرسل سنويا مالاً كثيراً إلى الجزانة العامرة ، وأن يجمل ألفين من الفرسان يتناو بون ملازمة المعسكر الظافر ، وسوف يفي بهذه المهود دائماً وأبدا ، وأنه سوف يسلك أى ولد من أولاده وأعقابه ومن سيخلفه على بلاد الهند على نفس وأبدا ، وأنه سوف يسلك أى ولد من أولاده وأعقابه ومن سيخلفه على بلاد الهند على نفس الطريق ، ورضى السلطان بهذا العملح ، وأرسل جماعة لتحصيل أموال هذه الجماعة ، وفتح طريق المتجار ، وقام التجار بعمليات التجارة ، وعاد محمود الغزنوى سالما إلى دار ملكه . (٢٩)

#### X X

#### غسزوة الغسور

قاد السلطان جيشاً إلى الغور (٢٠) سنة إحدى وأربعمائة ، وصف عمدبن سورى (٢١) حاكم هذه الناحية ، عشرة آلاف رجل فى مواجهة السلطان ، وظل الجهاد مستمراً بين الجانبين حتى الظهر وعند زوال شمس دولة الأعداء ، أمر السلطان أن يتقهقر جنوده على سبيل الخدعة ، واعتقد الغور يون هزيمة السلطان ، وخرجوا من الخندق الذى كانوا قد حفروه حولهم ، وعندما وصلوا إلى الفضاء الصحراوى ، أطلق جيش السلطان العنان ، وجعلوا هؤلاء جميما طماما للكلاب والذئاب فى هذه الصحراء ، وأسروا ابن سورى ، وحملوه إلى محمود ، فتجرع السم لضجره ، وأسلم الروح لبارئها . (٢٢)

أورد العتبى فى تاريخ يمينى أن حكام ورعايا الغور لم يكونوا قد اعتنقوا الاسلام فى ذلك النرمان ، ولكن ما أورده صاحب طبقات ناصرى وفخر الدين مباركشاه المرورودى الذى نظم تاريخ سلاطين الغور وهو ان أهل الغور قد أسلموا فى عهد خلافة أمير المؤمنين على عليه السلام . (٧٣) وكان حاكم الغور فى ذلك الوقت شخصا من نسل الضحاك ، وكان المنشور بخط أسد الله الغمالب بناسمه فى مجال حكم الغور، وأولاده يفخرون بذلك ، وكان هذا المنشور بأيدهم حتى عهد بهرامشاه بن مسعود الغزنوى .

وذكر بعض أصحاب التواريخ أنه لما كان أشرار بنى أمية يأمرون الخطباء على المنابر بسب امام المتقين وأولاده عليهم السلام، وكان أمرهم ينفذ فى جمع بلاد الاسلام ماعدا الغور، ويقول فخر الدين مباركشاه فى هذا الجمال (٧٤): مثنوى

- « لم يبق منبر في الاسلام قط »
  - « يعتليه خطيب يخطب »
- « لا يلفظ باللفظ القبيح على آل ياسين »
  - « ولا يلعنهم صراحة »
- « وصينت الديار العالية من هذا السوء »
  - « وخرجت من يد الأخساء »
  - « لم يقل شخص بهذا القول مطلقا »
    - « سواء في العلن أو في السر »
      - « ولم تجر لعنة للأسرة »
      - « لها الفخرعلى الجميع »
- « هؤلاء السلاطين أهل الدين والعدل »
  - « يفخرون بهذا على كل أصيل » .

وأورد بعرض المؤرخين قصة محممد بن سورى بشكل آخر وهى أنه لما حاصر السلطان محمود محمد سورى ، ولم يظفر به ، وقبض عليه مؤخرا بالعهد والميثاق ، وقيده ، وحمله معه إلى غزنين ، و بعد مرور فترة من حبسه ، قال له السلطان : استدع ابنك حسن من ولايته ليلازم البلاط ، وأتعهد حينا يأتى حسن سأدعك تذهب إلى ولايتك ، فاستدعى محمد ابنه ، وتوجه حسن من الغور إلى غزنين ، وقيده السلطان أيضا ، ولكنه فر من الحبس بعد فترة من الزمن وذهب إلى الغور ، وظل العداء قامًا بين أولاد سورى وأحفاد السلطان محمود ، وسيذكر جملة من هذا الأمر في محله إن شاء الله تعالى .

وفي هذه السنة (٥٠) حدث قحط شديد في خراسان عامة وفي نيشابور خاصة حتى أنه لم يبق للناس مايقتاتون به ، وقيمت حبة القمح والشعير بحبة اللؤلؤ، ولم يبق أثر لكلب أو قطة ، بل إن الأم تخذت من لحم ابنها ، وتناول الأخ لحم أخيه ، وقتل الزوج زوجته وأكلها وفي نيشابور لم يبق لشخص قط فرصة لكي يتردد على القرى البعيدة لأن البعض كان يجمل السلاح . (٢٦)

و يروون أنه في تلك الآيام ذهب عالم من أثمة الحديث إلى الإمام أبى الطيب الصعطركي، سأله الإمام: منذ متى لم تختلط؟ قال العالم: إن قصتى من غرائب القصص وعبجائب الأحوال، استفسر الامام عن كيفية ذلك، قال العالم: خرجت مرة بعد صلاة الم

العشاء إلى شارع من الشوارع، وفجأة ضربنى شخص بسهم فى رقبتى، وضغط على حلقى حتى كاد أن يقطع نفسى، و يقتلنى، وسحبنى إلى حارة وخرجت امرأة عجوز من منزل، وسحقت أذناى، ففقدت الوعى، و بعد فترة أحسست ببرودة ماء صبوه على وجهى فأفقت، رأيت حماعة يجلسون حولى، بدأوا الكلام، واعتذروا لما حدث لأذنى، وأخبرونى بأنهم جماعة كانوا يرون إلى مساكنهم حين رآونى فى غير وعيى، وعندما رآهم هذا الغدارفر، وتركنى على هذا الحال، المهم لما كان لدى رمق من الحياة ذهبت إلى المنزل، ومكئت بالفراش عشرين يوما من هول هذه الحادثة، وذهبت إلى المسجد بعد أن استرددت صحتى وقت المفجر لصلاة الفريضة، وتقدمت إلى الرحبة، فجأة طارسهم بجانبى، ومع أنه كان يقصد حلقومى لكن لطف الله شمل حالى، وأصاب السهم عمامتى، ونجت روحى، ونفرت ألا أخرج من البيت إلافى الأيام القمرية، وتعجب الحاضرون من هذه الواقعة ونذرت ألا أخرج من البيت إلافى الأيام القمرية، وتعجب الحاضرون من هذه الواقعة الخطيرة، وطلبوا العافية من الله ولجأوا إلى رحمته وعنايته.

### KEENKEEN K

## أحوال ايلك خان وطغان خان بعد هزيمة ايلك خان من السلطان يمين الدولة محمود

عندما أصيب ايلك خان بالهزعة فى ميدان القتال مع السلطان ، توجه إلى ما وراء النهر ، و بث السلطان يمين الدولة محمود الجواسيس فى هذه الولاية ليكشفوا حال ايلك خان وأخيه طغان خان ، فتوجهوا إلى هذه الناحية (واطلعوا) على ثبات قدم طغان خان فى اطاعة وصداقة السلطان ، وأنكروا فُجر وجسارة أخيه ، وأرسل طغان خان الرسل وسلمهم رسالة إلى السلطان من أننا ... «مصراع » «على العهد والوفاء الذى قطعناه » (٧٧) ، واعتذر عن الحركات غير اللائقة لأخيه ، وقال : « انه لا يحجب على السلطان من أننى لا أوافقه . (٨٨)

وعندما رأى ايلك خان نفاق أخيه واتفاقه مع السلطان، قرر بنفسه أن يحسم أول أس لفساده وهو العداء الأسرى، وجمع جيش ما وراء النهر، واتجه إلى ولاية طغان خان، وعبر أوزكند، واضطر للعودة نظرا لأن الثلوج سدت الطريق.

وعندما أذاب الربيع الثلوج الفضية في مسام الأرض ، اتجه ايلك باتباعه وأشياعه عازما الانتقام من أخيه ، وأرسل الاثنان في نفس الوقت الرسل إلى اعتاب السلطان ، و بعد نزاعها وجدا لهما في مجلس السلطان أمر السلطان بأن يعدوا محفلا لم يرمثله في أى قرن لأى انسان ، وتضميل هذا الاجمال أنه كان في مقر السلطان وجوجب أمره يصفون ألفين من

غلمان قبائل الترك بملابسهم الملونة فى صفين متواجهين ، و يقف خسمائة غلام من المماليك الخاصة قرب المجلس ، وهم يرتدون العباءات الرومية و يتمنطقون بالنطاقات الذهبية المرصعة بالجواهر الملامعة والسيوف الهندية فى أغمدتها المذهبة على الأكتاف ، و يقف أربعون فيل منطاة بالحرير الرومي والعصابات المذهبة أمام المجلس ، و يقف سبعمائة فيل ضخم عليهم الأقشة المصورة والأسلحة النفسية وسائر أنواع الرياش الأخرى خلف كل مائدتين ، و يرتدى عامة الجيش جيعا الدروع الدورية ، و يلبسون الخوذ الافرنجية ، و يقف المشاة أمامهم وعليهم الدروع ومسلولى السيوف والسنان ، وأمام مجلس السلطان جمع الحجاب يقفون مثل القمر والشمس أيديهم على قبضة السيف ، وعيونهم وآذانهم ينتظرون الإشارة .

وفي هذا المحفل سمحوا للرسولين بالمثول ، ووصلا خاضعين تماما من هيبة هذا المقام إلى المعرش ، وقدما شروط الطاعة والولاء ، و بعد ذلك استدعى الرسولان إلى المائدة وأجلسا ، فرأيا الجنة مفروشة بأطباق ذهبية وفضية وصحون مرصعة وفرش رومية وحريرية ووضعوا فى الصدارة طبقا كبيرا ، وقسموا حوله المربع والمسدس والمدور ، وزينوا كل ركن بنوع من الجواهر يحير شعاع نورها العيون ، وأمام كرسى السلطان ضربوا قبة ربطوا ألواحها وعوارضها بالمسامير الذهبية ، أجمع الناظرون على أنه لم يرقط فى أى عهد من عهود الأكاسرة العجم وقياصرة الروم وحكام العرب وملوك الهند مثل هذه النفائس ، وكانوا قد وضعوا فى كل محلس أطباق ذهبية مشحونة بالمسك الأذفر والعنبر الأشهب والكافور القيصورى والعود القيمارى والا ترنجيات المصنوعة والنارجيات المصبوغة وأنواع الفواكه والثمار المصنوعة من الحسان الخواص مثل لؤلؤ مكنون ودر مخزون يصبون الشراب الذهب الأحمر ، وكان جماعة من الحسان الخواص مثل لؤلؤ مكنون ودر مخزون يصبون الشراب الوردى فى كاسات بلورية ، و يقدمونها للحاضرين ، وظل الرسولان فى دهشة وتعجب من رياش هذا الحفل وزينة هذا المجلس ، واستئذنا العودة ، وعادا بتكريم سلطانى .

وأرسل السلطان محمود إلى أيلك خان وطغان خان رسالة من أن المحبة الأخوية تقتضى أن تخسمدا سيبف الانتقام فى غمده، وتقنعا بما قدره الله القادر ذو الجلال لكما من الملك والمال ، و ينبغى أن تسلكا بعد ذلك طريق المحبة والود، وتغلقا أبواب النزاع والجدال.

و بعد وصول الرسولين إلى بلاد الترك ترك الأخوان طريق الحرب وعملا بأمر السلطان، وبعد أن ودع السلطان الرسل، توجه إلى قصدار (٢٩) حيث كان حاكمها قد أعلن العصيان، وهاجمه وحاصر القلعة قبيل طلوع الشمس، واضطرب الوالى في قصره ورأى الموت، وخرج طالبا الأمان، والقي بنفسه في مركب السلطان، والتزم بأداء مبلغ أحد عشر ألف حل وألف درهم (٢٠) مما كان عليه من خراج سابق وسلم ماكان عنده من نقد وأخذ يمين الدولة محمود خسة عشر فيلا آخرا منه، وعاد إلى دار الملك غزنين في حاية وعناية الملك الديان. (٨٠)

و يطلق أهل غرجستان على حاكمهم لقب «شار» كما يدعوه الأتراك «خان» والمنود «راى» ، وفى عهد سلطنة نوح بن منصور السامانى وحتى أيام دولة يمين الدولة عمود وحكومة هذه البلاد تتعلق بشار أبى نصر ، وعندما بلغ ابنه أبوعمد إلى سن الرشد ، استولى على الملك ، فترك له أبونصر الحكومة ، وانشغل بمطالعة الكتب ومجالسة أهل العلم ومصاحبة أرباب الضضل ، وفضل النعيم الباقى على اللذة الغانية وقصد أهل الفضل وأهل الحاجة بلاطه ، وتيمموا من أطراف وأكناف العالم إلى بلاده ، وسعى بقدر المستطاع لإنجاح مآربهم وتحقيق مطالبهم .

فى تلك الأثناء أظهر أبوعلى سيمجور العصيان للملك نوح، وأراد أن يُدخل كلا «البشارين» فى طاعته، ولكنها رعيا حقوق يعم آل سامان، ورفضا إطاعة أبى على فأرسل أبا القاسم فقيه مع جماعة من المحاربين الأشداء لقتالها، وقطع أبوالقاسم عدة جبال كانت تطاول السهاء وتوازى الجوزراء، وقاتل هذين الشارين مرات ومرات، حتى أخرجها من دار الملك، وتحصن الأب والابن فى أقصى مملكتها فى قلعة منيعة حصينة واستولى أبوالقاسم على خزائنها ودفائنها وتوقف فى غرجستان. (٨٢)

وعندما جاء الأمير ناصر الدين سبكتگين إلى خراسان ، وطلب أبو على سيمجور أبا القاسم ، وانخرط الشاران فى زمرة أعوان وأنصار الأمير ناصر الدين ، وقاما بشروط إطاعة نوح بن منصور ، وعندما انقرضت أيام دولة السامانيين ، ووصل كوكب إقبال يمين الدولة إلى ذروة الاقبال ، أرسل العتبى مؤرخ تاريخ يمينى برسالة ليدعو الشارين لمبايعة السلطان ، وبالغ المشاران فى تعظيم وتبجيل أسس الصداقة بحسن مساعى العتبى بين الشارين والسلطان ، وجاء ابن شار أبى نصر المسمى بشاه شار إلى السلطان ، ولم يدع السلطان لحظة فى اكرامه واحترامه ، وجعله من عداد المقربين إليه

وفي الأيام التي كان شاه شار ملازما بين الدولة محمود ، أقدم على حركات غير لائقة بسبب غرور الشباب وغنوة السلطان ، وأبدى المستشارون رغبة في زجره وتأديبه وأغفل السلطان ذلك للطفه ورحمته ، حتى استأذن شاه شار في الانصراف ، وأكرمه السلطان بالانعام والخلع الثمينة ، وودعه ، وظل حاكما لغرجستان حتى خطر ليمين الدولة محمود خاطر الغزو ، فاستدعى شاه شار ، وتعلقت يد الخذلان بثوب ذلته ، واعتذر بأعذار غير لائقة ، ولما الغزو ، فاستدعى شاه شار ، وتعلقت يد الخذلان بثوب ذلته ، واعتذر بأعذار غير لائقة ، ولما كان السلطان قد عزم التوجه إلى بلاد المند فقد أهمل ذلك وتوجه إلى الهند ، وعندما عاد إلى مقر عزه ، أرسل رسالة استمالة إلى شاه شار ، ولم يرد أن يضيع خدماته السابقة بزلة واحدة ، وأصر شار على العصيان ، ولم يلتفت إلى ملاحظة السلطان ، وعندما ظهر تمرده أمام الجميع ، أرسل يمين الدولة التونتاش حاجب وارسلان جاذب لدفع فتنة شار ، وتوجها إلى

الغرجستان، وأخذا معها أبا الحسين منيعى زعيم المرورود الذى كان يقف على مداخل ومخارج هذه القرى، وكفّا يدشاه شارعن هذه الديار، وتعلق شاه أبو نصر بذيل عاطفة التونتاشى لادراكه خاتمة ما اقترفت يداه، وتبرأ من عقوق ومخالفة ابنه، وقبل التونتاش شفاعته، وسمع السلطان عذره، فأمر باحضاره معززا مكرما إلى هرات، وتحصن ابنه فى قلعة كان قد احتمى بها فى عهد دولة أبى على سيمجور، وحاصر التونتاش حاجب وارسلان جاذب هذه القلعة ونصبا العرادات والجانيق وسويا ناحية القلعة بالأرض، وكلما صاح شار بالأمان لاتصل صيحته وظلت هذه الفتنة قائمة حتى قبضا عليه، وأخرجاه من القلعة، وسلبا أموال وذخائر القلعة، واسرا وزيره وأذياه حتى أقر مكان خزائن ودفائن شار، فى تلك الأثناء وصل رسول السلطان لاحضار شاه شار، فقيده التونتاش، وسلمه لرسول السلطان.

يحكون أن الغلام الذي كان موكلا بشار أراد أن يكتب رسالة إلى أهله قبل أن يصل إلى غزنين و يبلغهم بأحواله في هذه الرحلة وكلف شار بكتابة عدة أسطر، واستاء من تحكم الغلام ، فأخذ القلم فكتب « أينها الفاجرة العاهرة قليلة الحياء التعسة هل تتصور ين أن سلوكك في طريق الفسق والفساد، وتبذيرك في الأموال من أجل رغبتك لم تصل إلى مسمعى؟ هل تىعىتقىدىن أنسنى لاأعلم أنك تقضين وقتك فى شرب الخمر وجميع المناهى والملاهسي، وتقفضين كل يوم مع نديم وكل مساء مع ظريف، وتضيعين ما لى هباء وتذلين شرفى وتسعين لهتك سترعرضي، ولاترعين حرمتي، فإذا ضمنت السلامة سأعاقبك وأجزيك على سوء فعلك»، واطنب في ذلك، وأمهر الرسالة، وسلمها للغلام، وعندما وصـلـت هذه الرسالة إلى منزل الغلام ، وعلمت زوجته بمضمونها اضطربت ، ولم تشك فى أن الأعداء والحاسدين قد اتهموها أمام زوجها بهذه القبائح ، وخرجت من المنزل خائفة من هذه الـواقـعـة واختفت فى زاو ية ، ووصل الغلام بعد عدة أيام إلى المنزل ووجد قصره الذى كان قـد تـركـه مشل جـنة آدم قد صار مثل صحراء لوط، ولم ير أثرا للخدم أو سيدة المنزل، وظل حيرانا ، واستكشف الأحوال من جيرانه ، فذكروا له صورة الرسالة والقبائح التي وضمت بها ، فصاح الغلام ، واهتم برعاية خاطر زوجته وتهذئة هذه الفتنة ، وأقسم أنه لم يعلم خبر هذه الرسالة ، وأحضر الزوجة ، وعرضوا هذه الكلمات الهزل على السلطان في مجلس كان مليئا بالخواص فـتبـــــم الـسلطان من حركة شاروقال: «كل من يكلف بمثل ما كُلف به شار وما فعله معه من سوء أدب ، جزاؤه هذا » .

وعندما أدخلوا شار بلاط السلطان ، وبموجب أمره ضربوه عدة سياط لتأديبه واعتباراً للآخرين ، وصدر أمر السلطان أن يجبسوه ، وبهيئوا له كل ما يحتاجه دون أن يعلم أن هذا برضا السلطان حتى لا يتجرأ و يتجاسر ، والتمس شار ، وهو في حبسه ، ألا يضايقوا أحداً من غلمانه ، وأن ينفقوا من أملاكه بقدر حوائجه ، وسعى وكلاء السلطان لتحقيق مطالبة ،

واستدعى السلطان أباه من هرات إلى غزنين ، ورعى خاطره ، واشترى منهم الضياع والعقارات التى كانت لديهم فى غرجستان ، وسلمهم ثمنها نقدا ، ينفقوا منها على أحوالهم ، وجعل خواجه أحمد بن حسن الميمندى شار أبانصر فى حمايته ورعايته حتى التحق بالملك الغفور فى سنة ست وأر بعمائة .

#### **《二》**

### فتح آخر توجه إليه السلطان في أقصى الهند

توجمه السلطان يمين الدولة محمود في أوائل فصل الخريف من غزنين إلى أقصى بلاد الهند، ورجع إلى غنزنين بسبب كثرة الثلوج، وعندما حل موسم الربيع توجه ثانية بجيش جـرار إلى الهـنــدوسـتــان، واسـتعد ملك من ملوك الهند، كان السلطان قد توجه إلى ولايته، للحرب وعندها اقترب يمين الدولة محمود، سلم الميمنة للأمير نصر وجعل الميسرة لأرسلان جـاذب، وجـعل أباعبد الله الطائى على مقدمة الجيش، ووضع الأمير التونتاش حاجب على قىلىب الجميش، وتحمصن ملك الهند خوفًا من الجيش بين جبلين حصينين، وأحكم مداخل ومخارج هـذا المـمـر بـالأفـيال الضخمة ، وأرسل إلى أقطار وأطراف ممالكه رسائل استغاثة ، وجمع مـشاة وفرسان ممالكه ، وأخذ يرجأ أمر الحرب لعل المسلمين يضجرون من طول الأيام ، ولما اجتمع جيش الهند كله ، ولم يبق هناك عذر، دق راي (٨٣) الهند طبول الحرب ، ونظم الجيش أمام الجبل (٨٤) ، ودار حول الجيش بسد من الأفيال الضخمة ، وأشعل نيران الحرب وانطلق المحاربون يطنون كالنحل، ويمزقون صدور بعضهم بالخناجر، و يطيحون رءوسهم بالسيوف، وكلما تقدمت الأفيال للحرب، رشق المسلمون خرطومها وحلقومها بالرماح والحراب، وعسدما رأى ملك الهند جرأة وشجاعة عبدالله الطائي في سفك الدماء وممارسة الحرب، أرسل جماعة من أهل الحرب والضرب لصده، وتوجهوا بموجب أمره إلى الطائمي، وجمعلوا جسده كالغربال من الطعنات العنيفة، ولم يتحول قط عن هذه الجماعة بمأى حال من الأحوال، وعندما رأى السلطان أباعبد الله في محنة الوغى، أرسل جماعة من غـلـمانه الخواص لمعاونته ومعاضدته ، ليخرجوا هذا البطل من هذا الهلاك ، وأمر السلطان أن يركبوه فيلا لكي يستريح من ألم الجراح، وأشعل نار القتال، وفي النهاية هبت نسائم نصر يمين الدولة محمدود، وانهزم جيش الكفار، وتعقبهم مجاهدو الدين، وقتلوا أكثر هؤلاء الملاعين، وغنموا أموال وأفيال هؤلاء الأنجاس. (٥٠)

وقد حملوا من معبد هذه الناحية حجرا محفورا بدقة إلى السلطان، ومما أثبت عليه أنه منذ أربعين ألف سنة (٨٦) وضع أساس هذا المعبد، وتعجب محمود من عقيدة الهنود الفاسدة،

لأن علماء الشريعة متفقون على أن بداية خلق آدم على نبينا وعليه السلام لا تزيد عن سبعة آلاف سنة ، وسأل أعيان العلماء والفضلاء والحكماء الحاضرين عن هذا الأمر فأجابوا جميعا: إن شهادة الصخور كاذبة تماما (^^) ، وعاد جيش الاسلام بهذه الغنائم التى لاحصر لها ، وجاء غزنين ، واختفى سواد جيش الاسلام بين جنود الهنود ، وحمل كل واحد من الناس مائتين أو ثلا ثمائة أسير.

و بعد أن استراح المجاهدون من عناء السفر عدة أيام ، توجه السلطان مرة ثانية إلى بلاد الهند (^^) ، ومما بلغ المسامع العلية أن هذه النواحي غنية بالأفيال التي يطلقون عليها أفيال المسلمين (^^) ، ووالى هذه الناحية كافر مشهور ، و وصل السلطان إلى هذه البلاد بعد أن قطع الصحارى ، وحارب حاكمها ، وانتصر عليه ، وعاد إلى غزنين بغنائم كثيرة وأموال وفيرة . (^^)

#### 

# انقراض دولة خوارزمشاه وانتقال ملكها إلى عين الدولة محمود سبكتكين

عندما انتقل حكم خوارزم من المأمون إلى ابنه أبى على ، وتزوج أبوعلى أخت السلطان محسود ، وامتد أمر الصداقة إلى المصاهرة ، واستمر هذا الأمر حتى آخر عهد أبى على ، و بعد انتهاء الحكم تصدى لأمر الحكم أخوه المأمون بن المأمون ، فأرسل سفارة إلى السلطان وأبدى اخلاصا و ولاء له ، وخطب أرملة أخيه ، وقبل السلطان محمود هذا ، وتولدت أواصر المحبة والوداد بينها . (١١)

وفى آخر أيام المأمون أرسل إليه السلطان رسولا وطلب منه أن يقرأ الخطبة باسمه فى ولاية خوارزم، واستشار المأمون أعيان دولته فى هذا الأمر، فرفض أكثرهم، وقالوا طالما أن ملكك مصون من المشاركة فنحن فى خدمتك، واذا أردت حكم آخر، وصرت مغلوبا على أمرك، فننحن نسل السيوف ونعزلك، ونجلس غيرك على العرش، فعاد رسول السلطان، وعرض ما رآه رأى العين.

و بعد ذلك اضطرب وجوه رجال خوارزم من الوقاحة التى أبدوها لولى النعمة ، وخافوا سوء عاقبة رفض طلب السلطان ، واهتم نيالتگين (٢٢) قائد جيش خوارزم ورأس أهل الخسران بتدبير الأمر ، وذات يوم هجم مع جماعة من العصاة على المأمون ، وخرج بخبر قتله ، لم يعلم أحد قط بكيفية حدوث هذا الفعل الخطير ، و بعد هذه الحادثة بايعوا ابن المأمون ،

وعندما أدرك جماعة الفجور أن السلطان لن يدع سرهذه الجريمة بمر، وسيسل سيف الانتقام من من غمده ، ويجزى كل منهم جزاء فعلته ، لذا تعاهدوا إذا جاء محمود للانتقام منهم ، يردون عليه جميعا .

وعندهما علم يمين الدولة بغدر هؤلاء الأخساء، أعد الجيش بعد مشورة القواد، وتوجه صوب خوارزم، وهجم نيالتكين وجماعة من اتباعه وقاتل ببسالة مقدمة السلطان وكاد ان يصاب فى عينه، وعلم سلطان البروالبحر بخبر المقدمة، فتحركت راية الفتح، وقام الجيشان بالمقتال مع طلوع الشمس حتى استوائها، وأفنى خلق لاحصر لهم من هجمة خيول وأفيال محمود فى هذه المعركة وحتى وقت الزوال، وأسر قرابة خمسة آلاف رجل، وسلك من تبقى طريق الفرار، وركب نيالتكين مركبا ليعبر نهر جيحون، وأثناء ذلك ولسب من الأسباب تشاجر مع واحد من راكبى المركب، المهم أدى الشجار إلى أن قام بالقبض على نيالتكين، واستولى على زمام المركب والمبلاح حتى أرسله إلى معسكر السلطان، وسأل السلطان نيالتكين وعددا آخر من أهل البغى والفساد، لماذا صدر هذا الفعل الشنيع منكم ؟ ولما كان نيالتكين يعلم أنه لانجاة له، رد رداً غليظا، وأحنى باقى الأسرى رؤسهم خجلا من فعلتهم، نيالتكين يعلم أنه لانجاة له، رد رداً غليظا، وأحنى باقى الأسرى رؤسهم خبلا من فعلتهم، فأصدر السطان أمره أن يقيموا على قبر خوار زمشاه المقاصل، وأمر أن يعدموا نيالكتين مع من كانوا لهم دور فى هذه الفتنة، وأمر أن يكتبوا على قبر خوار زمشاه «هذا قبر مأمون بن مأمون بغى عليه حشمه، وتجرأ على دمه خدمه، فقيض الله السلطان يمين الدولة وأمين الملة حتى بغى عليه حشمه، وتجرأ على دمه خدمه، فقيض الله السلطان يمين الدولة وأمين الملة حتى بغى عليه حشمه، وتجرأ على دمه خدمه، فقيض الله السلطان يمين الدولة وأمين الملة حتى منهم وصلبهم على الجذوع عبرة للناظرين وآية للعالمين».

وسلم أمر حكومة خوارزم للحاجب الكبير التونتاش (٩٣) وأرسل جمعاً كبيراً من الأسرى إلى غزنين ، وحبسهم ، و بعد فترة من الزمن أنعم عليهم جميعا ، وأدخلهم ضمن الجنود المتوجه إلى الهند.

### \*===

### فتح مهسره وقنسوج

عندها انتهى السلطان من أمر خوارزم ، قضى الشتاء فى بست وتكناباد ، واستراح الجيش من مشاق السفر وعندما حل الربيع ، واستوى الليل والنهار ، انتظر الجيش الخاص وعشرون ألف رجل آخرون من المتطوعين المسلمين الذين كانوا قد جاءوا من أقصى بلاد ما وراء النهر بنية مثوبة الغزو ، انتظروا تحرك السلطان صوب مهرة وقنوج . (١٤)

ومشهوربين أرباب التواريخ أنه لم يستول على قنوج سلطان أجنبى من قبل ما عدا گشتاسب الذى كان زعيم ملوك عصره ، والطريق من غزنين حتى هذه الولاية ثلاثة شهور ، وعموماً عندما وصل السلطان محمود إلى نواحى كشمير ، التحق واليها ، وسار على طليعة الجيش وقطع المسلمون الصحارى والمسالك ، وعبروا الوديان والأنهار العظيمة حتى وصلوا إلى قلعة من القلاع المنسعة التى كانت لملك ذى شوكة نافذة هناك ، وعندما رأى حاكم (١٥) القلعة كثرة رجال الدين نزل مع أتباعه وملازميه ، ونطقوا بكلمة التوحيد ، وسعدوا بالهداية ، وتوجه السلطان من هناك إلى القلعة التى كانت تحت سيطرة كلخند (١٦) ، وكان كلخند هذا مغروراً بكثرة ماله واتساع ملكه ، وكان مشاهير ملوك الهند عاجزين عن مقاومته و بسبب مناعة وحصانة القلاع التى ظلت محفوظة من حوادث الأيام عاجزين عن مقاومته و بسبب مناعة وحصانة القلاع التى ظلت محفوظة من حوادث الأيام ومصائب الأزمان ، ولم تصل يد منازع قط إلى ذيل حشمته وابهته ، وتحصن بغابة لا يمر ضوء الشمس من تشابك أشجارها ، كما أن الرياح لا يمكنها الهنوب من كثرة أغصانها وأوراقها .

وعندما وصل السلطان إلى هناك أمر الجنود أن يختفوا فى هذه الغابة ، وشق ممرا ، وهجم على الكفار ، وقتل بعض جنود كلخند على الكفار ، وقتل بعض جنود كلخند بالسيف ، ورمى بعضهم بالنهر ، وغرقوا فى بحر الضلالة ، وسقط قرابة خمسة آلاف رجل من هؤلاء الملاعين فى بحر الفناء وورطة العناء ، وسل كلخند خنجرا وضرب زوجته أولا ، ومزق صدره ، وذهب إلى جهنم ، وسقط مائة وخمسة وثمانون فيل وغنائم أخرى فى يد السلطان . (٩٧)

وعندما انتهى يمين الدولة محمود من أمر كلخند، توجه إلى مدينة كانت بعيدة وهى معبد لأهالى الهند، وعندما وصل المسلمون إلى هناك، تعجبوا من غرائب مبانها، ومن جملتها ألف قصر بُنييت من الحجر الرخام والمرمر، والمعابد لا يمكن حصرها لكثرتها، وكتب السلطان محمود رسالة إلى أشراف غزنين، ذكر فيها: «لو أن شخصا أراد أن يبدع مثل هذه المبانى، لا يمكنه أن يتمها، وإن أنفق مائة ألف حل الف الف دينار خلال مائتى سنة وبسعى البنائين المهرة»، و وجدوا من جملة الأصنام خسة أصنام، مصنوعة من الذهب الأحمر ملأوا مكان عين كل واحد منها بياقوتتين لو أن أحدا عرض مثلها على السلطان لاشتراها مسرورا بمبلغ خمسين ألف دينار.

وكان على ضم آخر قطعة ياقوت زرقاء لامعة ، بوزن أربعمائة مثقال ذهبا ، وكانت الأصنام الفضية تزيد عن مائة ، وأمر السلطان بأن يشعلوا النار فى المعابد ، وتوجه إلى قنوج ، وتسرك الجيش خلفه حتى إذا رأى جيبال راى قنوج قلة أعوانه وأنصاره ، يثبت ولا يفر عاراً لأنه كان على رءوس ملوك الهند ، وكان السلطان يخرب كل بقعة وقلعة يصل إليها معسكره ،

وعلم جيسال بخبر توجه السلطان انزوى بناحية دون قتال وجدال ، ووصل السلطان في الشامن عشر من شعنبان سنة سبع وأربعمائة ، ورأى على شاطىء نهر الگنگ سبع قلاع تــساوى كل منها فى رفعتها الأفلاك، ووجد فى هذه القلاع عشرة آلاف معبد أصنام، وكان الهنود يمعشقدون اعتقادا راسخا انه قدمرعلى تاريخ بناء هذه المعابد ثلاثمائة أو أربعمائة ألف سنة ، وسخر السلطان في يوم واحد السبع قلاع لأن معظم القوم فروا خوفا من جيش الاسلام، وتوجه السلطان بعد نهب قنوج إلى قلعة منج، وأغلق أهل القلعة الأبواب، وأبدوا تمردا، وعندما رأوا انه ليس لديهم طاقة للمقاومة، ألقى بعضهم نفسه من الشرفات، وطعن بعضهم نفسه بالخنجر والسيف، وذهبوا إلى دار البوار، وتوجه محمود من هناك إلى قلعة «جندبال بهور» التي تمتاز باتساع الملك وكثرة الجنود، وقاد راي قنوج الجيش إليه أكثر من مـرة وكـان يـعـود عـاجـزا، وعندما رأى جندبال صولة جيش الاسلام، ترك القلعة وفر هاربا وتعقبه جيش السلطان، ووقع في يد المسلمين كثير من الأموال والأفيال، وعندما استقرت قلعة جندبال فى يد أتباع السلطان، توجه السلطان إلى جندراى وكان متهوراً مغروراً بمنتفسم وترك أيضا ولايته على الرغم من كثرة عدده وخزائنه، وفر إلى غابات الهند، وتوجه الـسلـطان إلى مكمن جندراي ، و بعد قطع أحد عشر فرسخا وصل إليه فألقى الأعداء أحمالهم وأثـقـالهم، ليفروا بأرواحهم من هذا الموت، ولم يهتم الغزاة بهذه الأحمال وتعقبوهم ثلاثة أيام بليالها ، وقتلوا الكفار، واستولوا على أموالهم وأسلحتهم ، وأخذوا بعض الأفيال قسرا ، وتوجه عدد من الأفيال برغبتهم إلى « فيل خانه » السلطان ، وأطلقوا عليهم اسم « خداى آورد » أى هبة الله ، وقدموا مبلغ ثلاثة أحمال \_ ألف ألف دينار \_ إلى السلطان من خرانة چندراي ، ووصل عدد الأسرى كشرة إلى درجة أن ثمن الواحد لم يزد عن عشرة دراهم ، و وصل خبر هذا النصر إلى أقصى حدود الشرق وأقصى الغرب. (٩٨)

وعندما عاد السلطان من بلاد الهندوستان ، و بنى جامعاً كبيراً وسط غزنين ، ونقل من نواحى الهند والسند الأشجار ، وأحضروا من المعادن ما هو مناسب ومن الأحجار المرمر والرخام المربع والمسدس والمثمن ، وأنشأوا مسجداً مزيناً بألوان وأصباغ مثل حديقة وزينوه بالنقوش مثل روضة الربيع ، و بنى جوار هذا المسجد مدرسة ، ملأها بنفائس الكتب وغرائب النسخ ، وأوقف عليها القرى والضياع ، وسعى كل واحد من الأمراء والأعيان ببناء مبانى ألبر ، و بقاع الخير في هذه الديار تزيد عن الحصر (٩٦) .

### توجه السلطان محمود إلى سومنات وعودته بعناية واهب العطيات

يسقول أرباب التواريخ أن سومنات (١٠٠) كما يقولون صنماً ، و بزعم أهل الهند أعظم أصنماً من كلام الشيخ فريد الدين العطار قدس سره يعرف أن سومنات اسم مكان ولات اسم صنم هذا المكان ، ولهذا يقول :

« وجدوا هذا الصنم الذي كان اسمه لات »

« وجده جیش محمود فی سومنات » (۱۰۱)

كها يقول أملح الشعراء مصلح الدين سعدى رضى الله عنه:

« رأيت صنماً من العاج في سومنات »

« مرصع مثل مناة في الجاهلية » (١٠٢).

عموماً قال المؤرخون أنهم كانوا قد وضعوا سومنات في معبد أصنام على شاطىء البحر، وكان أهل الهند يرورون هذا الصنم في ليلة الخسوف، وفي تلك الليلة يجتمع أكثر من مائة ألف شخص حول هذا المعبد، وكان الهنود يعتقدون أن الأرواح تأتى لخدمة سومنات بعد مفارقة الأجساد، ويقوم بتحويل الأرواح المجتمعة إلى الأبدان المتفرقة على سبيل التناسخ، وهكذا اعتقد أهل الهند أن البحريعبد سومنات والمد والجزر هو عبادتها (١٠٣)، وكانوا يحضرون المنذور إلى هذا المعبد من أقصى مملكة الهند، وكان هناك قرابة عشرة آلاف قرية عامرة وقفاً لسدنة هذا المعبد، وكان يجتمع كثير من الجواهر القيمة التي لا يوجد بخزانة أي ملك قط عشرها، في هذا المعبد وكانوا يعلقون جنزيراً من الذهب بوزن مائتي من الأجراس موتاً، وكان البراهمة مشغولين بالعبادة وكان مقرراً له ثلا ثمائة حجام وثلاثين مغن وخمسمائة جارية من الراقصات الملائي كن يلازمن المعبد، وكانوا يدفعون لهذه الجماعة من النفور والأوقاف، الراقصات الملائي كن يلازمن المعبد، وكانوا يدفعون لهذه الجماعة من النفور والأوقاف، وعندما يحرقون موتاهم الهنود ينثرون رمادهم على صفحة هذا النهر، و يعتبرون هذا الأمر وغن مزيلاً لمسيئاته، والبراهمة يلقون بأنفسهم في هذا النهر، و يعتبرون أن هذا سبباً في نجاتهم ورفع درجاتهم، و بين هذا النهر وسومنات مسافة بعيدة (١٠٠٤).

الهدف من هذه المقدمة هي أن ملوك الهند كانوا قد اعتادوا أن يرد الخلق تباعاً هذا النهر، و يخسلون سومنات يومياً بهذا الماء، المهم عندما قاد السلطان محمود الجيش إلى بلاد الهند في سنة ست عشرة وأربعمائة، حطم المعابد، وكسر الأصنام قال المعتقدون في

سومنات: إن سومنات من الأصنام التى تلحق الضرر بمن يعتدى عليها ، وإلا قضى عليها الأعداء (١٠٥٠) ، وعندما علم بين الدولة بهذا القول اللغو، صمم التوجه إلى هذه الناحية وقال: «عندما يتأكد للهنود بطلان صنم سومنات من الممكن أن يميلوا إلى الاسلام».

وفى العاشر من شعبان من السنة المذكورة (١٠٦)، توجه السلطان إلى الملتان بثلاثين ألف فارس غير المتطوعين الذين جاءوا بلازاد من أجل إحراز ثواب الغزو، ووصل إلى وسط الملتان، ولما كانت الصحراء بلا ماء وعلف، جمع الماء والعلف عدة أيام، ويذكرون بالاضافة إلى ماكان لدى كل واحد من الجنود من زاد وراحلة، كان السلطان يحمل عشرين ألف جمل آخرين ايضا بالماء والعلف، وعندما عبروا من هذه الصحراء المهلكة، وأوا عدة قلاع على أطراف الصحراء مملوءة بالمحاربين المسلمين، فألقى الحق سبحانه وتعالى الرعب في قلوب الكفار حتى سلموا جميع القلاع، وقتل الجنود بموجب الفرمان رجالهم، وأسروا أولادهم وزوجاتهم، وحطموا المعابد.

و بعد الانتهاء من هذه الأمور، وصل جيش الاسلام الى بهواره فترك حاكمها المدينة ، وسلك طريق الفرار، واستولى محمود على هذه المدينة ، وأعد ما كان الجيش فى حاجة اليه ، وتوجه إلى سومنات ، وكلها رأوا معبدا خربوه ، ولم يقصروا فى السلب والنهب وقتل الأعداء ، حتى وصلوا إلى سومنات فى ذى القعدة من السنة المذكورة ، ورأوا قلعة كبيرة على شاطىء البحر، وبينا كان موج البحريصل إلى فواصل القلءة ، كان الناس يرتقون الأسوار، ويتفرجون على المسلمين ، وكانوا جميعا على ثقة من أن معبودهم سيهلك الذين يقصدون هذه البلاد ، وفى اليوم التالى وصل جيش الاسلام إلى سفح القلعة ، وقاموا بالقتال ، ورأى الهنود الحرب التى لم تكن إلا فى خيالهم ، ولاجرم أن أخلوا الجدران خوفا من السهام ، واغتنم الغزاة هذه الفرصة ، وفردوا السلالم ، وصعدوا على جدار القلعة ، وكبروا بصوت عال .

وعندما سمع الهنود صوت التكبير، بدأوا حربا ضروسا، وتقدم جماعة منهم إلى سومنات، ومرغوا وجوههم في التراب، وطلبوا متضرعين من هذا الصنم النصر والظفر، وعندما حل المساء، عاد الغزاة إلى معسكرهم.

وفى اليوم التالى حيث قضى الهنود ليلتهم خجلا، توجه المسلمون لمحاربتهم وكلما تقدم هندى أطاحوا برأسه، وقذفوه إلى أهله وادخلوه المعبد، وقام الهنود بالقتال على باب المعبد، وأخذ الهنود يتناو بون على باب المعبد ويحتضنون سومنات، ويبكون ويخرجون ويقاتلون ويقتلون حتى قتل كثير من الهنود، وركب من بقى من السيف مركبا، وفر هاربا، وأعد السلطان محمود عذة مراكب أركب فيها الرجال ليسدوا طريق البحر.

ومعبد سومنات الذى كان هناك كان طويلا وعريضا لدرجة أن كان هناك ست وخمسون عمودا يرفعون سقفه ، وكان سومنات صنم من حجر منحوت طوله خمسة أزرع ظاهرة وزراعان تحت الأرض ، ودخل يمين الدولة إلى المعبد وحطم بدبوس كبير حجر سومنات وأمر أن يحملوا مقدارا من هذا الحجر المكسر إلى غزنين ، و يضعوه فى عتبة المسجد الجامع وجملة ماوصل من معبد سومنات إلى خزانة السلطان كانت زيادة عن عشرين ألف دينار أحمرا ، وجميع ماكان فى هذا المعبد ، وست وخمسون عمودا مرصعا بالياقوت والزمرد ، وكان كل واحد من هذه الأعمدة ينسب إلى ملك من عظهاء ملوك الهند ، وقتل أكثر من خمسين ألف مشرك حول المعبد ونفس القلعة .

واثناء ذلك وصل الخبر أن صاحب بهواره (۱٬۷ الذى كان قد فر أثناء توجه الجيش الظافر، متحصنا حينئذ في القلعة ، وكانت هذه القلعة على بعد أربعين فرسخا وأبدى السلطان استعدادا لفتح هذه القلعة ، وتوجه هناك ، وعندما وصلوا إلى هذه النواحى رأوا قلعة يحيط بها نهر عظيم من أطرافها ، وقبضوا على غواصين فأسبتفسروا منها عن عمق هذا النهر، قالا: أنه من المكن العبور من المكان الفلانى ، لكن اثناء العبور لوماج النهر سيهلك الجميع وتوكل محمود بعناية الله بعد الاستخارة ، وقفز في النهر بفرسه مع الجنود ، و وصل إلى سفح القلعة سالما ، وعندما رأى صاحب القلعة هذا الحال ، فر هار با ، وسقطت غنائم كثيرة في أيدى الجيش من هذه القلعة وقتلوا أهالى القلعة .

وعندما فرغ خاطر السلطان محمود من أمر القلعة ، قاد الجيش إلى بهاطيه ودخل أهالى هذه البلاد في طاعته ، وقبلوا دفع الأموال ، وعاد السلطان ظافرا منتصرا إلى دار الملك غزنن (١٠٨).

يقول الكاتب (١٠١) أنه عندما وصل الكلام إلى هذا الحد، فليس بعيدا أن نذكر حكاية وردت في بعض الرسائل في هذه الأوراق، وهي أنه عندما تيسر للسلطان محمود فتح سومنات أراد أن يقيم هناك عدة سنوات نظرا لطول وعرض المملكة، ومن غرائبها الكثيرة كان هناك مناجم في هذه الولاية تنتج الذهب الخالص، وكان ياقوت مملكة الهند كلها من معادن سرانديب التي كانت من توابع هذه المملكة، فقال أركان الدولة: ان ترك خراسان التي استوليت عليها بعد حروب كثيرة وجعل سومنات دارا للملك أمر مستحيل.

عموما عزموا على العودة وأمر السلطان بأن يعين شخصا لحمايتها وضبطها ، قال الأعيان: ان الشخص المختار على هذه الولاية وعلى تلك المملكة لن ينال امتيازا أكثر ومن المناسب أن تفوض واحدا من نفس أهالى المملكة ، فاستشار السلطان في هذا الأمر المستشار ين واتباع الدولة ، قال بعضهم: انه لاترقى طائفة قط على سلاطين هذه الأسر

البلاد من نسب وحسب دبشليم ، وقد بقى واحد من هذه الأسرة حتى الآن ، وهو مشغول بالحكمة والرياضة على هيئة البراهمة ، فلوا أعطى السلطان هذه المملكة له ، فهو أهل لها وأنكر آخرون هذا الكلام وقالوا: ان هناك شخصا هو دابشليم مرتاض ، كافر وكفره ليس باختياره بل أنه أسر أكثر من مرة بيد اخوته ، وطلب الأمان ولجأ إلى هذا المكان ، ولكن هناك دابشليم آخر من أقار به عاقل وعالم تماما ، والبراهمة يعتقدون في حكمته ، وهو الآن ملك في ولاية فلان فلو أصدر السلطان مرسوما يجعل هذه المملكة له ، وارسل منشورا باسمه ، فانه سيأتى إلى هنا ، و يعمر ويحكم هذه الممالك طبقا لحقه فيها ، وطالما هو صادق القول وصحيح العهد سيرسل الجزية والخراج الذي يأخذه من الذميين على الرغم من بعد المسافة ، إلى خزانة غزنين سنويا .

قال السلطان إنه لوجاء اليه سيحقق هذه الرغبة ، ولكن الشخص الذى يكون له السلطنة في الهند ولا يؤدى الخدمة كاملة ، ويخرج عن الطاعة ، فلماذا يسلم اليه ملكا بهذه العظمة ؟ المهم استدعى دابشليم مرتاض وأعطاه المملكة ، واخذ الخراج منه وقال: اننى لن أخالف أمركم مادمت حيا ، وسأرسل الذهب والياقوت ومعادن الهند إلى خزانة غزنين ، ولكننه بينى و بين دابشليم الآخر عداوة مستحكمة ، ووقعت معارك بينى و بينه عدة مرات ، ولاشك انه عندما يعلم بعودة السلطان سيقصدنى ، ولما لم أزل ليس لدى عدد وعدة فسأغلب ، وسيستولى على مملكتى ، والآن لوتوجه السلطان اليه ودفع شره عنى فاننى سوف ارسل إلى خزانة غزنين سنو يا ما يعادل خراج زابلستان وكابلستان .

قال السلطان: طالما كنا قد خرجنا بنية الغزو، وقد مرت ثلاث سنوات لم نعد إلى غزنين فلتكن ثلاث سنوات وسئة أشهر، وتوجه إلى هذه الولاية، قال أهالى ولاية سومنات لدابشليم مرتاض إنك لم تفعل خيرا لأنك حرضت السلطان على قصده، والشخص الذى أعزه الله جبل وعلا وجعله أهلا للعزة، لن يذل بسعيك ووشايتك، ووصل هذا القول إلى السلطان، فتردد كثيرا، ولكن لما كان قد أمر بالتوجه، فلم يرض بنقض ماسبق وعلى كل حال توجه إلى هذه المملكة، وفتح ولاية دابشليم، وأسره، وسلمها إلى دابشليم مرتاض، وقال له: إن قبل الملوك في ديننا ومذهبنا عيب عظيم وعار متين وجميع الجيش ينفر و يتمرد على الملك الذي يرضى بدم ملك، وقانون سلاطين هذا الاقليم هي انه طالما تمكنت من عندوك، ابن تحت عرشك غرفة مظلمة، واجعلها وراء مسندك وسد أبوابها ومداخلها ماعدا فتحة يدخلون منها الطعام يوميا إلى هذه الغرفة ويحكمونها جيدا، وهكذا يكون النبج طول مدة حياة الملك الذي يكون على العرش، وعندما لا يكون لديك طاقة لذلك فانني احبسه على هذه الصورة، ولا تبعده عن كرمك حتى تحمله معك إلى غزنين، وطالما تم ضبط هذه الملكة فيمكنني أن أحمله معى حتى اعذبه بهذه الصورة.

المهم بعد أن أقر السلطان هذه المهام ، دق طبل الرحيل ، وجلس دابلشيم مرتاض على عرش السلطنة في سومنات وارسل التحف والهدايا متوالية عقب السلطان ، وأنعم على أركان الدولة بالخدمات الجليلة ، حتى تمكن من الملك ، وأعد خزانة الجواهر وارسلها إلى السلطان وطلب عدوه ، وتردد السلطان في ارساله ولم يرد أن يترك هذا البرىء لعدوه ، لكن لما كان دابشليم مرتاض بذل الأموال على أعيان البلاط ، قالوا جميعا لماذا تترحم على كافر ومشرك ؟ كما انه لمن يخالف ايضا وعد السلطان ، ورعا هذا الأمر يدفع دابشليم مرتاض إلى الخالفة ، وتخرج المملكة من يده وسلم السلطان هذا الفتى بناء على أمر الأمراء إلى اتباع دابشليم مرتاض وأرسل الرسل الى ملوك الهند لكى يحددوا له سومنات ، وعندما أرسلوا اليه حدودها أمر دابشليم أن يهيأ الحبس الذي كان قد أقر له تحت عرشه .

كانت عادة ملوك سومنات هى أنه عندما يستقرون على عرش العدو ، يخرجون لمسافة و يضعون على رأسه طستا وابر بقا خاصا ، ويجر يانه حافيا أمام جواده حتى البلاط ، و بعد ذلك يجلسونه على عرشه ، ويحملون العدو إلى حبسه المعهود ، و يتكأون على الكرسى ، وخرج دابشليم مرتاض عن هذه القاعدة ، وحدث تأخير فى وصول العدو ، وكان مشغولا بالصيد ، وانتشر السلطان والجنود فى كل ناحية حتى التهب الجو ، ونزل كل جيش فى ناحية ، ونزل دابشليم ايضا فى ظل شجرة ، وغطى وجهه بمنديل أحمر ، ونام وفى الهندوستان حيوانات صيد عابية ذات منقار حاد جدا ، كان أحدها يطير ، وظن أن المنديل الأحمر لحما فهبط من الجو فقبض بمخلبة المنديل ونقر بمنقاره فأعمى عين دابشليم من ضربه منقار هذا الحيوان ، وقامت فقبض بمخلبة المنديل ونقر بمنقاره فأعمى عين دابشليم من ضربه منقار هذا الحيوان ، وقامت جلبة بين الجنود ، وفى اثناء هذا الأمر وصلوا بهذا الشاب ، وعندما رأى أعيان الدولة أن دابشليم صار معيوبا ، وبدا شكله عجيبا ، ولم يكن هناك شخص أهلا وجديرا بالسلطنة من دابشليم صار معيوبا ، وبدا شكله عجيبا ، ولم يكن هناك شخص أهلا وجديرا بالسلطنة من المنوب الشاب ، سلموه السلطنة وقضوا على عدد من مخالفيه ، و وضعوا الطست والأبريق الذين وأرسلوه إلى سجنه المعهود .

#### \*

توجه السلطان محمود بن سبكتگين إلى الرى وعودته من هناك إلى غزنين ووفاته في هذه البلاد

توجه يمين الدولة فى آواخر ايامه إلى ناحية الرى ، وأسر سلطانها مجد الدولة بن فخر الدين المديل من الدولة بن فخر الدين المديل من المور الديالمة المناه الله عزنين ، وسوف أعرض هذه القضة ضمن أمور الديالمة بالتفصيل إن شاء الله تعالى .

لما كان السلطان محمود قد ترك ابنه مسعود فى الرى وأصفهان فقد عاد من معسكر العراق إلى غزنين فى سنة احدى وعشرين وأربعمائه ولحق برحمة الملكة المغفور، وكان قد ابتلى خلال العامين السابقين بمرض السل أو سوء المضم أو الاسهال على اختلاف الأقوال (١٠١)، وكان يتحرك ايام المرض بنفس أيام الصحة، وكلما كان الأطباء يمنعونه عن الركوب، كان يرفض، و يقولون: ان السلطان أصدر أمرا قبل وفاته بيومين بأن يحضروا من الحزينة صرر الذهب الأحمر والأسباب وأنواع الجواهر النفيسة والهدايا التى كان قد جمعها فى عهد السلطنة، و يفردونها جميعا فى الساحة على شكل بساط عريض يبدو فى نظر الناظر بستانا مزينا بالورود الملونة من الأحمر والأصفر والبنفسج وغير ذلك، وكان السلطان ينظر اليها متحصرا، و يبكى متألما، و بعد البكاء المرير أمر أن يحملوها جميعا إلى الحزانة ولم يعط اليها متحصرا، و يبكى متألما، و بعد البكاء المرير أمر أن يحملوها جميعا إلى الحزانة ولم يعط مقدار فلمس من هذه الأموال لمستحق (١١٢) مع انه كان يدرك أنه خلال عدة ايام ستصيب روحه الطيبة مرارة حتى أن كاتب هذه الأوراق كان يستاء جدا عند الأطلاع على هذه الحكاية فى التواريخ عن هذا السلطان الغازى و يتمنى ألا يصدقها أحد قط، وألا تكون هذه القصة معبرة عن هذا السلطان رفيع الشأن.

على كل حال بعدما شاهد محمود نفائس خزائنه ، جلس على المحفة ، وحُمل إلى الميدان الأخضر وهناك عرضوا عليه جميع مماليكه الخاصة ، وأنواع الدواب من جياد عربية وبغال قصره . قيمة وغير ذلك ، و بعد أن أمعن النظر فيها ، ناح ، وندب ، وتأسف ، وتحسر وعاد إلى قصره .

يقول أبو الحسن الميمندى أن السلطان محمود سأل يوما أبا طاهر السامانى: مامقدار ما كان آل سامان قد جمعوه من جواهر قيمة ؟ فأجابه: انه كان لدى الأمير الرضا نوح بن منصور سبعة أرطال جواهر فى خزينته، فوضع محمود وجهه على الثرى وقال: الحمدلله أن الحق عز وعلا قد أكرمنى بأكثر من مائة رطل.

يروون أن يمين الدولة محمود فى أوائل مرضه سأل ابنه محمد: إذا واجهنى مالا مفر منه في هي الأمر الذى ستهتم به من بعدى ؟ قال محمد: « الصلاة والصوم والتصدق وملازمة قبر الأب وقراءة القنرآن على روح أبى » ، ثم سأل ابنه الآخر مسعود نفس السؤال ، فأجاب : ماسأفعله هو ما فعلته مع أخيك اسماعيل .

اضطرب السلطان من هذا الجواب لأن أمر محمود من اخيه اسماعيل كان على هذا المنحو، وهو أنه عندما أخرجه السلطان من قلعة غزنين بالعهود والمواثيق، سأله فى جلسة من جلسات الأنس من أنه لوكنت قد وقعت فى ايدك أسيرا ماذا كنت ستفعل بى ؟ قال اسماعيل بطيبة وسذاجة، نيتى كانت أنه لوظفرت بك، أرسلك إلى قلعة، وأعدلك ما ترغبه نفسك من غلام وجارية ومتطلبات الحياة، و بعد فترة من الزمن ولسبب من الأسباب التى

ذكرها تاريخ يمينى، سجن اسماعيل عند والى جوزجان، وفعل ماكان يفكر فيه، وأمر أن يرعوه فى قلعة من قلاعها، وأمر الوكيل أن يعد ما يحتاج اليه اسماعيل من أسباب الحياة طبقا لارادته ورغبته، ولا يجوز أن يهمل فى أداء ما يتمناه.

ويروون أن هدف محمود من التوجه إلى الرى هو أن يشغل مسعود بحكومة هذه البلاد ، ويقر محمد على ملك خراسان وغزنين والهندوستان ، ويذكرون أنه عندما استولى محمود على العراق ، وأخذ أموالها ، عرض هذه الممالك بعد ذلك على مسعود ، فقال مسعود : الآن وقد عاقبت هذه الولاية وجعلتهم فقراء تجعلنى حاكها عليهم ، اننى مستاء من حكومة هذه البلاد ، وسأحضر معك إلى خراسان ، فاستمال محمود اسماعيل ، وجعل سبعة عشر ألف شخص من جيش غزنين وخراسان فى خدمته ، وقبل أن يجعل الرى دارا للملك حينئذ قال له محمود : يجب أن تقسم بألا تتعرض لأخيك محمد ، قال مسعود : هل اذا قسمت هذا القسم سترضى عنه ، قال مسعود : يابنى لماذا تقول هذا الكلام ، قال مسعود اذا كنت ابنك أليس لى حق فى أموالك وأملاكك ؟ قال محمود : ان اخيك سيرسل لك حقوقك فأقسم الآن بألا تحار به وتعاديه ، قال مسعود : لوجاء وأقسم بأن يرسل الى حقى أقسم أنا ايضا ، أقسم على أن يكون هو فى غزنين وأنا فى الرى ، كان مسعود جبارا ، فكان يحاور اباه بمثل هذه الحاورات ، وكان يسمع و يرد على هذه الأسئلة بجرأة .

و يروى عن أبى بكرعلى بن حسن الذى كان كاتبا لمحمد بن محمود بن سبكتگين انه قال: انتقل السلطان محمود يوم الخميس الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة احدى وعشرين وار بعمائة من دار الفناء إلى دار البقاء ، وكان عمره ثلاث وستين سنة (١١٣) وكان يجلس فى أيام مرضه على العرش ، و يصدر الأوامر ، ودفنوه فى قصر «فيروزه» بغزنين فى ليلة مظلمة ممطرة .

كان السلطان محمود رجلا متعصبا في دينه ومذهبه ، وقد صنف العلماء المصنفات باسمه ، وقد غزا غزوات كثيرة في بلاد الهند طبقا لما هو مسطور في هذه الأوراق ، وكان عيبه هو أنه كان يحرص على الأستيلاء على أموال الأغنياء ، وذات مرة أخبروه أن شخصا في نيشابور لديه أموالا كثيرة ، فأستدعى هذا الشخص إلى غزنين ، وقال له : لما كأن قد وصل إلى سمعنا أنك على مذهب القرامطة ، فأجاب الرجل الغنى : أنا لست قرمطيا ولكن الله تعالى قد أغنانى من متاع الدنيا الدنية ، وكل مالدى خذه ، ولا تلقبنى بهذا اللقب فأخذ السلطان أمواله ، وأمر أن يعلنوا حسن عقيدته .

إن أول شخـص وزره الـسلطان محمود كان أبو العباس فضل بن أحمد وكان هذا الوز ير ظـالمـا قـاسيا جدا، و بسبب ما استاء منه السلطان فعزله من منصبه، وصادره، وقُتل على يد جماعة من الأمراء كان قد ظلمهم ، و بعد أبى العباس ، وزرخواجه أحمد بن حسن الميمندى ، وقد قام بهذه المهمة الخطيرة كما يجب مدة ثمان عشرة سنة ، وأخيرا استاء منه السلطان وعزله ، وارسله إلى خادمه بقلعة من قلاع المندوستان ليحبسه فيها ، وجعل الأمير حسنك ميكال وزيرا له ، وكان حسنك رجلا مهذبا ومؤدبا ، وكان ملازما للسلطان منذ عهد الطفولة ، وظل وزيرا له حتى آخر عهد السلطان ، مع أنه كان ضعيفا وعاجزا عن الفصل في القضايا وتنفيذ أمور الوزارة .

وأوردوا أنه عندما استدعى الأمير نوح بن منصور السلطان لمحاربة أبي على سيمجور بخراسان، قالوا له في منزل من الأماكن: انه بالقرب من هذا المكان شخص يقولون انه مشغول بالعبادة ومنقطع عن الدنيا وزاهد، ولما كان السلطان يميل إلى المتصوفة والدراويش ميلا عظيما ، فقد مال إلى رؤيته ، ولم يكن حسنك ميكال صافى الاعتقاد بهذه الطائفة ، وكان ملازما للسلطان في هذه الرحلة ، وقال له السلطان: لما كنت أعلم أنك لاتألف المشايخ والمتصوفة وارباب الرياضة ، فاننى أريد أن تذهب معى إلى صومعة الزاهد، وتوجه الأمير حسنك في ركباب السلطان ، زار السلطان الزاهد وهو متواضع تمام التواضع ، وعند توديع الزاهد وقبال له: ماذا تريد من أموال لكي يقدمها لك الخازن، رفع الزاهديده في الهواء، ووضع قبيضة ذهب مسكوكة في كف السلطان، وقال: لايمكن لأي شخص أن يأخد من خزانة الغيب مثل هذه النقود، فما الحاجة إلى مال الخلق؟ فوضع السلطان هذا الـذهب في يد حسنك ميكال، وعندما رأى حسنك هذا الذهب، وجده مسكوكا بسكة أبى على سيسمجور، وعندما خرج السلطان من صومعة الزاهد نظر الى الأمير حسنك وقال: ماذا تقول في هذه الكرامة؟ وهل تنكرمثل هذه العادات الخارقة؟ فأجابه حسنك: ما يقوله الــــلطان عين الصواب وصدق محض ، ولا يمكن لأى شخص أن يتكلم في هذا الجحال ، لكن لا يجوز للسلطان أن يذهب لمحاربة شخص يكون العملة باسمه في الغيب، فسأل السلطان عن تفسير هذا القول ، فأظهر حسنك للسلطان الذهب المسكوك ، فسكت خدمه المتعصبون .

و يروون أنه ذات يوم كان السلطان محمود جالسا فى قصره ، وكان ينظر عنة و يسرة من نافذة ، وفجأة وقع نظره على قدم ببلا رأس تسمسك زوجين من الطير ، وعندما رأى هذا الشخص السلطان متوجها اليه ، فأشار ليتركه السلطان ، فقال لنفسه طالما يقدر فليكن العفو ومرة أخرى رمقه محمود ، فأشار اليه ثانية ، واغفله السلطان ايضا ، و بعد الاشارة الثالثة ، طلبه وسأله من أنت ؟ وما هذان الزوجان من الطيور ؟ قال هذا الشخص : أنا رجل مقامر ، والسيوم شاركت السلطان القسمار ، وأحمل هذين الزوجين من الطيور وأقدم زوجا إلى السلطان ، فأمر السلطان بأن يأخذوا الطائرين منه ، وفى اليوم التالى جاء المقامر ، وأحضر طائر ين آخرين فقال السلطان : هل هذا حق الشريك وفى اليوم الثالث جاء على نفس

النظام المعهود إلى السلطان ، وفي اليوم الرابع خلت يد هذا الشخص فجاء حزينا أمام نافذة السلطان ، و وقف ، وعندما رآه السلطان فقال : إن حادثا قد أصاب شريكنا ، لأننى أفهم آثا بماعلى وجهه من حزن فاستدعاه واستفسر منه وقال : ماسبب حزنك ؟ فأجاب اننى شاركت السلطان في لعب القمار اليوم ، فأخذ الندماء منى ألف درهم ، فابتسم السلطان وأمر أن يعطوه خمسمائة درهم ، وقال : لاتشركني لعب القمار ثانية مالم أكن حاضرا .

و يروون عن السلطان محمود حكايات ونكات كثيرة ولكن ايرادها ليس مناسبا لسياق التاريخ.

### الأمير نصر بن ناصر الدين سبكتگين وماحدث له

عندما أسر السلطان محمود ملك خراسان، قام الأمير نصر بخدمته لكبرسنه، وعينه السلطان على إمارة جيش خراسان وولاية نيشابور، وظهرت الآثار الطيبة والمساعى الحميدة للأمير نصر بن ناصر الدين خلال سنوات حكم هذه المنطقة، وسعى جديا في صد المعتدين ثم استدعاه السلطان لخدمته، وأنس برؤيته، ولازمه في الحل والترحال، ولم يسمح له بالابتعاد، و بنى الأمير نصر مدرسة، وجعل التدريس فيها خاص باصحاب أبى حنيفة، وأوقف الضياع والعقارات الكثيرة عليها، وكان متحليا بمكارم الأخلاق إلى درجة أنه لم تجر كلمة فحش على لسانه طوال العمر ولم يظلم أو يجور أو يعتد على أحد قط، و ودع الدنيا الفانية وهو في شبابه، وحزن احبابه ورفاقه حزنا شديدا على فراقه (١١٤).

### سلطنة محمد بن محمود سبكتگين وأسره بعد خروجه من دار الملك غزنين

عندما توفى يمين الدولة محمود ، جلس ابنه محمد على عرش السلطنة بناء على وصية الأب (١١٥) ، و بايعه اركان الدولة وأهالى المملكة ، واثناء ذلك كان أخوه مسعود حاكما للعراق العجمى (١١٦) ، وعندما وصل خبر موت محمود توجه من همدان إلى خراسان ، وعين العمال والنواب في هذه الولاية ، وعندما علم الأصفهانيون بسفره ، أبدوا العصيان ، وقتلوا عماله ونائبه ، وانعطف مسعود إلى هناك ، وحاصر الأصفهانيون ، و بعد عدة أيام استولى على المدينة بالقوة ، وقضى على أهل الفتنة ، وترك أحد نوابه على حكومتها وتوجه إلى خراسان وكتب رسالة إلى اخيه ، وجاء بالرسالة : اننى لا أطمع في هذه الولاية التي أوصى بها الأب

لك، وكما كنت قد استوليت على بلاد الجبال وطبرستان بسيفى ، فهى تكفينى ، ولكن التمس أن تقدمنى فى الخطبة ، فرد محمد بلهجة قاسية وانشغل باعداد ادوات الحرب ، وكلما سعى أهل الخير لكى يصالح مسعود يأبى ، وأرسل عمه يوسف بن سبكتگين فى المقدمة ، وخرج من غزنين ، و وصل تنكناباد (١١٧) فى غرة رمضان ، وتوقف هناك شهر رمضان كله ، وفى ليلة الثلاثين من شوال حاصر الجنود خيمة محمد ، وأخرجوه من حجرة نومه ، وحبسوه فى قلعة تنكناباد ، واتهموا واحدا من هذه الجماعة التى سعت فى حبس محمد وهو الأمير على خويشاوند (١١٨) ، من اقر باء السلطان محمود ، وكان السلطان محمود يحب عليا حبا جما لدرجة أنه لقبه بلفظ خويشا وند ، وايضا اتهموا يوسف سبكتگين بهذا الفعل ، و بعد سجن عحمد أسرع أركان دولته لاستقبال مسعود (١١١) ، وكان منهم الأمير حسنك ميكال ، وكان يثير العداء فى أيام دولة السلطان محمود مع مسعود ، وقد توجه فى نفس ذلك الحين إلى حتفه ، وصل إلى موكب مسعود فى نيشابور ، وعندما وقعت عينا مسعود على خويشاوند و يوسف ابن سبكتگين ، سجن مسعود يوسف ، وقل على خويشاوند وتوجه إلى غزنين ، وسمل عينا أنيه السجين (٢٠٠) .

## سلطنة مسعود بن يمين الدولة محمود ابن ناصر الدين سبكتكين

ارسل السلطان مسعود أبا سهل الحمدانى (١٢١)، لحكم ممالك العراق فى شهورسنة اثنتى وعشرين واربعمائة ، وكتب منشورا بأن يحكم علاء الدولة بن كاكويه اصفهان لكسى يكون ابن كاكويه (١٢٢) مساعدا ومعاونا لأبى سهل ، وكان علاء الدولة هذا ابن خال مجد الدولة 'بن فخر الدولة الديلمى وكاكويه بلغة الديلم تعنى خال .

فى ذلك الموقس الذى كان فيه السلطان مسعود حاكما مشتقلا على العراق، تزوج أبنة كاكوية ، وتدخل ابن كاكويه فى بداية الأمرنيابة عن مسعود فى حكومة العراق وقد أنتهى الأمر باستبداده واستغلاله.

وعسدها تمكن السلطان مسعود من عرش غزنين ، استدعى أحمد بن حسن الميمندى الذى كان أبوه قد عزله من الوزارة ، وارسله الى قلعة من قلاع الهند و وضع زمام تنظيم الأمور ومصالح الجمهور فى يد كفاءته ، واستقل صاحب التدبير مرة أخرى بالوزارة فى غزنين وخراسان (١٢٣) .

وفى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة أصدر مسعود أمرا بأن يتوجه التونتاش حاجب عبيوش خوارزم إلى ماوراء النهر، ويحد من سيطرة راى تگين في سمرقند و بخارا، وعندما

وصل التونتاش إلى حدود بلخ التحق خمسة عشر ألف رجل من جيش مسعود به بموجب الأمر وعبر التونتاش نهر آمو يه (١٢٤) ، وتوجه إلى بخارا ، وعندما وصلت جيوش خوارزم وخراسان إلى هناك ، استولوا على المدينة في هجوم واحد وتوجهوا إلى سمرقند ، وعباً على تكين جيشه ، وأقام معسكرا كان على أحد أطرافه نهر وأشجار كثيفة ، ومن طرف آخر جبل ، ووصل الطرفان إلى بعضها ، ووقعت معركة حامية الوطيس وعندما التهبت الحرب خرجت طائفة ــ كان على تكين قد اعدها في كمين ــ من مكنها وهجموا على جيش خوارزم لكن التونتاش أبدى شجاعة وجلدا ، وهزم الأعداء ، ولما كانت الغابة والأشجار قريبة فلم يجد على تكين مفرا من الهزعة النكراء ، وعندما حل المساء ، ونزل التونتاش حاجب بمعسكره ، دخل على تكين بجيشه الغابة ، و يقولون أنه في اثناء القتال أصابوا يد التونتاش ــ التى التونتاش هذا الأمر على الجيش ، وأمر بعض غلمانه الخواص لير بعلوها ، وعندما نزل بمكان السيلا استدعى أمراء وأعيان الجيش ، وقال لقد جرحت جرحا كبيرا ، ولا سبيل مطلقا ، ليلا استدعى أمراء وأعيان الجيش ، وقال لقد جرحت جرحا كبيرا ، ولا سبيل مطلقا ، فأنقذوا أنتم أرواحكم ، وارسل الأمراء بعد المشورة رسلا إلى على تكين ليحدثوه عن الصلح ، فأنقذوا أنتم أرواحكم ، وارسل الأمراء بعد المشورة رسلا إلى على تكين ليحدثوه عن الصلح ، في كان قد قُتل وجُرح كثير من جيشه ، أنتهى الأمر بأن يعود الجيشان كل إلى وطنه في نفس هذه الليلة وتوفى التونتاش في اليوم التالى ، وعلم مسعود بهذا الخبر ، فنصب ابنه هارون مكانه (۱۲۵) .

وفى سنة أربع وعشرين وأربعمائة أبدى أهل الرى والجبال عصياناً ، وأظهر نائب مسعود فى الهندوستان مخالفة (١٢٦) ، وفى نفس هذه السنة أيضاً توفى خواجه أحمد بن حسن المسمندى ، و بعد ذلك استدعى أبا نصر أحمد بن محمد بن عبدالصمد الذى كان فى خوارزم نائباً و وزيراً لهارون بن التونتاش ، ونصبه مسعود مكان خواجه أحمد حسن .

وفى سنة ست وعشرين وأربعمائة ، قاد الجيش إلى طبرستان وجرجان وقوى من عضد عماله فى العراق ، وأرسل أبوالسعود حمدانى الذى كان فى انرى من قبل مسعود الجيوش لي عيد أهل قم وساوه الذين سلكوا طريق العصيان إلى جادة الطاعة والولاء ، وكان السلاجقة قد أثاروا الفتنة فى خراسان ، وتوجه مسعود من جرجان إلى غزنين وأرادأن يتوجه من هناك إلى الهند فقال له الأمراء وأركان الدولة: المصلحة هى أن نتوجه أولاً إلى خراسان ونصد السلاجقة ، فقال مسعود: اننى نذرت فى مرضى أن أفتح القلعة الفلانية التى لجأ إليها جماعة من كفرة الهند وتوجه إلى هذه الناحية ، وكلما منعه أهل الخير، لا فائدة وتوجه إلى هذه الناحية ، وفى غيبته قوى شأن المتركمان فى خراسان ، وطرد علاء الدولة بن كاكوية أبا سهل الحمدانى من الرى أيضاً ، واستولى على هذه الديار ، وقوى أمر «أبى كالنجار» الذى كان مخالفا لمسعود فى طبرستان . (١٢٧)

وعاد السلطان مسعود من رحلة الهند فى سنة ثمان وعشرين وأربعمائة نادماً، و بعد ذلك استولى طغرل بيك وجقر بيك السلجوقى على أكثر بلاد خراسان، وخرج السلطان مسعود فى محرم سنة ثلاثين وأربعمائة من غزنين، وقطع المراحل والمنازل حتى وصل إلى جوزجان وفى تلك الأيام جمع شخص جرىء جماعة من الأرازل والأوباش، وقطع الطريق واستولى على قلعة قرب جوزجان، وجعلها مقر قوته ومكان حشمه، وعندما وصل مسعود إلى تلك النواحى، تحصن كبير اللصوص فى القلعة، وأخرجه مسعود من القلعة بخدعة، وهجم على هذه القلعة بثمانين شخصا، ثم توجه إلى بلغ، وعرض أهالى هذه البلاد أن نور تكين قد تجرأ وتجاسر فى غيبة الحاكم، وعبر النهر أكثر من مرة، وأطلق يد القتل والسلب، فقال مسعود: سأدفعه فى هذا الشتاء، وعندما يأتى الربيع سأستأصل السلاجقة فصاح الأمراء والنواب وقالوا: ان السلاحقة يأخذون المال من خراسان منذ سنتين والناس قد انصاعوا لمحكهم، فيجب دفع هؤلاء أولا، ولم يهتم مسعود لنحس طالعة بهذا الكلام وعبر النهر، وتوجه إلى نور تكين وفى هذا الشتاء سقطت الثلوج الكثيرة على جيوش مسعود، ووصل إلى غزنين بصعوبة بالغة لا يمكن وصفها . (١٢٨)

وأثناء ذلك سمع مسعود أن داود السلجوقى متوجه من سرخس إلى بلغ ، فاضطر للعودة ، وعلم نور تكين بخبر عودته ، فتعقبه وسلب بعض جياده وإبله الخاصة ، واضطرب حال مسعود تماما ، ولم يكن لديه مجالاً إلالصده ، وبعد عودة مسعود من خلف نورگين وقعت بينه و بين السلاجقة حروب كثيرة ، وأخيرا فر مسعود من مقاتلتهم ، وتوجه إلى غزنين ، وسوف أعرض جملة من هذه الأمور في تاريخ السلاجقة إن شاء الله تعالى .

#### KIIII KIIII K

# وصول السلطان مسعود إلى غزنين وتوجه خدمه من هناك إلى الهندوستان ونهاية أمره في تلك الفترة

عندما وصل البسلطان مسعود إلى غزنين بحال سيئة ، قبض على أمراء الدولة ، وقتل بعضهم بحجة أن بعضهم قد قصر فى قتال السلاجقة ، وأرسل ابنه مودود مع جيش من جيوش أبى نصر أحمد بن محمد بن عبد الصمد الوزير إلى بلغ ، وتوجه مع أخيه محمد المسمل عينيه وأبنائه أحمد وعبد الرحن وعبد الرحيم وجع الأقارب والعشائر إلى الندوستان ، على أمل أن يعسكر الشتاء هناك ، و يعود فى موسم الربيع بجيش لاحصر له لدفع السلاجقة عن خراسان ، وعندما عبر مسعود نهر السند ، ولم تزل معظم خزائنه فى الطرف الآخر حيث كان نوشت كين قد اتفق مع غلمانه الخواص بأن يستولوا على الخزينة و يتوجهوا إلى محمد المسمل

العينين، ويسلمونه السلطنة، وامتنع محمد عن قبول هذا الأمر، فقال الغلمان: لقد أظهرنا المحصيان من أجلك، فلو أبيت سنقتلك ونبايع آخر، وعبر الغلمان النهر فى ركاب محمد، وتقاتلوا مع مسعود، وانهزم جيش مسعود الذى كان قليلاً للغاية، ولجأ مسعود إلى رباط، كان فى تلك الناحية، وقبضوا عليه فى النهاية، وأحضروه إلى أخيه محمد، فقال محمد: اننى لا أقصد قتلك، فاختر الآن مكاناً لسكناك ليصحبك حريمك وأبناؤك، فذكر مسعود قلعة كبرى (١٢٩)، فأرسله محمد مع جميع متعلقاته إلى هناك، وأصدر مرسوما بالجماعة القائمة على حراسته.

و يذكرون أن مسعود طلب من أخيه أثناء توجهه إلى القلعة مالاً لينفق منه على مصالحه ، فأرسل محمد الضعيف خسمائة درهم فبكى مسعود ، وقال : بالأمس كنت أملك ثلاثة آلاف حمل ، والآن ليس لدى درهم واحد ، وقد أعطى الشخص الذى حمل الخمسمائة درهم إلى مسعود ألف دينار من ماله الخاص ، وكان هذا الكرم سبباً في سعادته ، وقد ظهر أثره في أيام دولة مودود بن مسعود عليه .

ولما لم يكن لدى عين محمد نور من نور البصيرة ، فقد ترك السلطنة لابنه أحمد ولم يبق له من أمر الحكومة سوى الاسم ، وكان أحمد فيه خبط وهوج ، فقد اتفق مع ابن يوسف سبكتگين وابن على خويشاوند بأن يتوجهوا دون رضاء محمد ، و يقتلون مسعود ، وكان هذا الأمر بعضيضاً على محمد ، وقد قال البعض بأنهم توجهوا دون رضاء محمد ، وقال البعض بأن أحمد قد أغوى الأب بأن يرسل شخصاً وقتل مسعود (١٣٠) ، وكانت مدة سلطنة مسعود تسع سنين واثنى عشر شهراً . (١٣١)

كان السلطان محمود شجاعاً وكريم الخلق مفرطاً في الكرم يجالس العلماء والفضلاء ويصاحبهم، ويصلهم بجميع ألوان الاحسان والاكرام، وقد كتب جماعة من الأقاضل كتباً باسمه، وكان يجزل العطاء متصدقاً، ويروى أنه ذات مرة في رمضان أمر أن يرسلوا ألف ألف درهم إلى المستحقين، وأنه قد بني في عهده وفي ممالكه المحروسة بقاع خير من مدارس ومساجد وغير ذلك مما يعجز اللسان عن تعدادها، وعموماً عندما قتل مسعود، أرسل محمد المسمل العينين رسالة إلى مودود بن مسعود، مضمونها أن فلان وفلان قد أراقوا دم أبيك مسعود، ولم يكن هذا برغبتي فأجابه مودود: أطال الله بقاء الأمير لقد حدد معاشا لهذا الابن المجنون، لجنونه، وقد ارتكب أمراً عظيا، وأراق دم سلطان يسمى «أمير المؤمنين سيد الملوك والسلاطين»، وسيصله جزاؤه سريعا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

و بعد مقتل مسعود ، نحر بت الولاية ، ولم يهتم محمد وأبناؤه بالنظر فى أمر الجيش . والرعية ، وسلبت جميع أموال وممالك أهل پرشاور وكانت بلاداً واسعة وكبيرة ، وكانوا يبيعون الغلام ، (١٣٢)

### محاربة مودود بن مسعود مع عمد محمد بن محمود وانتقال دولته وملكه إلى مودود

عندما وصل خبر قتل مسعود إلى ابنه مودود ، رحل من ظاهر بلخ ، وتوجه إلى غزنين ، وصفوا الجيشين ، وانتصر مودود ، وأسر عمد (١٣٣) وأبناء ونوشتگين البلخى الذى كان أسا لهذا الفساد والفتنة وابن على خويشا وند وقتلهم جميعا ، ولم يجد شخص قط خلاصا إلاعبيد الرحيم بين محسد ، وسبب نجاته أنه كان فى ذلك الوقت الذى كانوا قد حبسوا فيه مسعود كان هو وأبناء أخيه عبدالرحمن وعبدالرحيم يذهبون لزيارته ، وقد أطلق عبدالرحمن يده ، ورفع تاج مسعود عن رأسه فأخذه عبدالرحيم من يد أخيه ، ووضعه على رأس عمه ، وأنب عبدالرحمن ، ولامه كثيرا ، و بذلك تخلص من القتل ، وأهلك عبدالرحمن مع الأخرين المتورطين .

« قليل الأدب لايسىء إلى نفسه فقط » « قليل الأدب لايسىء إلى نفسه فقط » « بل إنه يشعل النارفي الآفاق » (١٣٤)

وعموماً بعد أن قتل أهل الفتنة جزاء عملهم ، بنى مودود فى هذا المكان الذى وقعت فيه الحرب ، قرية ورباطا ، وسمى القرية «فتح آباد» (١٣٥) وبعد ذلك دخل غزنين ، وجلس على سرير الحكم ، وأقر منصب الوزارة لأبى نصر أحمدبن محمد عبدالصمد (١٣٦) وسلك طريق العدل والانصاف مع الرعايا ، ونهج نهج الرحمة والعطف ولم يفكر قط إلا فى أخيه مجدود الذى كان قد أرسله مسعود إلى الهندوستان ، واستولى على المولتان وعدة ولايات أخرى وقوى جيشه ، وعندما سمع مجدود خبر قتل أبيه ، دعا دعوة الاستقلال والاستعلاء ، وبلغ هذا الخبر مسامع مودود ، فأعد جيشا ، وقبل أن يشعل مجدود نار الحرب ، أرسله لصده ، وتحرك مجدود من مكانه أيضاً بجيش جرار ، وبلغ لهاور ، وهناك قام برسوم عيد الأضحى وفى صباح اليوم الثالث وجدوه ميتاً في الخيمة ، ولم يعرف كيف تم ذلك ، وبعد وقوع هذا الأمر صباح اليوم الثالث وجدوه ميتاً في الخيمة ، ولم يعرف كيف تم ذلك ، وبعد وقوع هذا الأمر تبعت تلك البلاد التي كانت تابعة لمجدود إلى مودود ، وأطاعه ملوك ما وراء النهر أيضاً .

ولكن السلاجقة كانوا دائما فى مقام العداء، وقد أعد مودود فى سنة خمس وثلاثين وأربعمائة الجيوش، وأرسل قائد جيشه إلى خراسان، فأرسل جقربك (١٣٧) بن الب ارسلان لمواجهته، وانتصر عليهم الب أرسلان، وانهزم الغزنو يون، وتوجهوا إلى بلادهم.

وفى هذه السنة أيضاً توجه جيش من التركمان السلاجقة إلى گرمسير وقندهار، وسلبوا هذه الولاية ، وأرسل مودود جيشا من غزنين لدفعهم ، والتقى الفريقان فى بست ، و وقعت معركة حامية وتقهقر التركمان ، وقتل كثير منهم .

وفى هذه السنة اتفق عدة ملوك من ملوك الهند، وجمعوا جيشاً قويا، وحاصروا لماور (١٣٨)، وأرسل مودود جيشاً لمساعدتهم، وقبيل وصول جيش غزنين وقع خلاف بين ملوك الهند المحاصرين، وأرسل جيش الاسلام فى فى لهاور رسلاً إلى غزنين، ودخل بعضهم فى طاعة مودود، واتفقوا مع أهل المدينة، وتوجه البعض إلى بلادهم، وقوى أهل لهاور بمساعدة الذين كانوا قد أطاعوا مودود، وتعقبوا الأعداء، وتحصن الهنود الذين كانوا خسة آلاف فارس وخمسة وسبعين ألفا من المشاة بقلعة منيعة وجبل حصين، وأحاطهم المسلمون من كل جانب، وظلوا يحاربونهم ليل نهار، وقتل جماعة كبيرة من مشايخ الهنود، وطلب من بقى من السيف الأمان، وقبلوا أن يسلموا القلعة، فقال أهل الاسلام: إذا أردتم أن نعطيكم الأمان، دعوا القلاع التي تحت سيطرتكم كلها، فسلم الهنود جميع القلاع لضعفهم وخوفهم، وعندما علم جميع ملوك الهند بهذا النصر المبين، قدموا الولاء، وعاد إلى لهاور المسلمون بغناثم لاحصر لها وخمسة آلاف مسلم كانوا محبوسين في قلاع الكفار.

#### \*

### وفاة مودود بن مسعود ابن السلطان محمود

توفى صاحب غزنين مودود بن مسعود فى العشرين من رجب سنة احدى وأربعين وأربع مائة وفى هذه السنة كان ملوك النواحى قد قبلوا أن يمدوا مودود بجيش ومال ليسترد خراسان من السلاجقة وفى منتصف رجب من السنة المذكورة خرج مودود بجيش جرار من غزنين فأصيب فى أول منزل بحرض القولنج (١٣١) ، فعاد إلى غزنين ، وأرسل وزيره عبدالرازق بن أحمد الميمندى إلى سيستان حيث كان السلاجقة قد توجهوا بجيوشهم إلى هذه الناحية وكانوا قد استولوا على هذه الولاية ، وعندما نزل مودود بغزنين ، اشتد عليه المرض ، وتوفى (١٤٠) ، وجلس ابنه على على الحكم .

وبعد خمسة أيام أحضر أركان الدولة على بن مسعود، و بايعوه وكان مودود قد حبس عبدالرشيدبن مسعود فى أول حكومته بقلعة بين بست وغزنين، وفى ذلك الحين توفى مودود، وعلم وزير مودود بهذا الخبر، وكان قد نزل قرب هذه القلعة، فأخرج عبدالرشيد من حبسه، ودعا الجيش لطاعته، وتبعه الجيش، وتوجه الوزير فى صحبه عبدالرشيد إلى غزنين، وعندما اقترب عبدالرشيد من دار الملك، فرّ على بن مسعود ودخل عبدالرشيد المدينة، وحكم، وكان رجلاً ضعيف الرأى والهمة، ولم يكن يقضى أمر سلطنته بما يجب.

## قتل طغرل كافر النعمة لعبد الرشيد (١٤١) وأكثر أولاد عين الدولة محمود ، وبيان قتله

كان طغرل حاجباً من ربائب دولة مودود بن مسعود ، وكان مودود قد تزوج اخته ، وكان طغرل دائما يحرضه لكى يقود الجيش إلى خراسان لدفع السلاجقة ، وعندما وصلت النوبة إلى عبدالرشيد أعطى طغرل ألف فارس لكثرة الحاجة لكى يسترد سيستان من السلاجقة ، وكان أبو الفضل حاكها في سيستان من قبل داود السلجوقي ، وكان يقيم في قلعة السلاجقة ، وكان أبو الفضل حاكها في سيستان ، وحاصر أبا الفضل ودعاه لطاعة عبدالرشيد ، وأبدى أبو الفضل امتناعه ، وطالت مدة الحصار ، وتوجه طغرل إلى مدينة سيستان دون فتح ، وكمن على مسافة فرسخ من المدينة ليفتح المدينة على غرة ، وفي أثناء ذلك وصل بيغو السلجوقي الذي كان أبو الفضل قد طلب منه المساعدة ، عقب طغرل ، وتشاور مع جيشه بصدد الحرب ، قالوا جميعا ، انه لامناص لنا من الموت في هذا البلاء الذي أوقعنا أنفسنا فيه ، وفوت بالسيف في عزة ، وليس هناك تدبير آخر ، لأن غزين بعيدة ونحن قلة والعدو في كثرة ، ووضعوا قلوبهم على الموت ، وهجمواعلى بيغو وهزم بيغو ، وتعقب طغرل الفار ين قرابة ووضعوا قلوبهم على الموت ، وهجمواعلى بيغو وهزم بيغو ، وتعقب طغرل الفار ين قرابة فرسخين ، وعاد واستولى على المدينة ، وعرض الأمر على عبدالرشيد ، وطلب المساعدة لكى يتوجه إلى خراسان ، وأرسل عبدالرشيد فرسانه لمساعدة طغرل .

وعندما استقل طغرل بسيستان، وضبط أطراف ونواحى هذه الولاية وشاور خاصته فى جال دفع عبدالرشيد، فأثنوا جيعا على رأيه، وتوجه طغرل على أمل القضاء على عبدالرشيد، وعندره، فدخل وعندما وصل على مسافة خسة فراسخ من المدينة، أخبروا عبدالرشيد بمكره وغدره، فدخل مع أتبأعه قلعة غزنين، واستولى طغرل على المدينة، وأرسل إلى حكام القلع رسولاً، ليعدهم ويتوعدهم لكى يسلموا عبدالرشيد وقتل طغرل كافر النعمة عبدالرشيد وجميع أولاد عمود المذيين وقعوا بيده، وكان من بينهم ثلاثة أشخاص عبوسين فى قلعة من القلاع لم يتمكن طغرل من قتلهم، استدعى كافر النعمة هذا أخت مسعود بن عمود بالإكراه، وجلس على عرش السلطنة، وأرسل رسالة إلى خرخير واطلع على حادثة عبدالرشيد، وطلب منه أن يأتى لمبايعته، وكان خرخير يبجل سلاطين الغزنوية السابقين، وكان عبدالرشيد قد أرسله بجيش جرار إلى المندوستان وعموماً عندما وصلت رسالة طغرل كافر النعمة إلى خرخير، واطلع على حادثة عبدالرشيد أنكر ذلك إنكاراً شديداً، وكتب رسالة شديدة اللهجة وأرسل إلى أخت حادثة عبدالرشيد أنكر ذلك إنكاراً شديداً، وكتب رسالة شديدة اللهجة وأرسل إلى أخت ما مسعود بأنه يجب القضاء على طغرل، وأرسل رسائل إلى القواد أيضا يلومهم على تقصيرهم فى الأمور القبيحة التى ارتكبها طغرل، وشجع جماعة كانوا مخالفين لطغرل، واتفق مع جماعة من المشرو ويصدر الأوامر فتقدموا الشجعان وذات يوم كان هذا الغدار كافر النعمة يجلس على العرش و يصدر الأوامر فتقدموا نصوره والسيف، وقامت جلبة عظيمة، ولما قتل طغرل وصل خرخير الى غزنين بعد

عدة أيام ، وجمع أكابر وأشراف هذه الولاية ، وشاورهم حول من هو جدير بالسلطنة من بقى من آل سبكتگين ، ووقعت القرعة على فرخ زادبن مسعود (١٤٢) وكان محبوساً فى قلعة من القلاع .

### KEEN KEEN

### سلطنة فرخ زاد أبن السلطان مسعود ابن السلطان محمسود

عندما قُتل طغرل ، دخل خرخير (١٤٤) غزنين ، وأطلق سراح فرخ زاد من القلعة ، وأجلسه على عرش السلطنة ، وقام خرخير بتدبير أمور المملكة ، وتتبع كل من سعى فى قتل عبدالرشيد وقبض عليهم وقتلهم جميعا .

وعندما علم داود السلجوقى بخبر انقلاب ملك ودولة الغزنويين قاد الجيش إلى غزنين ، واستقبله خرخير بالجيوش ، وتقاتل الفريقان وهزم داود ، وسقطت أحمال وأمتعة التركمان قى يد الغزنويين ، وعندما استقر فرخ زاد على الحكم ، جمع جيشا عظيا توجه إلى خراسان ، وأرسل السلاجقة كلسارق \_ وكان من أعظم أمرائهم \_ بجيش قوى لمواجهتم وهزم أصحاب كلسارق في هذه المعركة ، وأسر كلسارق مع عدد آخر من الأمراء ، و بعد ذلك قاد ألب ارسلان جيشا بموجب أمر أبيه ، وحارب الغزنويين ، وأسر عدداً من أعيانهم وعندما رأى فرخ زاد الأمر على هذا المنوال ، أطلق سراح كلسارق وخلع عليه الخلع ، وأطلق السلاجقة أيضاً أسرى غزنين .

ولما مرت ست سنوات من حكم فرخ زاد ودع الدنيا الفانية في ريعان شبابه وجلس أخوه محله . (١٤٥)

### ·KEENKEEN

### سلطنة ابراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتگين

كان سلطانا عادلاً زاهداً صاحب دولة ، وكان يصوم شعبان مع رمضان ، وكان يصوم ثلاثة أشهر في العام (١٤٦) ، تصالح مع السلاجقة على أساس ألا يتعرض أي منها لولاية الآخر ، وكتبوا بذلك معاهدة أثبتوا عليها أسهاء أشرافهم ، و بعد تمام أمر الصلح ، قاد إبراهيم بن مسعود الجيش إلى الهندوستان ، وفتح أماكن كثيرة لم يكن قد تيسر لأجداده وآبائه

فتحها ، كان من بينها قلعة فى أقصى بلاد الهند على قمة جبل عال ، وكان على أحد جوانبها بحراً واسعاً لا يمكن للسفينة أن تعبره ، وعلى جانبها الآخر غابة لا ينفذ من كثرة أوراقها شعاع الشمس ، مملوءة بالأفيال الضخمة ، والهنود الشياطين المدججين بالعُدد ، وقد امتازت هذه البقعة عن سائر البقاع بالحصانة والمتانة ، ولم يكن هناك مجال للوقوف والقتال حول هذه البقعة ، قاد السلطان ابراهيم الجيش صوبها وفتح القلعة الحصينة بتوفيق الله ، وعاد بغنائم لاحصر لها إلى دار الملك غزنين .

وفتح مكاناً آخر فى آخر بلاد الهند المعمورة (١٤٧) كان أحفاد وذرية الخراسانيين قد استوطنوا به حيث كانوا قد طردوا فى الأزمنة القديمة أيام افراسياب (١٤٨) ، من خراسان ، وبنوا مدينة حصينة جداً كان قطر حوضها نصف فرسخ ، وكلما كان الناس والحيوانات تشرب من مائه ، فلا يحس بنقص فى هذا الماء ، وعندما علم ملوك الهند أن الاستيلاء على هذه القلعة ضرب من المستخيل ، فلم يتعرضوا لهم وتوجه السلطان ابراهيم بنية الغزو إلى هناك ، و وقعت بين الطرفين حرب ، وانتصر ابراهيم ، وقتل طائفة كبيرة من هؤلاء ، وتفرق بعضهم وأسر قرابة مائة ألف شخص من نساء وأبناء الكفرة وعاد .

وفى مرة أخرى أخبروه أن هناك جماعة بين خليجين من خلجان بلاد الهند قد اعتادوا عبادة الأصنام والفسق على الدوام، فتوجه السلطان بالجيوش الجرارة إلى هناك، وواجه في طريقه عقبات لا تعد ولا تحصى منها الأشجار المتشابكة، ووصل السلطان بعد أن قطع عدة منازل ومراحل، وتوقف ثلاثة أشهر في مكان قريب من مقر الكفار وعانى أهالى غزنين من كثرة الأمطار، وأخيراً نصره الله جل وعلا على أعداء الدين.

## وفاة السلطان أبى المظفر ابراهيم بن مسعود وحكومة ابن مسعود

تعوفى السلطان ابراهيم فى سنة احدى وثمانين وأربعمائة وقد حكم ثلاثين سنة برواية، ويسقول صماحب تماريخ گزيده (١٤٩) ومؤلف تاريخ بناكتى كانت مدة سلطنته اثنين وأربعين عاما .

كان ابراهيم سلطانا عادلا مجاهدا صاحب رأى، و يروون أنه قبل المصالحة بين المغزنوية والسلجوقية كان السلطان ملكشاه السلجوقي قد عزم أن يتوجه بمعسكره إلى غزنين، وبلغ هذا الخبر ابراهيم، فكتب رسائل إلى أمراء ملكشاه، مضمونها «انه يستحسن أن تأتوا

بملكشاه إلى هذا لكى يتوجه إلى هذه الناحية ، والهدف من سعيكم أن تدخلوه بسرعة إلى هذه الولاية لنتخلص منه جميعا ، وطالما قد قبلتم فاننا سنضاعف لكم ، ونبذل فى حقكم الاكرامات الكشيرة » ، وسلم هذه الرسائل إلى أمير وقال : لما كان ملكشاه مشغولاً أكر أوقاته بالصيد ، فأنتهز الفرصة لكى يحملوك إليه فى المصطاد وكان هدف السلطان ابراهيم أن تظهر الرسائل فى مكان لا يكون الأمراء فى ملازمة ملكشاه ، وكان ملكشاه فى ذلك الوقت قد نزل فى قصبة اسفرار ، وتوجه للصيد ، ووصل الرسول إلى هذه النواحى ، فأخذوه ، وحملوه إلى السلطان ، فأستفسر ملكشاه عن أحواله ، فجرت كلمات ضجر على لسان الأمير ، فأمر السلطان بأن يضر بوه بالسياط لكى يقر ، وبموجب الأمر وعندما ضر بوا الأمير أظهر الرسائل ، وعندما أطلع ملكشاه على هذا الأمر ، لم يعتب على الأمراء ، وبهذا التدبير أثنى السلطان عن عزيمته .

وعندما توفى ، حل محله ابنه مسعود ، ولقب بجلال الدولة (١٥١) وكان السلطان ابراهيم قد خطب أيام دولته ، و بعد الصلح ــ اخت السلطان ملكشاه لمسعود ، وسعى خواجه نظام الملك في هذا المجال مساعى جميلة ، وكانت أسس الصداقة بينها وطيدة ، وحتى وفاة مسعود كانت مدة سلطنة مسعود ست عشرة سنة (١٥٢) ، وغير معلوم عن أحواله أكثر مما جاء في هذا الكتاب .



### سلطنة ارسلان شاه بن مسعود بن ابراهیم ابن مسعود بن محمود سبكتگين

عندما جلس ارسلان شاه على عرش السلطنة ، قبض على اخوته وسجنهم ، وفر بهرامشاه أحد اخوته ، وذهب إلى خراسان عدد السلطان سنجر (١٥٣) ، وكان والياً على هذه الولاية من قبل أخيه محمدبن ملكشاه آنذاك ، وأرسل السلطان سنجر رسولاً إلى ارسلان شاه ، ولكن منعه عن عداء اخوته ، وألح عليه فى أمر بهرامشاه ، ولكن ارسلان شاه لم يلتفت لهذا المقول ، فأمر السلطان سنجر باعداد الجيش لكى يتوجه إلى غزنين ، وعلم أرسلان شاه بهذا الأمر ، فأرسل سفارة إلى العراق عند محمدبن ملكشاه وشكا السلطان سنجر ، فأرسل

الــــلطان محمد رسولاً إلى خراسان، ليمنع أخاه من هذه الحرب، وقال للرسول إذا كان آخي سننجر قد توجمه فعلاً ، فلا تبلغه هذه الرسالة ، وعندما وصل السلطان إلى بست التحق به أبوالفضل والى سيستان بجيشه ، وعندما سمع ارسلان شاه بخبر توجه سنجر ، جمع جيشاً كسيـراً ، وأرسـلـه لمواجهته ، والتقى الجيشان ببعضها ، ووقعت معركة حامية ، وقتل بعض الغزنـويين، وهـزم البعض الآخر ومن بقى حياً عاد بحال سيء إلى غزنين، ودخل ارسلان خاصعاً خاشعاً ، وأرسل أمه أخت السلطان سنجر مع مأتى ألف دينار أحمر وغير ذلك من التحف والهدايا إليه، فطلب منها سنجر أن تعود إليه، لكن بهرامشاه استاء من ظلم ارسلان شماه، وسهل أمر تسخير غزنين في نظره، وتوجه سنجر بالرآى الصائب لبهرامشاه إليه، وعندما وصل غزنين على مقربة من فرسخ ، تقدم ارسلان شاه بثلاثين ألف فارس ومشاة ومائة وستين فيبلا لمواجبهة السلطان سنجر، وأعمد كل منها السيوف والرماح، وأبدى صاحب سيستان أبوالفضل في هذه المعركة شجاعة نادرة ، واستولى على عدة أفيال من أفيال الأعداء، وهببت نسائم الظفر على راية السلطان سنجر، وسلك ارسلان شاه طريق الفرار، ودخل السلطان سنجر غزنين في العشرين من شوال سنة عشر وخمسمائة، ومنع الجميع عن السلب والنهب، ووقعت أموال لاحصر لها من خزينة غزنين بيد السلطان سنجر، من جملتها خمسة تسيجان قيمة الواحد منها ضعف ألف ألف دينار، ووجدوا من أسلحة ومنطقة مرصعة بالجواهر اللامعة، فحول إلى الخازن ألف وثلا ثمائة منها.

وخرج السلطان من غزنين بعد أربعين يوماً ، وسلم هذه المملكة لبهرامشاه ، وعندما علىم ارسلان شاه بعودة السلطان سنجر جمع جيشاً جراراً من بلاد الهند ، وتوجه إلى غزنين ولم يكن لدى بهرامشاه طاقة للمقاومة ، فتوجه إلى باميان ، وطلب المساعدة من السلطان سنجر ، فتوجه مسرعا إلى دار الملك ، فأخلى ارسلان شاه عاصمة البلاد خوفاً وفزعا ، وانزوى بناحية ، وجد جيش سنجر فى طلب ارسلان شاه ، وقبضوا عليه ، وأراد أمير جيش خراسان أن يحمل أرسلان شاه إلى السلطان سنجر فخاف بهرامشاه ، وقدم له أموالاً كثيرة ليسلمه له ، وقتل بهرامشاه أخاه ، وكانت مدة سلطنة أرسلان شاه برواية ثلاث سنوات (١٥٤) .

#### KEED!KEED!

### سلطنة بهرامشاه بن مسعود بن ابراهيم بن مسعود بن محمود

كان معز الدولة بهرامشاه سلطانا صاحب شوكة ، وكان دائما يجلس مع العلماء والفضلاء والمجلماء ويحادثهم ، وقد ألف الأفاضل في أيامه كتباً باسمه الشريف ، منها كتاب كليلة

ودمنة وهو مزين باسمه العالى، وارتاح خاطر الرعايا فى عهد سلطنته وقضوا أياماً سعيدة فى عيشة رغدة، وفى يوم جلوسه نظم سيد حسن غزنوى قصيدة مطلعها:

« جاء النداء من الساء السابعة »

« أن بهرامشاه هو ملك العالم » ( ١٥٥ )

و بعد ذلك تمكن من عرش السلطنة ، وقاد الجيش إلى بلاد الهند ، وفتح من تلك البلاد أماكن لم يكن أسلافه قد وصلوا إليها ، وعاد ظافراً منتصراً ، وترك واحداً من أمراته لضبط ممالك الهند ، و بعد طول المدة سلك هذا الكافر للنعمة طريق التمرد في نواحى المولتان ، وقاد بهرامشاه الجيش لصد ودفع شره وفتنته ، والتقى مع هذا المتمرد في نواحى المولتان ، وقد شمل الشؤم حال هذا الكافر للنعمة ، وسقط هو وأبناؤه وأتباعه في ورطة الهلاك والبوار ، وسخر بهرامشاه ديار الهند مرة ثانية ، وعندما عاد من الهندوستان وقعت بينه و بين ملوك الغوريين (٢٠٦) معارك كثيرة ، وشرح هذه الأموريكن التماسه في تاريخ الغوريين ، وقد أورد بعض أصحاب الأخبار أنه في سنة سبع وأربعين وخمسمائة توفي بهرامشاه (٢٥٠) ، و بناء على هذا الرأى فإن مدة سلطنته بعد قتل أخيه أرسلان شاه يكون ثلاث وخمسون سنة ، حيث واروه في سنة اثنى عشر وخمسمائة في سجن النسيان (١٥٠) .

#### \*

### سلطنة خشروشاه بن بهرامشاه بن مسعود بن ابراهيم بن مسعود بن محمود سبكتكين

بعد وفاة الأب، صار سلطانا، وعندما توجه علاء الدين حسين جهانسوز إلى غزنين، فر، وتوجه إلى الهندوستان، وانشغل بحكومته فى لهاور، و يقول بعض المؤزخين «عندما عاد علاء الدين جهانسوز من غزنين ولم يكن لدى خشروشاه طاقة لمقاومتهم، فاضطر العودة إلى لهاور، وحل محله ابنه، وكانت مدة سلطنته ثمانى سنوات (١٥٩).

### خسروملك بن خسروشاه آخر ملوك الغزنويين

بعد وفاة أبيه فى لهاور جلس على عرش السلطنة ، كان سلطاناً يتصف بالحلم والحياء ، وكان مفرطاً فى المرح والطرب ، ولذلك سرى ضعف تام فى جميع أمور الملك ، واستاء أمراء وأركان الدولة منه ، ووصل النساء والخدم فى عهده إلى درجة اصدار الأوامر ، وفى تلك الأيام اتخذ السلطان غياث الدين محمد سام غورى غزنين حاضرة له ، وكان يقود الجيوش

سنوياً إلى حدود الهندوستان حتى وصل إلى لهاور فى شهور سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، واستولى على هذا الملك ، وجاء خسرو ملك إليه آمنا وأرسل غياث الدين سام خسرو ملك إلى غزنين (١٦٠).

وعندما سقط جميع الغزنويين في يد الغوريين، أفنوهم جميعاً واندرست أسرة سبكتكين، ولم يبق من هؤلاء الملوك الأقوياء من شيء سوى حكايات، فاعتبروا يا أولى الأبصار.

### حاشية الدولة الغزنوية

- (١) أربعة عشر ملكا، مدة ملكهم ١٥٥ سنة (حمد الله المستوفى ٦٦) من ٣٦٧هـ حتى سنة ٨٧ه هـ (مائتان وخمس عشرة سنة خمسة عشر ملكا (نطام الدين أحمد طبقات أكبرى ٢٣/١ الترجمة العربية للمترجم) كان بداية أمر الغزنوية ٣٦٦هـ (ابن الاثير الكامل ٥٠/٥).
- (۲) كان من غلمان ابن اسحق بن الهتگين (ابن الأثير٧/٨٨) كان غلاما لألهتگين مملوك السامانيين (حمد الله المستوفى في تماريخ گزيده ٦٦) كان مملوكا لالهگتين غلام منصوربن نوح (ابن كثير في البداية والنهاية والنهاية ٢٨٦/١١ ــ نظام الدين أحمد في طبقات اكبرى الترجمة العربية د. أحمد الشاذلي ١/٥).
- (٣) منصور بن نوح كرديزى في زين الأخبار النسخة الفارسية ٤٧ سـ نظام الدين أحمد ١/٥) والأصوب نوح بن منصور.
  - (٤) حكم من ٣٥٠ ــ ٣٦٥ هـ (تاريخ بخارى فامبرى ترجمة د. الساداتي ١١٧).
    - (ه) ابواسحق بن الپتگین ( ابن الأثیر ۱۸۲/۷ نظام الدین أحمد ۱/۱).
- (٦) استولى سبكتگين على غرنه وگرديز و پروان وكابل و بست وتلك هى الولايات التى كانت مع غلمان قراتگين (گرديزى النسخة الفارسية ٤٥ والترجمة العربية عفاف زيدان ٣٧١).
- (٧) لقب الأمير نـوح سبكتگين بلقب ناصر الدين والدولة بعد نصره على أبى على (گرديزى ٥٦ ـــ النسخة العربية ٢٧٣).
- ( ٨ ) لم يكن له وريث ( نظام الدين أحمد ١/٥ ) لم يخلف من أهله وأقار به من يصلح للتقدم ( ابن الاثير ٧/٨٦ ) ولما مات لم يترك أحداً يصلح للملك من بعده لامن ولده ولامن قومه ( ابن كثير ٢٨٦/١١ ) .
  - (٩) سنة ٣٦٦ هـ ( ابن الأثير٧/٨٦ ـ ابن كثير ١١/٢٨٦ ـ نظام الدين أحمد ٢/٥).
    - (١٠) بلاد الهند

- ( ۱۱ ) قال لهم : انى استصحبت لنفسى شيئاً من السويق استظهاراً وأنا أقسمه بينهم قسمة عادلة على السواء إلى أن بمن الله بالله بالفرج فكان بعطى كل انسان منهم ملء قدح معه و يأخذ مثله ... فرزقهم الله النصر ( ابن الا ثير ٨٦/٧) .
  - (١٢) انظر ابن الاثير٧/٨٦ ـ حمد الله المستوفى ٦٦ ـ ابن كثير ٢٨٦/١١.
    - (١٣) بابي تور (ابن الأثير٧/٨٦) پايتور (نظام الدين أحمد ١/٥).
      - (١٤) انظر ابن الأثير ٧/٥٥ ــ نظام الدين أحمد ١/٥.
        - ( ١٥ ) نظام الدين: سبكتگين وطغان.
      - (١٦) وتركها لنائبه (تاريخ يميني للعتبي ١/١٧).
- (۱۷) قال: ان همة مشلى من أرباب هذه الصناعة لاترتقى إلى أكثر بما رآنى أهلاً له من اختصاصه واستخلاصه، وتسقر يبه واختياره لمهمات أموره وأسراره، غير أن حداثة عهدى بخدمة من كنت به موسوماً واهتمام الأمير ما بقى من شأنه يسقتضيان أن أسأله الاعتزال في بعض أطراف مملكته ريمًا بستقر هذا الأمر في نصابه فيكون ما أليه من هذه الصناعة، أسلم من التهمة وأقرب إلى السداد وأبعد من كيد الحساد (تاريخ بمينى للعتبى (١/٧٥).
  - (١٨) رخب : كوره من نواحي كابل (معجم البلدان ٣ / ٣٨).
  - ( ١٩ ) انظر ابن الاثير٧ / ٨٦ ــ حمد الله المستوفى ٦٦ نظام الدين أحمد ١ / ٥ .
- ( ۲۰ ) قصدار: الحدى مدن السند ( المسالك والممالك لابن خرداذبه ۱۵ ) قزدار: ناحية بأرض الهند ( اثار البلاد
   ( ۱۰٤ ) .
  - ( ۲۱ ) جيبال بن هيثال (حمد الله المستوفى ٦٦ ) اجيبال (گرديزي ٦٦ ).
- ( ۲۲ ) كانــت هـذه الـعين تـفور اذا ألقى.فيها نجاسة حتى تتطهر وكلها تطهرت يلقون بأخرى ( ابن الاثير ١٧٧/٧ ـــ نظام الدين أحمد ١/٦ ـــ ابن كثير ٢٨٦/١١ ) .
- ( ٢٣ ) قرر أن يرسل خمسين فيلاً ومبلغاً كبيراً من المال وترك عدة أشخاص رهينة ( ابن الأثير ٧٧/٧ ـــ نظام الدين أحمد ٦/١ ـــ ابن كثير ٢٨٦/١١ ).
  - (۲٤) «چوزنهار خواهند زنهارده که زنهار دادن زپیکار به » « بر ایشاب میاور زبیچارگی که جانرا بکوشند یکبارگی » ( روضهٔ الصفا ۲۹)
    - ( ٢٥ ) تعرف هذه الطريقة باسم « جوهر » وهي عادة هندية قديمة .
  - ( ٢٦ ) لمغان : بفتح أوله وسكون ثانيه وعين معجمه بعدها ألف ونون وتسمى أيضا لامغان ( ابن الاثير/٧٧٧ ).
    - ( ۲۷ ) سنة ۲۸۷ هـ (تاريخ گزيده ٦٦ ـ طبقات اكبرى ١ /٦).
    - ( ۲۸ ) كثرت كوران ( النسخة المطبوعة من ١٦ ) كثرت صيد ( المخطوط ص ٢٩ ) .
- ( ٢٩) الخالاج أو الخلج يسميهم الأتراك قلج و ينسبهم الكشغرى إلى الغر و بذكر أن قسماً منهم فقد لغته وذاب فى الشعب الأفغانى، ومازال بعض الخالاج فى ابران يتكلمون التركية (تاريخ الترك فى آسيا الوسطى لبارتولد ترجمة د. احمد السعيد سليسمان ص ٩٩) ومن المعروف أن هؤلاء الخلج قد أسسوا دولة لهم فى الهند وهم برواية سلجوقنامه انهم نسبه إلى خلج بن ترك بن يافت وقيل انهم أحفاد قالج خان صهر جنكيرخان (طبقان اكبرى ١٧/١).
  - ( ٣٠ ) انظرزين الأخبار ٨٥ ــ الكامل في التاريخ ٧ / ١٨٤ ــ تا. يخ گريده ٦٨ طبقات اكبرى ٦/١.
    - ( ٣٦ ) ميم انه كان أصغر من أخيه محمود ( ابن الاثير ١٨٤/٧ ).
    - ( ٣٢ ) استضعفه الجند ولم يهتم بأخيه سيف الدولة محمود ( ابن الاثير ٧/ ١٨٤ ــ حمد الله المستوفى ٦٨ ) .
      - ( ٣٣ ) طالبه محمود بالوفاق وانفاذ ما يخصه من تركة أبيه ( ابن الأثير ٧/٥٨٥ ).

- ( ٣٤ ) مثل عربي وهو « آخر الداء الكي » .
  - ( ٣٥ ) في هراة ( ابن الأثير ٧/ ١٨٥ ).
  - (٣٦) في بست (ابن الأثير ٧/١٨٥).
- ( ٣٧ ) شحنه أو شحنگي بمعني صاحب الشرطة وبمعني حاكم أو والي .
- ( ٣٨ ) ملك اسماعيل سبعة أشهر ( ابن الأثير ٧/ ١٨٥ ) وقد أهمل گرديري ذكر أخبار اسماعيل وركز على محمود .
  - ( ۳۹ ) سنة ۳۹۰ هـ (تاريخ گريده ۷۲ ).
- ( ٤٠ ) لقبه القادر بالله « يمين الدولة وأمين الملة أبا القاسم محمود ولى أمير المؤمنين » ( زين الأخبار ٦٢ ـــ الترجمة العربية ( ٢٨١ ) أمين الملة ويمين الدولة ( طبقات اكبرى ٦/١ ) .
  - ( ٤١ ) ايليك أو أيلك لفظ ايغورى بمعنى أمير أو وصى ( تار يخ بخارى لفا مبرى ١٢٠ ) .
    - ( ٤٢ ) على سمرقند (زين الأخبار ٦٤ ) .
  - ( ٤٣ ) اتفقا على أن تكون ما وراء النهر لايلك خان والباقى للسلطان (طبقات أكبرى ٦/١ ).
    - ( ٤٤ ) أنظر تاريخ يميني للعتبي .
- ( 13 ) غزا السلطان محمود پرشور ، وهزم محمود عساكر جيبال ثم سار إلى ويهند ففتحها قهرا ( ابن الأثير ٧٦١٧ -- ٢١٣ ) برشاور ففتحها ٣٩٣هـ ثم فتح ويهند ( زين الأخبار ٣٦ طبقات أكبرى ٧/١).
  - ( ٤٦ ) بهت وبهتيان: قبائل تعيش في السند العليا ومعربها بها طيه ( زين الاخبار تعليق حبيبي ص ٢٨٦ ).
- (٤٧) كجيرا (ابن الأثير٧/٢٦٦) (طبقات أكبرى ٧/١) بجيراو (زين الأخبار ٦٧) بجهرا (تاريخ بميني للعتبي).
  - ( ٤٨ ) ضمن أحداث سنة ٣٩٥هـ ( ابن الأثير ٧٢٦/٧ ) .
- ( ٤٩ ) استولى على مائتى وثمانين فيلا ( زين الأخبار ٦٧ ــ طبقات أكبرى ٧/١ ) مائة وعشرين رأساً من الفيلة ( ابن الأثير ٢٢٦/٧ ).
- ( ٥٠ ) الملتان : أو المولتان (تقويم البلدان للعماد بن اسماعيل بن أيوب الحموى) وجاء فى القانون الملتان فى السند وأهلها يقولون الملطان ، وقال ابن حوقل الملتان أصغر من المنصور ية وبها صنم تعظمه ويحجون إليه .
- ( ١٥ ) أبو الفتوح ، وهو من بقايا غراة توطنوا هناك ، وكان ينتحل مذهب الباطنية و يدعو الناس إليه ( ابن الأثيرـــ حاشية ٧/٧٧ ـــ ٢٢٨ ) وهو داود بن نصر من غلاة الاسماعيلية ( زين الأخبار ٦٨ ) .
  - ﴿ ٢٥ ) آنندبال بن جيبال (گرديزي ٦٧ ــ نظام الدين أحمد ٧/١) اندبال (ابن الأثير ٧/٨٢).
- ( ٣٣ ) سرنديب: يفتح أوله وثانيه وسكون النون والدال مهملة مكسورة و باء و باء ، وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه
   آدم (حاشية ابن الأثير ٧٢٨/٧).
- ( ٤٥ ) صالحهم على عشر أين ألف ألف درهم ( زين الأخبار ٦٨ وأيضاً تاريخ بمينى للعتبى ألزم أهلها عشرين ألف درهم عقوبة لعصيانهم ( ابن الأثير ٢٢٨/٧ ــ نظام الدين أحمد ٧/١).
  - ( ٥٥ ) سنة ٣٩٦هـ ( ابن الأثير ٧/٨٢٧ ــ نظام الدين أحمد ٧/١ ).
  - ( ٥٦ ) سباش تگين ترك ( زين الأخبار ٦٨ ) سباش تگين ( ابن الأثير ٧/٨٢٧ ) .
    - ( ٥٧ ) أمره إذا ظهر عليه مخالف أن ينحاز إلى غزنه ( ابن الاثير٧/٢٢٩ ).
  - ( ۸ ه ) فر ابلك خان وتصالح معه مرة أخرى ، وأقام فى ما وراء النهر (تاريخ گزيده ٧٦ ) .
    - ( ٥٩ ) انظر تاريخ يميني للعتبي وابن الأثير ٧ / ٢٣٣ ).
  - (٦٠٠) كان هذا ضمن أحداث سنة ٣٩٨ (زين الأخبار ٦٩ ــ الكامل ٧/ ٢٣٢ تاريخ كريده ٧٦).

- ( ٦٦ ) نواسه صاحب الملتان ( ابن الاثير ٧ / ٢٣٢ ) .
- ( ٦٢ ) قتل السلطان محمود صماحب الملتان وجماعة من جيشه (تاريخ گزيده ٧٨ ) .
- (٦٣) توجه إلى يهيم نگر (نغر) (ابن الاثير ٢٣٨/٧) إلى وسط ويهند (العتبي) سنة ٢٩٨هـ (ابن الاثير ٢٣٨/٧).
  - ( ٦٤ )· ابراهمن بال بن اندبال ( ابن الاثير ٧ / ٢٣٨ ) آنندبال (زين الأخبار ٦٩ ) .
  - ( ٦٥ ) انظرزين الاخبار ٦٩ ــ الكامل ٧ / ٢٣٩ ــ تاريخ گزيده ٧٨ طبقات اكبرى ٨/١ .
- ( ٦٦ ) من الدراهم تسعين ألف ألف درهم شاهيه ومن الأواني الذهبيات والفضيات سبعمائة ألف وأربعمائة منا ( ابن الاثبر٧/٢٣٩).
  - ( ٦٧ ) انظرزين الاخبار ٧٠ ــ تاريخ گزيده ٧٨ ــ طبقات اكبرى ١٨/١ .
- ( ٦٨ ) كان هـذا ضمن أحداث سنة ٢٠١ هـ ( زين الأخبار ٧٠ ) وعندابن الاثير ضمن أحداث سنة ٣٩٨هـ ( الكامل ٢٨ ) . ٢٣٩/٧ ) وعند نظام الدين أحمد سنة ٤٠٠ هـ ( طبقات اكبرى ٨/١ ).
  - ( ٦٩ ) انظر ابن الاثير ضمن أحداث سنة ٤٠٠ هـ ( ٢٤٧/٧ ) ولم ترد عند مؤرخي الفارسية .
- ٧٠) كان حكام المغور من الكفار و يسمونهم سورى ، وقتل سورى وأسر ابنه ، وقد لعق خاتمه المسمم ودخلت ولاية غور في الاسلام ( تاريخ گزيده ٨٨ ) .
  - (٧١) محمد سوري لم يظهر إلا في أواخر الدولة الغزنوية .
    - ( ٧٢ ) انظر: تاريخ يميني للعتبي .
- ( γγ ) كان أهل الغور على غير دين الاسلام ، وقد حرص محمود بن سبكتگين على نشر الاسلام بينهم (حبيب السير خواندمير ۲ / ۲۲ ) .

( V£ )

در اسلام درهسیسی مسنبر نمانسد
کسه بسرآل یساسین بسلفظ قبسیح
دیسار بسلسنسدش ازا آن بسلمسسون
ازایس جنس هرگز دروکس نگفت
نسرفست انسدرو لسعسنست خانسدان
همین یادشساهسان بسادیسس وداد

که بروی خطیبی همی خطبه خواند نکردند لعنت بروجه صریح که ازدست آن ناکسان بد برون ند در آشکار ونه اندر بهندت بدر آشکار ونه اندر بهندت بدر ان بدیس فخر دان بدیس فخر دان بدیس فخر دان بدیس فخر دان

- (٧٥٠) سنة ١٠١ه.
- ( ٧٦ ) انظر: تاريخ يميني للعتبي ، ابن الاثير٧ / ٢٥٥ .
  - ( ۷۷ ) « برهمان عهدِ و وفاييم كه بستيم بدوست » .
- ( ٧٨ ) كمان سبب حسرب ابلك خان مع أخيه أنه اعتذر ليمين الدولة وتنصل من قصد أخيه ايلك خان إلى بلاد خراسان ( ابن الأثير ٣٥٣/٧).
- ( ٧٩ ) ولاية مشهورة عند غزنة ( ابن الاثير٧ / ٢٥٩ ) وذكر ياقوت في معجمه انها من نواحي السند ، وذكر القرويني انها ناحية بأرض الهند ( اثار البلاد ١٠٤ ) وذكر ابن خرداذبه انها احدى مدن السند ( الممالك والمسالك ٥٧ ) .
- ( ٨٠) خسة عشر ألف ألف درهم (تاريخ بمينى للعتيى) أخذ منه المال الذي كان قد اجتمع عنده ( ابن الأثير ٢٠٩/٧).
  - (۸۱) سنة ۴۰۳ هـ (طبقات اكبرى ۱/۸).
  - ( ٨٢ ) انظر: زين الأخبار ٧١ ــ تاريخ گزيده ٧٨ ــ طبقات اكبرى ١ / ٨ .

- ( ٨٣ ) رأى بمعنى ملك أو حاكم وهو مرادف لكلمة راجه أوراجا أورانا ومؤنت راى هورانى وراجى، وهى ألفاظ هندية تطلق على حكام الهند فكلمة شار تستخدم عند الأو يغور وخان و بيكث عند الترك وميرزا وشاه عند الفرس.
  - ( ٨٤ ) اسم المكان تانيسر ( زين الأخبار ٧١ ) وقيل ناردين ( ابن الاثير ٧٧٠/٧ ) وماردين ( تاريخ گزيده ٧٨ ) .
    - ( ٥٨) كان هذا في خريف سنة ٤٠٤ هـ ( ابن الاثير٧ / ٢٧١ ) .
      - ( ٨٦ ) انظر: العتبى في تاريخ يميني .
        - ( ۸۷ ) انظر: تاریخ گزیده ۸۰ .
      - (٨٨) تانيسر (ابن الاثير ٧ / ٢٧٢).
    - ( ٨٩ ) فيلة الصيلمان ( ابن الاثير ٧ / ٢٧٢ ) وقد وردت في روضة الصفا « افيال مسلمانات » .
      - (٩٠) كان هذا سنة ٥٠٥ هـ (زين الأخبار ٧١).
      - (٩١) كان هذا سنة ٧٠٤ هـ ( ابن الاثير٧ / ٢٨٢ ــ نظام الدين أحمد ١٩/١).
        - ( ٩٢) الپتگين ( ابن الاثير ٧ / ٢٨٢ ) . `
          - ( ٩٣ ) انظر: ابن الأثير ٧ / ٢٨٢ .
      - (٩٤) في سنة ٧٠٧ هـ ( ابن الأثير ٧ / ٢٨٢ ) سنة ١٠٩ هـ (تاريخ گزيده ٨٠ ).
        - ( ه ٩ ) كوره ( نظام الدين أحمد ١ / ٩ ) بكوره ( زين الأخبار ٧٠ ) .
          - ( ٩٦ ) كلجند ( ابن الاثير ٧ / ٢٨٢ ــ زين الأخبار ٧٠ ) .
      - (٩٧) انظر: زين الاخبار ٥٥ ــ ابن الأثير٧ / ٢٨٣ ــ طبقات اكبرى / ١٠/١.
        - ( ٩٨) انظر الممادر السابقة نفس الصفحات.
- ( ٩٩ ) كان هذا ضمن أحداث سنة ٧٠٤ هـ ( ابن الأثير ٧ / ٢٨٣ ) ٤٠٩ هـ ( نظام الدين أحمد ١٠/١ ) ولم يحدد گرديزي سنة بعينها .
- ( ۱۰۰ ) سومنات : ببلاد اللاروهي في ناحية داخله في البحر ، وهي بلادة مشهورة في بلاد الهند على ساحل البحر بحيث تغلبه أمواجه ، من عجائبها هيكل فيه صنم اسمه سومناة ، كان الصنم واقفاً في وسط هذا البيت لا بقائمة من أسفله تدعمه ولا بعلاقة من أعلاه تمسكه ، وكان أمر هذا الصنم عظيماً عند الهند ، من رآه واقفاً في الهواء تعجب مسلماً كمان أو كافراً ، وكان الهنود يحجون إليه كل ليلة خسوف يجتمع عنده ما يزيد عن مائة ألف إنسان وتزعم الهند أن الأرواح إذا فارقت الأجساد اجتمعت إليه وهو ينشئها في من شاء كما هو مذهب التناسخ وأن المد و الجزر عبادة البحر له ، وكانوا يحملون إليه من الهدايا كل شيء نفيس ، وكان له من الوقوف ما يزد على عشرة آلاف قرية (آثار البلاد ٩٦/٢٩) .
  - ( ۱۰۱ ) « يافتند آن بت كه نامش بودلات لشكسر محمود اندر سومنسات . »
    - ( ۱۰۲ ) « بتی دیدم ازعاج در سومنات مرصع چودر جا هلیت منات . »
      - ( ١٠٣ ) انظر آثار البلاد وأخبار العباد لزكر يا بن محمد القزو يني ص ٩٠ ــ ٩٦ .
        - ( ١٠٤ ) مازالت هذه العادات باقية في الهند حتى الآن .
- ( ١٠٥ ) يقول المنتود : إن هذه الأصنام قد سخط عليها ، سومنات ولو انه راض عنها لأهلك من قصدها بسوء ( ابن الاثير ٣٢٠/٧)
  - ( ١٠٦ ) سنة ٢٦٦ هـ ( ابن الأثير٧ / ٣٢ ــ ٣٢١ .
    - ( ١٠٧ ) انهلواره ( ابن الأثير ٧ / ٣٢١ .

- (۱۰۸) سنة ١٦٤ هـ (طبقات أكبرى ١/١٢).
  - ( ۱۰۹ ) محمد خاوند شاه .
- (١١٠) ذكرها حمد الله المستوفى سنة ١٦٦ هـ ( تاريخ گزيده ٨٢).
- ( ۱۱۱ ) مرض الربو ( گردیزی ۹۲ ) السل ( طبقات اکبری ۱ / ۱۳ ) سوء مزاج واسهال ( ابن الأثیر) به
  - (١١٢) لم يعط أحداً دانقاً (طبقات اكبرى ١ / ١٣).
    - ( ۱۱۳ ) احدى وستون سنة ( تاريخ گزيده ٨٦ ) .
  - ( ١١٤ ) لم يذكره گرديزي وابن الاثير وحمد الله المستوفي وابن كثير ونظام الدين أحمد والعتبي.
- ( ١١٥ ) كمان الأمير محمد نجل السلطان محمود وأصغر أبنائه (تاريخ بيهقى ترجمة د. يحيى الخشاب وصادق نشات ص ١ ).
  - (١١٦) كان مسعود باصبهان (گرديزي ٩٢ ــ بيهقي ١ ــ ابن الاثير ٧/٧٣).
  - (١١٧) قلعة كوتهيز بتكينا باد (تاريخ بيهقى ٢) تكنا باد (ابن الاثير ٧/٧٤٣)
  - ( ۱۱۸ ) على خو يشاوند ـــ وخو يشاوند بمعنى قر يب ولهٰذا وردت فى ترجمة تار يخ بيهقى على قر يب ( ۱۱ ) .
    - (١١٩) كان على رأس هؤلاء الأمير إياز بن ايماق ( زين الأخبار ٩٣ ـ طبقات اكبرى ١٤/١).
      - ( ١٢٠ ) ظل حبيساً تسع سنوات ( تاريخ گزيده ٨٨ ) .
        - ( ۱۲۱ ) أبوسهل الحمدوني ( تار يخ بيهقي ۱۷ ) .
      - ( ۱۲۲ ) ابن كاكو( تاريخ بيهقى ١٦ ) ابن كاكاويه ( ابن الأثير٧/٣٤٨).
      - ٠ ( ١٢٣ ) انظر: زين الأخبار ٩٦ ــ ابن الأثير٧ / ٣٤٧ ـ طبقات اكبرى ١٣/١ .
        - ( ۱۲٤ ) نهر آموی ( تاریخ بیهقی ۲۵۲ ) .
          - ( ١٢٥ ) انظر: ابن الأثير ٨ / ٣٠٢ .
    - ( ١٢٦ ) هاجم قلعة سرستي ( زين الأخبار ٩٩ ــ ابن الأثير ٨ / ٥ ــ طبقات اكبرى ١٥/١ ) .
      - (١٢٧) انظرزين الأخبار ١٠٨ ــ ١٠٩ ــ ابن الاثير ٨ / ١٧ ــ طبقات اكبرى ١٥/١.
      - ( ۱۲۸ ) انظرزين الأخبار ۱۰۸ ـ ۱۰۹ ـ ابن الاثير ۸ / ۱۷ ـ طبقات اكبرى ١٨/١ .
        - ( ۱۲۹ ) قلعة كرۍ ( طبقات اكبرى ١ / ١٨ ) .
- ( ١٣٠ ) طبلب أحمد من السلطان محمد أن يعطيه خاتِمة ليختم به بعض الخزائن فأعطاه ، فساربها إلى القلعة ، وأعطوا الخاتم لمستحفظها وقالوا معنا رسالة إلى مسعود فأدخلهم إليه فقتلوه ( ابن الاثر ٢٧/٨).
  - ( ۱۳۱ ) قتلوه سنة ۳۲ هـ ( تاريخ گزيده ۹۰ ــ طبقات اكبرى ۱ / ۱۸ ).
    - ( ١٣٢ ) انظر: ابن الأثير ٨ / ٢٧ .
- ( ۱۳۳ ) حکم محمد بن محمود أربعة أعوام في حياته مسعود وعاماً آخر بعد قتل مسعود وقتل بيد ابن أخيه سنة ٤٣٤ هـ ( ١٣٣ ) .
  - ( ۱۳٤ ) « بي ادب تنهانه خودرا داشت بد بلكه آتش درهمه آفاق زد »
    - ( ۱۳۵ ) انظر: طبقات اكبرى ١ / ١٩ .
      - ( ١٣٦ ) انظر: ابن الأثير ٨ / ٢٨ .
    - ( ۱۳۷ ) جغربگ ( تاریخ گزیده ۹۲ ) .

- ( ۱۳۸ ) انظر: طبقات اکبری ۱ / ۲۱ .
  - ( ۱۳۹ ) انظر: تاریخ گزیده ۹۰ .
- (١٤٠) في العشرين من رجب سنة ٤٤١ هـ ( ابن الأثير ٨ / ٢٥ ).
- ( ۱٤۱ ) ذكر نظام الدين أحمد على بن مسعود قبل عبد الرشيد ولكنه لم يحكم سوى ثلاثة أشهر ( طبقات اكبرى / ۲۱/۱ ).
- ( ۱٤۲ ) ذكر حمد الله المستوفى مسعود بن مودود ثم بهاء الدولة على بن مسعود ثم مجمد الدولة عبدالرشيد على التوالى قبل فرخ زاد (تاريخ گزيده ٩٦/٩٢).
- ( ۱٤٣ ) فرخ زاد بن عبد الرشيد محمود ( تاريخ گزيده ٩٨ ) وقد ذكر نظام الدين أحمد عبد الرشيد بن مسعود ( طبقات أكبرى ٢١/١).
  - ( ١٤٤ ) حرحر ( طبقات اكبرى ١ / ٢١ ) .
  - ( ١٤٥ ) سنة ٥٠٠ هـ ( تاريخ گزيده ٩٨ ) سنة ١٥١ هـ ( ابن الاثير ٨٧/٨).
    - ( ١٤٦ ) كان يصوم رجب وشعبان ورمضان ( ابن الأثير ٨٨/٨).
      - ( ۱٤۷ ) انظر: طبقات اكبرى ١ / ٢٢ .
  - ( ۱٤۸ ) افراسیاب : بطل أسطوری تورانی حارب رستم حرو باً طو یلة وأخیراً قُتل علی یدیه .
    - ( ۱٤٩ ) مأت سنة ٩٧ هـ ( تاريخ گزيده ١٠٠ )
      - ( ۱۵۰ ) انظر ابن الاثير ٨ / ١٤٧ ــ ١٤٨ .
    - ( ۱۵۱ ) علاء الدولة مسعود بن ابراهيم ( تاريخ گزيده ١٠٠ ) .
    - ( ١٥٢ ) مات سنة ١٠٥ هـ ( تاريخ گزيده ١٠٠ ــ ابن الاثير ٨ / ٢٦٩ ).
      - ( ۱۵۳ ) انظر: طبقات اكبرى ١ / ٢٢ ــ ابن الاثير ٨ / ٢٧٠ .
      - ( ۱۰٤ ) انظر: تاریخ گزیده ۱۰۲ ـ طبقات اکبری ۱ / ۲۳ .
    - ( ۱۵۵ ) « ندای برق زِهفت اسمان که بهسرا مشاهست شاه جهان .
- ( ۱۰۱ ) عملاء الدين حسين فورى ( طبقات اكبرى ۱ / ۲۳ ) عملاء الدين حسن حسين غورى ( تاريخ گزيده ) ١٠٤ ).
- (١٥٧) مات سنة ١٤٥ هـ (حمد الله المستوفى ١٠٤) مات سنة ٤٧ه هـ ( ابن الاثير ٣١/٩\_ نظام الدين أحمد ٢٣/١.
  - ( ۱۰۸ ) كانت سنة ۱۲ هـ وهي سنة وفاة ارسلانشاه .
  - ( ۱۵۹ ) توفی سنة ۵۵ هـ ( تاريخ گزيده ۲۰٦ ــ طبقات اكبري ۲ / ۲۳ ).
  - ( ١٦٠ ) انظر : طبقات اكبرى ١ / ٢٣ وقد أهمل صاحب تاريخ گزيده ذكره .

#### KEETH KEETH



## فصل في أحوال آل بويه الذين يسمونهم سلاطين الديالمة

ورد فى كتاب التاجى (١) أن نسب بويه ينتهى ببهرام گور (٢) ، وقد ذكر اسم آبائه وأجداده حتى بهرام ، وقد أورد بعض الديالمة أن بويه من نسل ديلم بن ضبة (٣) ، وذكر أبوعملى بن مسكو به فى كتاب تجارب الأمم أن ملوك الديالمة يزعمون أنهم أبناء يزدجرد شهر يار آخر ملوك العجم (١) ، وقد فر فى بداية ظهور الاسلام بعض أولاد بزدجرد الذين بنسبون إليهم هذه الجماعة إلى گيلان ، وسكنوا هناك ، وأكد صاحب كامل التواريخ (١) القول الأول ، و يروون عن أبى نصر ماكولا انهم يعتبرون آل بويه من الديالمة الذين أقاموا بينهم مدة طويلة .

و يقولون أن أبا شجاع كان رجلاً متوسط الحال (1) له ثلاثة أبناء: على وحسن وأحمد (٧) ، عندما توفيت أمهم كاد بويه أن يهلك حزناً على وفاة زوجته ، ويقول شهرياربن رستم الديلمى ، اننى كنت صديقاً لأبى شجاع ، وذهبت إليه ولمته على كثرة حزنه على مصابه ، وقلت: لقد تحملت وصبرت على الشدائد والمصائب من قبل ، فلما كل هذا الجزع والفزع ؟ ! عليك بالصبر واشكر الله على سلامة أبنائك ، فلو أصاب أحدهما والعياذ بالله ما حدث لنسيت أم الأولاد ، قال شهريار: جرى مثل هذا الكلام بيننا ، وواسيت بويه ، ورافقته حتى قل الحزن والأسى الذان أصاباه (٨) ،

وفى الأثناء هذه التقى بنا رجل يدّعى معرفة النجوم وتفسير الأحلام ، قال له: لقد رأيت فى منامى أنى أبول فخرج من ذكرى شعلة نار هائلة تضىء بعض البلدان ، وتزداد كل لحظة حتى وصل ضوءها عنان الساء ، و بعد ذلك تشعبت الشعلة ثلاث شعب ورأيت أهل البلاد يخضعون أمام هذه الشعب ، قال المنجم : لن أفسر هذا المنام إلا إذا أعطيتنى جواداً ولباساً ، قال أبوشجاع بو يه ، ليس لدى إلا هذه الحلة التى أرتديها ، إذا أعطيتها لك ظللت عريانا ، فطلب المنجم عشرة دنانير ، فأبدى بو يه عجزا ، قال المنجم : لك ثلاثة أبناء سيحكمون البلاد التى تضىء من هذه الشعلة ، و يرتفع ذكرهم فى الآفاق تبعاً لارتفاع هذه الشعلة ، قال بو به : لعلك تستهزىء بى ، فأنا رجل فقير ، وأبنائى كما ترى بأى استعداد سيحكون ؟ قال المنجم : إذا كنت تعرف أوقات ولادة أبنائك ، فقل لى عليها ، فذكر بو به كل واحد والساعة والشهر والسنة التى ولد فيها ، فقبل المنجم يد الابن الأكبر عماد الدولة على بعد أن حسب درجات طالعه وفحص كوكبه وقال : ستصل السلطنة لابنك الأول هكذا ، و بعد ذلك ستكون لأخويه الآخرين وقبل يد معز الدولة وركن الدولة أيضا ، فقال الأولاد خسب درجات طالعه وفحص كوكبه وقال يد معز الدولة وركن الدولة أيضا ، فقال الأولاد خسب درجات طالعه وفحص كوبه وقال نه عنما السلطنة لابنك الأول هكذا ، و بعد ذلك ستكون لأخويه الآخرين وقبل يد معز الدولة وركن الدولة أيضا ، فقال الأولاد . اعطه شيئا للحكم ، وفقال بو به غاضباً : هذا الرجل يستهزى بكم (١٠) ، قال المنجم : إذا لم تصدق كلامى فعاهدنى انه عندما تصل إلى هذه الدرجة الرفيعة أن تقدم لى واجب العطف ، فأعطاه أبوشجاع بو به عشرة دراهم .

وعندما استولی ما کان بن کاکی (۱۰) علی طبرستان ، سلك بویه فی سلك خدامه ، ولازم أبناؤه أیضاً بأسفار شیرو یه ومرداو یج بن زیاد (۱۱) وأخیه وشمگیر ازتخم ارغش الذی — کان سلطاناً لگیلان — بتفویض کیخسرو ، و کانوا فی خدمة ما کان ، حتی خرج اسفاربن شیرو یه علی ما کان ، واستولی علی ملك الدیالمة (۱۲) ، ولما قتل اسفار بعد عام ، حل محله مرداو یج ، واستولی علی رستمدار وما زندران والری وقزوین وابهر و زنجان وطارمین ، وسعی لاستخلاص ... ، وأعمد القتل العام فی همدان ، وطبقاً لروایتهم انه قتل الفین من التجار ، وأرسل مرداو یج علی بویه وأخویه إلی الکرخ (۱۳) ، وتوجه إلی الفین من التجار ، وأرسل مرداویج علی بویه وأخویه إلی الکرخ (۱۳) ، وتوجه إلی وهرم و وقرم ، وتوجه إلی فارس عند والده ، وتوجه یاقوت (۱۲) بجیوش فارس إلی مرداویج ، و بعد الحرب هزم یاقوت .

وكان على بن بو يه مع أخو يه فى لرستان ، وتوجه ياقوت بعد هزيمته بألفين من الرجال اليهم ، ولحسن حظ آل بو يه أحدهما: انه عندما توجه ياقوت اليهم التحق به عدة أشخاص من آل بو يه فأطاح ياقوت بأعناقهم جميعاً فاستبسل باقى جيش الديالمة ، وحار بوا محار بة شديدة وثانيها: انه عند اعداد الصفوف أمر ياقوت أن يتقدم المشاة و يلقون القار ورات النفطية ، وحسب الاتفاق هبت ريح عاصفة أمامهم ، فاشتعلت النيران فى ثياب المشاه

فعادوا ، وعند العودة تبعهم الفرسان ، وقاتلوا ، وفرّ ياقوت إلى ناحية ، وقوى آل بو يه بأموال ياقوت وحديث و وجيشه ، وتوجهوا إلى فارس ، واستولى عماد الدولة واخوته على شيراز وحكم هذه البلاد ، وارتفعت راية اقبالهم ، وسعوا لتسخير بلاد أخرى . (١٥)

#### KEENKEENK

### سلطنة عماد الدولة على بن بويه

بعهد هزيمة في اقوت توجه عماد الدولة إلى فارس، ونزل بقصر ياقوت ومنع الجيش من السلب والنهب، ونفذ الجنود الأمر، ولم يجد في الخزانة شيئا، وفكر عماد الدولة في بيت باقوت، وسقطت عينيه على سقف البيت، فرأى حية تخرج رأسها من فتحة، فخاف عماد الدولة من المنزل وأمر أن يفتح النجار هذه الفتحة من فوق السقف، و يقتل الحية، وعندما هدم السقف ظهر مبلغ من المال والنفائس وأمتعة، فقسم عماد الدولة النقود على الجنود (١٦)، واستدعى خياطاً ليحيك لباساً من تلك الأقشة، وعندما أجلسوا الخياط جرى على لسان عماد الدولة لفظ «عصاة» وكان في بد الخياط عصاة، وظن انه يطلب العصالي ليضربه بها فقال: مولاى ما الحاجة للعصاة؟ ليس عندى من مال ياقوت سوى سبعين صندوقا من القماش، فضحك عماد الدولة وتعجب الخواص، واستولى عماد الدولة على أموال ياقوت (١٧)، واهتم بالحكم.

وفى أثناء ذلك أراد مرداو بيج أن ينتزع شيراز من عماد الدولة ، ولكن لم يمهله الأجل ، وقتله غلمانه فى نفس هذه الفترة فى الحمام (١٨) ، وعندما حدث هذا الأمر أرسل عماد الدولة أخاه ركن الدولة حسن لضبط ولاية العراق ، وأرسل أخاه معز الدولة أحمد إلى كرمان و بعد تسخير كرمان توجه معز الدولة إلى بغداد ، واستولى على دولة الخليفة (١١) ، وفى عهد سبلطنة عماد الدولة ، حارب أخواه ركن الدولة ومعز الدولة المعاندين ، وفتحا ولايات كشيرة (٢٠) ، وفى أواخر سنة ٧٣٧ه ظهر المرض على عماد الدولة ، وطال هذا المرض ، فأرسل رسولاً إلى ركن الدولة ليرسل ابنه الأكبر عضد الدولة ليحكم ولابة فارس من قبله ، وكان لركن الدولة ثلاثة أولاد كان ثلاثتهم أهلاً للسلطنة .

عسوما عندما وصل عضد الدولة إلى نواحى شيراز استقبله عماد الدولة ، وجميع الأكابر وأهالى فارس ، وعندما اقترب خرج أيضا ملازمه لملاقاة ابن أخيه ، فأنزل عضد الدولة فى قصر الامارة ، وأجلسه على العرش ، وأمر جميع أشراف وأعيان المملكة أن يسلموا عليه سلام السلطنية ، وأقيام البديالمية فى ذلك اليوم حفلاً عظيا ، وعندما أصبح عضد الدولة صاحب الأمر، قبض باشارة عمه عماد الدولة على عدة أشخاص من أمراء الديلم - الذين بدت

منهم آثار الفتنة ـ من هؤلاء شخص كانوا يسمونه شيرنجبين (٢١) تشفع بعض خواص وأعيان المملكة لخلاصه ، قال عماد الدولة: اننى سأعرض عليكم حكاية واحدة عنه ، و بعدها سأفعل ما تقولونه ، قال: عندما كنا فى خدمة نصر بن أحمد وكنا فى ملازمته مع جماعة قليلة من الديالمة وأكثر من عشرة آلاف من خواص مماليك نصر وأبيه غير جيوش الأطراف ، وأيت شيرنجبين يحمل سكيناً حادة يلفها فى قطعة قماش خشنة ، و يلبس حذاء بساق ، فسألته : لم كل هذا ؟ قال : أريد أن أقتل هذا الإبن يعنى نصرا ، فأستولى على رعب من هذا القول ، ولم أرد أن يذهب إلى نصر وأخرجته من بين الجميع على أساس انه لم يحدث بينى وبينه كلام ، وحملته إلى ناحية ، وأحضرت جماعة من الديالمة ، وعرضت الأمر عليهم ، فقالت هذه الجسماعة : طالما حدث منه هذه الفعلة فلا ندعه حياً فى هذه البلاد (٢٢) ، و بعد ذلك قال عدماد الدولة والآن ما قولكم ، لقد رأيت منه هذا التهور ويمكن ان أسلمه لابن أخى . ، فصسمت المتشفعون وظل شيرنجبين فى الحبس حتى مات ، ورحل عماد الدولة فى سنة فصسمت المتشفعون وظل شيرنجبين فى الحبس حتى مات ، ورحل عماد الدولة فى سنة فصسمت المتشفعون وظل شيرنجبين فى الحبس حتى مات ، ورحل عماد الدولة فى سنة مشرة سنة ونصف الدنيا ، وكان رجلا عظيا حليا كريما عاقلا عادلا ، امتدت فترة سلطنته ست عشرة سنة ونصف السنة (٢٤) ، وتنعم الناس فى عهده بالراحة والرفاهية .

#### KIIII KAIII KAIIII

## حكومة ركن الدولة بن بويه

عندما سمع ركن الدولة خبر وفاة عماد الدولة، توجه إلى فارس، وفى البداية اتجه إلى اصطخر ليزور أخاه ثم يتوجه إلى شيراز، وعندما وقعت عينا ركن الدولة على قبر عماد الدولة، ترجل حافيا، وبكى على قبر أخيه وفعل الجيش مثلها فعل، وأقام فى هذا المكان أكلاثية أبام، وبعد ذلك توجه إلى شيراز بناء على رأى الأمراء، وتوقف هناك تسعة أشهر، وأرسل مبلغاً كبيراً من أموال فارس إلى معز الدولة فى بغداد (٢٠)، وبعث مقدارا كبيراً من أسلحة وأدوات الحرب إليه، وبعد ذلك توجه ركن الدولة إلى ولاية العراق، ووقعت بينه وبين أمراء السامانيين معارك كها وقع بينه وبين وشمگير حروب طبقا لما ذكرته ضمن أمور السامانيين.

وعلى كل فإنه حين كان وشمگيرينازع ركن الدولة ، وذات يوم كان بعياً جياده  $\binom{7}{}$  ، ووقع نظره على جواد أبيض ، فأمر أن يسرجوه ، وركبه ، وذهب للمصطاد ، وفي مكان الصيد ، وجد خنزيراً بريا ، وأصاب هذا الخنزير جواد وشمگير بجرح ، وسقط وشمگير عن جواده ، ومات وكانت هذه السنة هي السنة التاسعة  $\binom{70}{}$  وفي هذه السنة مات عدة ملوك وهم معز الدولة بن بويه في بغداد وحسن فيروزان في طبرستان وكافور الاخشيدي  $\binom{70}{}$  في

مصر وقسيصر الروم (٢٩) وأبوعلى بن محمد العباس ــ الذى كان يحكم فى بخارا ــ وسيف الدولة بن حمدان فى دياربكر وأبو ثعلبة بن حمدان فى الشام .

و بعد وفاة وسمكير أحسن ركن الدولة إلى أبنائه احسانا لاحصر له ، وساعده أحيانا بالمال وأخرى بالجيش ، و يروون انه ذات مرة كتب وسمكير رسالة إلى ركن الدولة مغرورا بما لمديه من جيش ، مضمونها « أننى لدى جيش كبير وقد أعددتهم جميعاً للحرب والنزال ، واعتزم أن انتزع المملكة والولاية منك ، وأصيبك بالذلة ، وعندما يمكننى الله منك سأفعل بك ما لم يضعله قبط عدو بعدو » ، وأورد كلمات بذيئة في تلك الرسالة ، وعندما وصلت هذه الرسائل إلى مجلس ركن الدولة ، أشار على كاتبه أن يقرأ فنظر الكاتب في الرسالة ، وصمت لأنه لم يألف ما جاء في الرسالة من مساوئ ، فأخذ ركن الدولة الرسالة من يد الكاتب وقرأها ، ورد عليها : «لانهتم بجييشك الكبير أبدا طالما أن الظفر والنصر معلق بعنابة الحق وقرأها ، ورد عليها : «لانهتم بجييشك الكبير أبدا طالما أن الظفر والنصر معلق بعنابة الحق الأكبر ، وإذا فكرت في تفكرت في تفكيرا سيئا والله إذا وقعت في يدى فلن ترى منى إلا الاعزاز والاكرام ، وسأقدم لك ما يكون واجباً انسانياً وما تحتمه المروءة » ، وفي أقرب فرصة ظهرت آثار نية كل واحد في شأن صاحبه .

وفى المحـرم سنة ٣٦٦هـ(٣٠) استولت الأمراض النفسية على ركن الدولة ، وسبب ذلك هـو أنـه سـمـع فى أواخر أيام حياته أن ابنه عضد الدولة قد قاد الجيش من فارس إلى بغداد ، وقبض على ابن عمه عز الدولة بختيار بن معز الدولة ، وسيطر عليه الغضب إلى درجة انه صار مهموماً ، وتوجه وهو مريض من الري إلى اصفهان ، وعندما وصل خبر غضب ومرض ركن البدولية إلى عنضيد البدولة ، اضطرب خشية أن يموت الأب وهوعنه غير راض ، و بعد تدبر ، أرسل رسالــة إلى أبــى الــفــتح بن العميد وزير ركن الدولة ، لكى يسعى من أجل أن يطلبه الأب لأن الـذهـاب إلـيه دون استدعاء أمر بعيد عن حدود الأدب، وسعى أبوالفتح في هذا المحال ليطلبه ركن الدولة ، وجاء عضد الدولة إلى أبيه باصفهان ، واستدعى ركن الدولة بهاقي أولاده ، حف وا جميعاً إلى اصفهان ، وأعد أبوالفتح ابن العميد مأدبة فخمة (٣١) ، ودعا إليها ركن الدولة وأولاده والأكابر واشراف العراقيين وفارس، وعندما انتهوا من الطعام نبظر ركن الدولة إلى أولاده ، فأعطى جميع ولاية فارس وكرمان والأهواز حتى نواحي بغداد إلى عنضد الدولة (٣٢)، وعين فخر الدولة على حكومة همدان وأعمال الجبال والرى وطبرستان، و ولى مؤيد الدولة على اصفهان وقراها (٣٣)، وأمر الأخوين ألا يحيدا عن أوامر عضد الدولة ، وأوصاهم بالاتفاق وترك الخلاف ، و بعد اتمام هذه الأمور خلع الخلع على أعيان الديالمة الآخرين طبقاً لمكانتهم، وتوفى ركن الدولة بعد عدة أيام، ومكتوب في بعض التواريخ أن مدة حكومته كانت أربعة وثلاثون عاما ست عشرة سنة ونصف في أيام عماد

الدولة وسبع عشرة سنة ونصف بعد ذلك (٣٤) ، كان ركن الدولة ملكا طيب السيرة نقى السر برة ، عادلا ، وكان يكرم ويحترم السادات والعلماء والفضلاء .

#### \*

### حكومة معز الدولة أحمد بن بويه

في سنة ٣٢٢هـ أرسل عماد الدولة أخاه معز الدولة مع شجعان الديالمة لتسخير ولاية كرمان (٣٠)، فذهب أولاً إلى سيرجان، واستولى عليها، وفي ذلك الحين كان ابراهيم سيسمجور يحاصر محمد بن الياس في كرمان (٣٦)، وعندما سمع بتوجه معز الدولة، ترك هذه المهسمة وتوجه إلى خراسان، وترك محمد بن الياس أيضا ولابة كرمان خوفاً من معز الدولة، وتوجه إلى سيستان، و وقعت معارك بين معز الدولة وغلى بن كلو يه ومحمد بن الياس الذي كان قد توجه إلى كرمان بعد فراره وأخيراً انتصر معز الدولة على الأعداء، وطهر ساحة مملكة كرمان من معارضة المعارضين، ثم توجه إلى الأهواز، و بعد معارك عديدة وقعت بينه و بين ولاة الخليفة استولى على هذه البلاد.

وفي سنة ٣٣٧ هـ توجه معز الدولة بجيش جرار من بلاد الأهواز إلى لاهور، وجاء توزون أمير أمراء الخليفة بجيش عظيم لمواجهته، وتحاربا اثنا عشر يوما متتاليات، وفي النهابة هزم توزون وتعقبه معز الدولة عدة فراسخ، وعاد إلى الأهواز(٣٧)، وفي سنة ٣٣٣هـ قاد الجيش مرة أخرى إلى واسط واستقبله المستكفى وتوزون بالجيوش العربية، فلم ير معز الدولة صلاحا في الحرب، فعاد إلى الأهواز(٣٨)، وفي سنة ٣٣٤هـ توجه إلى واسط مرة ثالثة ومن هناك سار إلى بغداد (٣١)، وقبيل وصوله ارلى بغداد مات توزون وحل محله ابن شيرزاد ونزل معز الدولة في الحادي عشر من جمادي الأول من السنة المذكورة بباب الشماسية ببغداد، فاختفي ابن شيرزاد، وفي اليوم التالي دخل معز الدولة بحلس المكتفى و بابعه، وعقد الخليفة مع معز الدولة ميثاقا، واطلق على أحد معز الدولة وأخو يه على وحسن عماد الدولة وركن الدولة، وضربت القابم على السكة، وقُرأت أسماؤهم على المنابر على النحو المقرر، وأنزل معز الدولة في قصر مؤنس الخادم، ونزل جيشه في قصر أهل بغداد، ولهذا السبب أصاب معز الدولة في قصر مؤنس الخادم، ونزل جيشه في قصر أهل بغداد، ولهذا السبب أصاب معن الدولة في قدر مدد للمكتفى مبلغ خسة آلاف درهم يومياً (٤٠).

وفى جمادى الآخرة من نفس السنة خلع المكتفى من الخلافة ، وأجلس المطيع (٤١) مكانه وأبضاً في نفس السنة خاء ناصر الدولة من الموصل لحرب معز الدولة ، وتبعه ابن

شيرزاد ، واستولى ناصر الدولة على نصف بغداد وكانت الحرب سجالاً بينه وبين معز الدولة في حتى تصالحا في المحرم سنة ٣٣٥هـ ، وذهب ناصر الدولة إلى الموصل ، وأقام معز الدولة في بغداد (٢١) ، وفي سنة ٣٣٦هـ قاد معز الدولة الجيش إلى البصرة ، واستولى عليها (٢٠) ، وفي سنة ٣٣٧هـ توجه إلى الموصل ، وذهب ناصر الدولة إلى نصبيين ، وقام معز الدولة بمظالم كثيرة في الموصل ، وأراد أن يقضى على حياة ناصر الدولة تماما ، وفي أثناء ذلك وصل رسول من عند ركن الدولة وأخبره أن جيش خراسان متوجه إلى الرى وجرجان ، ويجب ألا تهمل أخاك في العودة ، ولهذا السبب تصالح معز الدولة مع ناصر الدولة ، وتقرر أن يرسل ناصر الدولة سنوياً ثمانية آلاف درهم من انتاج ممالكه إلى الخزانة ، وعاد معز الدولة إلى بغداد (٤٠) .

وفي سنة ٣٤٤ هـ مرض مرضاً خطيرا(٥٠) ، ولم يخرج من بيته عدة أبام ، وظهرت الأراجيف بين الناس، واضطربت الأمور في دار السلام، واضطر معز الدولة الركوب على مافيه من أوجاع وآلام، وسكن هذه الفتنة، وفي سنة ٣٤٥هـ أظهر روزيهان ديلمي وأخوته العبصيبان على مبعز البدولة ، وانتصر معز الدولة عليهم بعد محار بتهم ، وفي أثناء انشغال معز الـدولـة بمـحـاربـة روزيهـان(٢٦)، أرسل ناصر الدولة جيشا إلى بغداد، وطمع في إمارة هذه البلاد، وعندما انتهى معز الدولة من تلك المهمة، توجه صوب الموصل، وسار ناصر الدولة إلى نصبين ، واستولى معز الدولة على الموصل ، ثم تعقب ناصر الدولة ، ومنذ أن دخل ناصر الدولة السام، مرض معز الدولة ثم عاد إلى بغداد وأمر أن يحفروا على أعتاب مسجد دار فـدكـا(٤٨)، ولـكل من منع أن يدفن الحسن(٤٩) عند قبر جده صلى الله عليه وسلم، ومن نـفــــى أبــا ذر الــغفـارى( ° °) ومن أخـرج العباس عن الشورى( ° ۱ °) »، ولما لم يستطع الخليفة المحكوم الحاكم أن يفعل ذلك ، ظهر استياء في بغداد ، وحك البعض هذه المنقوشات ، وأمر معـز الـدولة ليعيدوا نقرها ، وظلت الفتنة قائمة حتى رأى محمدبن المهدى الوزير ان المصلحة هـى ألا يـلعنوا أحدا إلا معاوية ، وكتبوا بدلاً من هذه الكلمات : « لعن الظالمين لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وسكنت هذه الفتنة بصواب رأى الوز بر ، ومات معز الدولة في سنسة ٣٥٦هـ، وجلس مكانه ابنه عز الدولة، وظل معز الدولة لمدة إحدى وعشرين سنة في بغداد أمير الأمراء، وقد تصدق بصدقات لاتعد ولا تحصى في فترة مرضه، وأطلق سراح مالیکه(<sup>۲۰</sup>).

### حكومة عضد الدولة بن ركن الدولة

جـلـس عـضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو بن ركن الدولة حسن بن بويه في سنة ٣٣٨هـ بحكم وصية عمه عماد الدولة على كرسى حكومة فارس وكرمان (٥٣)، يقول صاحب تاريخ قوامي انه في بداية سلطنة عضد الدولة كانت احدى جواري حريمه تحبُّ أحد جنوده ، وكمانسا يستلاقيان كلما سنحت الفرصة ، وذات يوم توجه هذا الجندى للصيد، وفي أشعاء قطع الصحراء رأى ثعلباً يدخل جحرا، فأخذ يتحسس هذا الجحر، حتى خرج الثعلب، وفي أثنناء ذلك عثرعلى درجات فصعد عليها ووجد بيتأ وفي هذا البيت رأى عدة منحنيات مملوءة ذهباً وجواهر، فأخذ مقداراً منها، ووضع عُليه علامة، وسد هذه الفتحة، وجاء إلى المدينة، و بعد ذلك لم يهمل لحظة في الانفاق على هذه الجارية ، ولما رأت الجارية هدايا ونفقات الجندي أكثر من درجته ، عقدت العزم على أن تعرف الحقيقة ، وعندما ثمل الجندي سألته الجارية من أين لك بكل هذا المال، قال: لاشأن لك بمثل هذا الأمر، فلو أنفقت الآلاف مشل هذا فلن ينقص من أموالي شيئًا قط، وحذر الجارية أكثر من هذا القول، وفي لحظة سكر سألته مرة أخرى ، فحكى طريقة ايجاد الكنز للمعشوقة ، وأدركت الجارية أن هذا الأمر سيوجب مزيداً من التقرب لعضد الدولة ، فذهبت إليه ، وعرضت عليه: انني ارتكبت ذنباً في حرمك يوجب قتلي فلو أعطاني الملك خاتم الأمان، سأخبره على كنزيفي المنفقات عدة سنوات ، فأعطاها عضد الدولة خاتم الأمان ، فذكرت له الأمر من أوله إلى آخره ، فطلب عضد الدولة أن تلتمس من هذا الشخص ليظهر لها ألكنز، وعندما يرضى أخبر يسنى، وقالت الجارية للجندي في لحظة مناسبة، لقد هيأت لي في هذه الفترة كل ماأريد، ولم تدع رغبة لي قط، وليس لي أمنية إلا رؤية الكنز الذي وجدته ، والآن التمس ي منك أن ترنى مكان الكنز لأظل طوال العمر رهين منتك ، وحقق الجندي رغبتها ، وذات يوم قرر أن يصحبها إلى موضع الكنز، وأطلعت الجارية عضد الدولة على هذا الأمر، فأعطاها عـضـد الـدولـة مـنـديـلاً ورقـيـاً مـقطعا ، لتنثره على الطريق فى أثناء الذهاب حتى لايعرف الجندي أنني أسير على أثركها ، وتوجهت الجارية في اليوم المحدد مع ذلك الشخص إلى موضع الكنز، ونثرت قصاصات منديل الورق طبقا للاتفاق وهي تسير، وسار عضد الدولة مع عدد معدود على أثرهما ، حتى وصل إلى مكان الكنز، وعندما رأى الجندي عضد الدولة ، اضطرب فهدأه عضد الدولة ، وقال : لك جرة من هذا الذهب ، وسأزوجك هذه الجارية ، فسر هـذا الرجل، ونقل عضد الدولة الكنزكله إلى الخزانة، وبني بناية عالية في النجف على قبر أمير المؤمنين وإمام المتقين على بن أبى طالب عليه الصلاة والسلام من هذا المال

و يـقـول مؤلف تاربخ قوامى أيضاً: انه فى أيام سلطنته طلب أنه طالما كانوا يرسلون لهم فى أيام سلطنته طلب أنه طالما كانوا يرسلون لهم فى أيام دولة ملوك العجم التحف والهدايا من الروم، فليرسلوها أيضا إليه، ولما رسخ هذا

المعنى في نفسه استدعى تاجرا من المعروفين وقال: يجب أن تذهب إلى الروم وتفعل ما أطلبه منك، وعرض على التاجر ما يريد، وعموماً أعطى عضد الدولة التاجر أموالاً كثيرة، وأرسله إلى هذه البلاد، وعسدما وصل التاجر إلى الروم، قابله أركان دولة القيصر وتبركوا به، وذهب معمهم إلى الملك، وقدم هدايا بديعة من الجواهر وغير ذلك على سبيل الهدية، وانتظر عطف القيصر، ولما أبدى انتظامه في سلك النصاري ـــ وكان كل من يزور القيصر يقدم له الشحف والهدايا ـــ حتى صارعن عداد المقربين والمعتبرين، وبعد فترة أبدى محبة للاسلام والمسلمين، وسلك في سلك السعداء والفرقة الناجية، وبعد أن مرت فترة على هذا الأمر عرض على القيصر انه بالقرب من منزلي خرابة يمكن بناؤها ، وأريد أن أبني مسجداً في هذا المكان، ليجلب لى الذكر الجميل في الدنيا والأجر الجزيل في الآخرة، فسمح له القيصر، وأمر التاجر بحفر هذا المكان ليؤسسوا المسجد بالحجارة والآجر، ووجد العمال في أثناء الحفر صنيدوقاً مقفولاً مصنوعاً من الفولاذِ القديم والزنك، فحملوه إلى التاجر، وبعد ذلك أرسلهم به مقفلاً إلى مجلس القيصر، فأمر القيصر أن يفتحوا القفل، ورأى فيه طومارا من أوراق قمديمة كمانت ممزقة ، فظن الملك وأركان الدولة أنها خريطة كنز، وعندما نظروا فيها رأوا عدة أسطر مضمونها: « إنه في التاريخ الفلاني الموافق لجلوس عضد الدولة على عرش سلطنة شيراز ظهر ملك موصوف بصفات كذا وكذا واسمه ولقبه كذا وكذا وهو مثل الاسكندر الذي استولى على الربع المسكون وهوأيضا سيستولى على العالم المعمور وكل من يطيعه و يـقـدم الجـزيـة والخراج يأمن ضربات جيشه، وكل من يتمرد و يعصى سيبتلى بالخسران والخنزي»، فمتعجب القيصر وأركان الدولة من هذا القول الخطير، واستدعى القيصر التاجر وسأله: هل وصلت إلى ولاية فارس ورأيت حاكمها؟ قال: نعم، فقال ماصفات هذا الملك وكبيف حياله؟ ومااسمه ولقبه؟ فذكر التاجر الأمور جميعها كما هي، ووجد القيصر مقولة التاجر موافقة لما هومثبت في الطومار، قال القيصر: هل تعرفه ؟ قال: بلي لقد تسبركت بمه عدة مرات، و يعرفني، قال القيصر: أريد أن أرسل إليه مع رسول لبق تحفاً وهمدايا كثيرة ، وأن أسلك معه سلوك المحبة والمودة ، وأدعوك لترافق رسولي إلى هذه الناحية ، وكمان مطلب التاجر هذا أيضًا ، وعندما وصل التاجر ورسول قيصر إلى حدود شيراز ، أرسل السهاجر شخصاً إلى عضد الدولة ، ليخبره بوصوله ، فأرسل عضد الدولة إليه برسالة من انني سـأخـرج من المدينة للصيد، ومن المقرر أن يحدث اللقاء في المساء في «سربند» ووصل إلى سبر بسند عسند صلاة العشاء عضد الدولة مع الرسول ، ارتفع نعيق الضفدع و يسمونه أيضا « مكل » فأبدى عضد الدولة ضيقا، فقال لأحد ملازميه: اذهب وقل للضفدع الملك يـأمـركـم الليّلة أن تصمتوا، وبناء على ذلك خاض الشخص في الماء، وصمت الضفدع وفي أثبنياء الخوض كان يلقن ما قاله عضد الدولة، ويقول بصوت عال فصمت الضفدع وتعجب الرسول ، وهذا العجب من أن الملك عظيم الشأن لأن الحيوانات فى قعر النهر لا تخالف أمره ، فأمره مشل سليمان ينفذ فى البر والبحر ، وعندما عاد الرسول إلى الروم وأبلغ قيصر بحال المجلس ، تأكد من أن ما كتب فى الطومار عن حال عضد الدولة مطابق للواقع فلا مانع من السعى لزيادة المحبة والمودة ، واعتاد ارسال النفائس والغرائب . .

وفي سنة ٣٥٦ هـ (٤٠) جلس عضد الدولة على كرسى السلطنة ، ولم ينازعه أحد نظرا لأن ولاية أصفهان ونواحيها كانت لأبيه ركن الدولة ، وكانت مملكة الأهواز وخوزستان و بغداد تحت تصرف عمه معز الدولة ، وكان محمد بن الياس والى كرمان يقدم للديالمة الخدمات اللائقة ، وفي سنة ٧٥٧ هـ أرسل عضد الدولة ابنه أبا الفوارس إلى حكومة كرمان ، وسبب هذا هو أنه لما كانت ولاية كرمان متعلقة لليسع بن محمد بن اسماعيل ، أرسل جيشاً من سيرجان (٥٠) إلى حدود ولاية عضد الدولة ، فتوجه إليه عضد الدولة غاضبا ، وانتزعها من اليسع ، ودخلت مملكة عمان تحت تصرف عضد الدولة في ذلك الوقت (٢٠) ، وفي سنة من اليسع ، ودخلت مملكة عمان تحت تصرف عضد الدولة في ذلك الوقت (٢٠) ، وفي سنة من اليسع ، ودخلت الدولة الجيش إلى بغداد .

## ذكر توجه عضد الدولة إلى دار السلام ـ بغداد ـ وبيان بعض الأحداث التي وقعت بعد وفاة معز الدولة

قال معز الدولة لابنه عز الدولة بختيار حين الوفاة (٢٠): «إذا أردت أن تكون دولتك قوية ، فلا تخالف حكم عمك ركن الدولة ، وشاوره فى كل أمريسنح لك ، وقدم عضد الدولة على نفسك ، واسع لتكريمه وتعظيمه ، لأنه أكبر منك وأعلم بأمور الملك عنك ، وأيضا سلم الوزارة لأبى الفضل عباس بن الحسين وأبى الفرج محمد بن عباس لأن كلاهما يتميز بالكفاءة والأمانة ، وأيضا خص جنود الترك والديلم بالانعامات السلطانية ، ودامًا اسع فى استمالة سبكتكين حاجب» ، ولكن عز الدولة لم ينفذ أى وصية من هذه الوصايا ، وانشغل باللعب واللهو ، وشرع فى مجالسة ومصاحبة النساء العاهرات والمغنيات (٨٠) ، وخاف سبكتكين من بختيار ، فترك ملازمته ، وفى نهاية الأمر وصل درجة أن أعلن وخاف سبكتكين العصيان ، واختار الأ تراك جانب سبكتكين والديالمة جانب بختيار ، وطال النزاع بين الجانبين وايراد ذلك على سبيل التفصيل يوجب الملل والسأم .

وعندمنا توفى سبكتكين، اختار الأتراك البكتين لجكمهم، وعسكروا فى نواحى واسط قرب معسكر بختيار، وتحاربا خمسين يوما، وكان الظفر حليفاً للأتراك فى أغلب الأحيان، وفى تلك الأيام كان يرسل إلى عضد الدولة بأنه يجب أن يسرع و يتوجه صوب العراق العربى، وعندما سمع عضد الدولة بخبر سيطرة الأتراك، توجه بجيش فارس، والتحق فى واسط بعز الدولة بختيار، وجاء الأتراك لمواجهته، ووقعت حرب ضروس حتى هزموا، ولم يستقروا فى مكان قط إلا ببغداد، وتعقبهم عضد الدولة، ونزل على الجانب الشرقى لبغداد، وأمر بختيار أن ينزل على الجانب الغربى، وحارب الأتراك عدة أيام، ولم يتقدموا، وأخيراً عجزوا، فذهبوا إلى تكريت فى ركاب الخليفة الطائع، واستولى عضد الدولة على بغداد، واستدعى الخليفة، فانفصل الخليفة عن الأتراك، وجاء إلى دار السلام فأرسل عضد الدولة واستدعى الخليفة الفرش والأوانى، وقدم له مراسم التبجيل والتعظيم.

و بعد هذا قبض عضد الدولة على بختيار واخوته ، وسمع ركن الدولة هذا الخبر، فصعق ، وحدث اضطراب عظيم ، وعزم على أن يتوجه إلى بغداد ، وأطلق عضد الدولة سراح بختيار استرضاء للأب ، فترك أمر المملكة وعاد من بغداد ، و بعد وفاة ركن الدولة جمع عضد الدولة الجيوش ، وتوجه إلى العراق العربى ، وعندما وصل خوزستان ، التقى هناك بعز الدولة بختيار ، و يوم الوغى التحقت طائفة من جيش بختيار بعضد الدولة ، ولهذا السبب فر بختيار من المعركة ، وعندما وصل نواحى الموصل (٢٠) ، التحق به أبوثعلب (٢٠) بعشر ين ألف شخص ، و بلغ هذا الخبر عضد الدولة ، فتوجه إلى هناك ، والتقيا في نواحى تكريت ، واشتعلت نيران الحرب ، وفر أبوثعلب ، وأسروا بختيار ، وعندما حملوه إلى عضد الدولة ، أمر بأن يقطعوا رقبته في الحال ، وكان عمره ستاً وثلاثين سنة ومدة حكومته إحدى عشرة سنة وبضعة شهور .

وأقام عضد الدولة فى الموصل، وقال هذه المملكة أفضل لى من العراق العجمى، وجمع الجيوش المتناثرة وسخر ديار بكر وأكثر قلاعها، وفتح ديار بنى مضر وقلاعهم أيضا، وأبدى سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني صاحب حلب طاعته.

وفي سنة ٣٦٨ هـ اهتم عضد الدولة بخرابات بغداد ، فأقام المساجد عليها ، وعين الأئمة والمؤذنين ، واستدعى الأيتام والفقراء والضعفاء وقرر لهم مرتباً شهرياً ، وعمر الأسواق ، وأزم أصحاب الأملاك الخربة عمارتها ، وأجرى نهراً بكل مكان بور ، وأسقط النفقات التى كانت تؤخذ من الحجاج في هذه الفترة ، وأعاد الآبار التي كانت محفورة من بغداد إلى مكة إلى حالتها الأولى ، وأرسل الصدقات لمجاورى مكة والمدينة ومشهد حضرة إمام المتقين على أمير المؤمنين والحسين أمير المؤمنين عليها الصلاة والسلام ، وأجرى الجرايات على الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين والشعراء والأطباء والمحاسين والمهندسين (٢٢) ، وسمح لموز يره نصربن هارون النصراني ببناء البيع والكنائس ، وأن يرعى أيضاً فقراء هذه الطائفة من أموال سيده . (٢٢)

وفي سنة ٣٧١هـ (١٠) أتم بساء دار الشفاء بغربي بغداد، وهيأ لها كل ما تحتاجه من أطبياء وأدوية وأشربة (١٠)، وفي سنة ٣٧٢هـ استولى مرض الصرع على عضد الدولة، وضعف حاله، وتوفى في الثامن من شوال من السنة المذكورة، ودفن في النجف بموجب الوصية التي كان قد أوصى بها، وكانت حكومته أربعاً وثلا ثين سنة، وعمره سبع وأربعون سنة، وفي يوم وفاته لم يتفوه قط بكلمة إلا هذه الآية «ما أغنى عنى ماليه، هلك عنى سلطانيه» (٢٠)، وحضر الخليفة الطائع مجلس عزائه، كان أفضل سلاطين الديلم، كُتبت مأثره ومناقبه في مجلدات منها، الصابى المذي كتب باسمه كتاب «تاجى في أخبار آل بويه» (٢٠)، وقد عاش الناس في عهد عضد الدولة في مهاد الأمن والأمان، هنأ الناس في أب أيام حكومته (١٩)، وبنى سبعة أحواض، يشرب من كل حوض يومياً ألف شخص في أيام حكومته (١٩)، وبنى سبعة أحواض، يشرب من كل حوض يومياً ألف شخص يكفيهم عام كامل، وأيضاً أقام بناية على نهر قرب شيراز تسمى «بندأمير» (١٦) وهذه البناية لامثيل لها في العالم، ويكفى في وصف هذه البناية أن الماء يدور حولها، وقوقها معبر يمر الخلائق عليه، وعر القواقل والجيوش أيضاً عليه، وبنى أيضاً في شيراز دار الشفاء يعجز اللسان عن وصفها، وفي آخر عمره أحدث بعضالبدع منها انه خصص مساحة من الأرض يبيعون عليها الدواب، وعين جماعة لعمل الثلج خصيصاً للديوان العالى و بناء على ذلك كان يبيعون عليها الدواب، وعين جماعة لعمل الثلج خصيصاً للديوان العالى و بناء على ذلك كان رجاله يحضرون الثلج من الجبل و يبيعونه للخمارين.

### حكومة مؤيد الدولة بن ركن الدولة

ورد آنفاً أن ركن الدولة قد قسم ممالكه على أولاده عضد الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولة حتى لا يتعرض أحدهما للآخر، وعندما توفى لم يكن مؤيد الدولة يفعل شيئاً بالمملكة الستى أعطاها له أبوه دون اذن من عضد الدولة ، وقد أرسل رسولاً إليه أن أمر ملكه وماله موكول له ، فوافق هذا القول مزاج عضد الدولة ، وسعى لرفع درجته ، بينا لم يهتم فخر الدولة بعد موت ركن الدولة بأخيه الأكبر، وتصدى لحكومته دون مشورته ، ولهذا السبب استاء عضد الدولة من فخر الدولة ، وجاء لتأديبه ، وتنازع مؤيد الدولة برأى عضد الدولة مع فخر الدولة ، وجاء لتأديبه ، وتنازع مؤيد الدولة برأى عضد الدولة من فخر الدولة إلى جرجان ، ومن هناك توجه إلى خراسان ، وطلب المساعدة من الدولة ، وذهب فخر الدولة إلى جرجان ، ومن هناك توجه إلى خراسان ، وطلب المساعدة من نوح بن منصور ، وتحارب مع مؤيد الدولة ، وهزم طبقاً لما ذكرناه ضمن وقائع السامانيين ، وحكم مؤيد الدولة حكومته حتى توفى سنة ٣٧٣هـ ( ٧٠ ) ، و وصل خبر وفاته لابن أخيه صمصام الدولة فى بغداد ، فقام بواجب العزاء ، وحضر الخليفة الطائع مجلس العزاء .

و بعد وفاة مؤيد الدولة تشاور أركان دولته حول من يفوضونه السلطنة من آل بويه قال السماعيل بن عباد صاحب الكافى: يجب أن نستدى فخر الدولة من خراسان لأنه أفضل وأعظم ملوك الديلم كما ان هذه البلاد كانت تتعلق به قبل مؤيد الدولة بموجب وصية الأب، وعندما استقرت الآراء على أن يعينوا خسرو فيروز بن ركن الدولة الاخ الأصغر لفخر الدولة نيابة عنه ، وارسلوا الرسل إلى نيشابور، واستدعوه ، فتوجه فخر الدولة مسرعا إلى الرى في رمضان من السنة المذكورة ، واستولى على مملكته الموروثة دون منة من أحد ، وقام الصاحب بن عباد (٢١) بوزارته وصار صاحب اختيار الممالك .

## حكومة فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه

عندما جلس فخر الدولة على الحكم ، ارسل الخليفة صمصام الدولة بن عضد الدولة اليه من بغداد بخلعة ، ليوطد أسس المحبة بينها (٧٢) ، وفى شهور سنة ٣٧٤هـ قرأ ابوالحسين بن عضد الدولة الخطبة وسك السكة فى الأهواز باسم فخر الدولة (٣٢) ، وفى سنة ٣٧٥هـ توجه شرف الدولة من فارس إلى الاهواز ، ففر أبوالحسين من أخيه والتحق بفخر الدولة ، وجهز ابن اخيه ، وارسله إلى اصفهان ، و بعد فترة أبدى أبوالحسين مخالفة لفخر الدولة وتبع شرف الدولة ، فقبض عليه جنوده ، وارسلوه إلى فخر الدولة ، فحبسه فخر الدولة ، وظل بالحبس حتى مرض وفاة فخر الدولة ، فأطلق سراحه من هذا الحبس بموجب فرمان عمه .

وفى سنة ٣٧٧هـ أرسل فخر الدولة الصاحب الكافى اسماعيل بن عباد لضبط أموال طبرستان ، فأحسن ضبط هذه الولاية ، وسعى سعيا حميدا فى دفع أهل الفتنة ، وفتح عدة قلاع ، وعاد فى نفس السنة (٧٤) .

وفى سنة ٣٧٨هـ أمر الصاحب بن عباد أن يضر بوا عدة عملات فى جرجان بوزن ألف مثقال ذهبا ، وكانت اذا وقع منها واحد فى بد مفلس ، يغتنى ، ونقشوا على أحد جانبها سبعة أسات أولها :

« وأحر يحكى الشمس شكلا وصورة فاوصافه مشتقة من صفاتها » (٥٥)

وعلى الناحية الأخرى سورة الإخلاص (٢٦) ولقب فخر الدولة (٢٧) ولفظ جرجان ، وفى سنة ٣٧٩هـ توجه فخر التوجه إلى العراق العربى ، وسبب ذلك هو أنه عندما توفى شرف الدولة بن عضد الدولة جلس مكانه ابنه بهاء الدولة ، فاستولى هوى تسخير بغداد على نفس الصاحب بن عباد ، فحرض فخر الدولة على أن يقود الجيش إلى هناك ، وجمع فخر الدولة جيشا جرارا ، وتوجه إلى همدان ، وقد لحق به بدر بن حسنو يه من كردستان ، وقرر أن يتوجه

اسماعيل بن عباد و بدر بن حسنويه من طريق بغداد ، وتحرك فخر الدولة من طريق كردستان ، وعندما سمع بهاء الدولة بن عضد الدولة خبر توجه فخر الدولة ، جمع الجيوش ، واسرع لاستقباله ، وتقابل الجيشان في الأهواز ، وتوجها ، وتصادف أن فاض نهر الأهواز في هذه السنة (^^) ، و وصل إلى معسكر فخر الدولة ، فاعتقد جنوده أن هناك مكيدة ، فانهزموا دون قتال ، واستاء فخر الدولة من هذا ، فكتب إلى الصاحب بن عباد ، ليتدبر الأمر ، فرد عليه الصاحب بأنه يجب انفاق المال وانا أضمن ان كل ما تنفقه اليوم ، سأحصل لك ضعفه في العام التالي ، وصعب على فخر الدولة جمع المال (^^) ، لأنه لا يمكن الحرب دون استعمال السيف والسنان و بعد ذلك جاء فخر الدولة إلى الرى ، ومن هناك توجه إلى همدان .

وفي سنة ١٨٥ه توفي الصاحب بن عباد (١٠٠)، وكان الصاحب الكافي، وحيد زمانه وفي يد عصره في الفضل والأدب، يفوق الوزراء في الرأى والتدبير، آثاره من الرقاع والرسائل مشهوره بين أر باب الفضائل، جمع من نفائس الكتب مالم يجمعه أى وزير قط بل أى سلطان (١٠١)، ويروون أنه في إحدى سفرياته كان يحمل كتبه أر بعمائة جمل، ويقولون أنه عندما مرض الصاحب بن عباد، ذهب فخر الدولة لعيادته، قال له الصاحب: لقد خدمتك خدمة استفرغت فيها وسعى، وسرت سيرة جلبت لك حسن الذكر، والآن أنا أشرف على الموت فإن أجريت الأمور على ما كانت عليه نسب ذلك الجميل إليك وتركت أنا، وان عدلت عنه كنت أنا المشكور (٢٠)، وإذا فعلت خلاف ذلك سيسرى الفساد في الدولة وتتولد الفتن وآمل أن تعرض عن قول أصحاب الفتن وألا تنحرف عن الصواب، قال فخر الدولة: سأفعل لكن لاأعد بالوفاء.

وعندما حملوا نعش الصاحب بن عباد إلى المصلى ، قبل أعيان الديلم الأرض أمام تابوته لما كان له من إجلال ، ثم رفعوا النعش إلى السقف ، وبعد فترة حملوه إلى اصفهان (٢٣) ، وواروا جسده في هذه الأرض ، وكان قد تحمل عبء الوزارة كما يجب مدة سبع عشرة سنة ، وبعد وفاة الصاحب بن عباد وزع فخر الدولة خزائنه ، وحرم أبناءه ، وصادر أمواله وممتلكاته ، وجمع أموالاً كثيرة .

وكان الصاحب بن عباد يحسن إلى القاضى عبد الجبار الذى كان يعمل بفروع المذهب الشافعى وفى الأصول بالمعتزلة ، حبا مفرطاً و يرعاه بقدر الإمكان ، وعندما توفى الصاحب قال القاضى: لا أعرف انه أهل للرحمة ، فسألوه لماذا تقول أن توبته غير معروفة ، ولهذا يعتبرون عبد الجبار رجلاً جاحداً ، وقد رصادر فخر الدولة القاضى (<sup>٨٤</sup>) ، وأخذ منه ثلاثة آلاف درهم ، وورد فى تاريخ گزيده (<sup>٨٥</sup>) مع أنه كان على مذهب القاضى عبد الجبار ، فقد أخذ أمواله بدون وجه ، وأبقاه مخلداً فى النار بتهمة أخذ الرشوة من الأهالى ، وعزل القاضى بعد مصادرته .

وفى شهور سنة ٣٨٧هـ وذات بوم وهو فى قلعة طبرك طلب لحم بقر مشوى ، فأمر ان يذبحوا بقرة فى حضوره و يصنعوا كبابا من لحمها ، ليأكل ، وأكل بعد الكباب عدة عناقيد عنب ، فأصابه ألم عظيم فى معدته ، و وضح هذا المثل «مائة روح فداء بطن» وتوفى فى الحال ، وكان مفتاح الخزائن فى الرى عند ابنه مجد الدولة ، ولما طلبوا كفناً لم يجدوا ، وكان الذهاب إلى المدينة متعذراً بسبب اضطراب وشغب الديالمة ، واشتروا كفناً من قيم الجامع ، وظل فخر الدولة فترة فى البيت بسبب اضطراب جنود الديلم حتى نتن (٢٠٠) ، و يقولون انه وجدوا فى خزانته أموالاً وأجناساً لاحصر لها ، من جملتها ثلاثة آلاف حمل قماش والباقى على هذا النحو. (٨٠)

## حكومة شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة

كان شيرزيل بن عضد الدولة في كرمان عندما توفي والده ، وعندما وصله خبره ، أسرع بالتوجه إلى فارس ، وأدخل هذه البلاد في حوزته ، وقتل نصربن هارون النصراني وزير أبيه ، ذلك لأنه كان يكرهه ، وأطلق سراح جميع من حبسهم عضد الدولة ، وأبدى عصياناً لأخيه صمصام الدولة وقرأ الخطبة باسمه ، و وزع الخزائن والأموال وجمع جيشاً عظيا ، فأرسل صمصام الدولة من بغداد أبا الحسن حاجب بجيش جرار لصده ، وأرسل شرف الدبن أبضاً أحد أمرائه الكبيار مع جماعة من الشجعان لمواجههم ، وتحارب الجيشان ، وهزم جيش صمصام الدولة ، وأسر أبو الحسن حاجب . (٨٩)

وفي أثناء ذلك أرسل شرف الدولة رسولاً إلى القرامطة ، وعندما عاد الرسول ، عرض على شرف الدولة ان القرامطة سألوه عن أخلاق الملك ، وجادلوه ، وقالوا: إنه عزل ثلاثة وزراء في سنة واحدة ، ونصب ثلاثة أشخاص آخرين على الوزارة ، ولم بعزل أحد قط حتى آخر عمره ، وفي أوائل سنة ١٧٥هـ ، قاد شرف الدولة الجيش إلى الأهواز ، بحجة أن أخا صمصام الدولة قد قبض على أخ آخريدعى أبونصر بهاء الدولة وحبسه ، فخاف صمصام الدولة ، وطلب الصلح وتوجه شرف الدولة من الأهواز إلى البصرة واستولى عليها ، وأخرج صمصام الدولة بهاء الدولة من الحبس ، وأرسله إلى شرف الدولة ، وتصالحا على أساس أن شرف الدولة يكون أميراً للأمراء و يفدم اسم شرف الدولة على اسم صمصام الدولة في الخطبة في ملاد العراق . (١٠)

وخلال هذه الأحوال، وعندما أدرك شرف الدولة أن بعض أعيان وأشراف العراق العراق العربي يميلون إليه، أبدى تضرراً من الصلح، وقاد الجيش إلى بغداد، واستشار صمصام

الدولة أصحاب التجربة ، وتحدث كل واحد ، ومن مجموع ما عرضوه ، ركب زورقاً مع عدد من خواصه ، وذهب إلى شرف الدولة ، فقدم له شرف الدولة التعظيم والتبجيل ، وعندما خرج صمصام الدولة من المجلس ، أمر شرف الدولة بحبسه (١١) ، واستولى على بغداد ، وسنعرض حكومة صمصام الدولة ونهاية حالها قريباً إن شاء الله تعالى .

ومرض شرف الدولة فى شهورسنة ٣٧٩هـ، وعندما يئس أصحابه من حياته قالوا: إن الأمير أبا على هو ملك فارس الآن، ومن الصواب أن نحله ملكا مكانه، قال: اننى مشغول بحالى وأنتم تعلمون، قالوا: لو استصوبت الرأى فليكن أبونصر بهاء الدولة محله، حتى لاتحدث الفتنة، فأقرهم شرف الدولة على ذلك، وعموماً عندما توفى شرف الدولة قام بهاء الدولة بالعزاء، وعندما عاد إلى دار الخليفة، أرسل الخليفة الخلعة السلطانية إلى بهاء الدولة. (٩٢)

#### \*

### صمصام الدولة بن عضد الدولة

جلس صمصام الدولة أبو كالنجار مرزبان بن عضد الدولة بعد وفاة أبيه ببغداد ، وخلع على أخويه أبى الحسين أحمد وأبى طاهر فيروزان شاه ، وتوجه إلى فارس ، وقال لهما : أسرعا في الذهاب قبل وصول شرف الدولة إلى شيراز قبلكما ، ووصلا إلى ازجان وسمعا أن شرف الدولة قد سبقهما ، واستولى على هذه الديار ، فعادا إلى الأهواز .

وفى سنة ٣٧٥ هـ خاف اسفار بن شيرو يه أحد أمراء الديلم من صمصام الدولة و بايع هو وأخوته بهاء الدولة بن عضد الدولة ، وتابعهم طائفة من الجنود ، فضعف صمصام الدولة وطلب من ماندار أحد قادة الديلم الذين يمتازون بالهيبة المساعدة ، وأجابه ما ندار على طلبه ، وهزمهم وقبض على أبى نصر بهاء الدولة ، وأحضره إلى أخيه ، فأمر صمصام الدولة بجبس بهاء الدولة ، وحكم صمصام الدولة إمارة بغداد قرابة أربع سنوات ، وأخيراً قبض عليه أخوه شرف الدولة ، فقال جماعة من الأمراء لشرف الدولة : يجب أن تسلمه ولايته أو تقتله فلم يضعل شرف الدولة بقولهم و بناء على مصلحة الدولة أرسله إلى شيراز ، وأمر أن يجبسوه في الحدى قلاعها ، وعندما مرض شرف الدولة ، أرسل بعض أركان الدولة مجد الدين لفراش المشيرازى في فارس ، ليسمل عيني صمصام الدولة ، وعندما شاع خبر وفاة شرف الدولة ، أحرج حراس القلعة صمصام الدولة من حبسه ، واجتمع جيش كبير في ظل رايته ، وسمع أخرج حراس القلعة صمصام الدولة من حبسه ، واجتمع جيش كبير في ظل رايته ، وسمع الحرب على شرط على أن تتعلق بلاد فارس وازجان بصمصام الدولة ، وتعلق خوزستان الحرب على شرط على أن تتعلق بلاد فارس وازجان بصمصام الدولة ، وتعلق خوزستان

والـعـراق الـعـربـي ببهـاء الـدولـة ، وعـاد بهاء الدولة إلى بغداد ، وسعى لتسكين الفتنة التى ظهرت في هذه البلاد من الأعيان في أثناء غيبته ، وقضى على أهل الفتنة .

وفي سنة ١٩٨٠ فرّ أولاد عز الدولة بختيارين معز الدولة الديلمي الذين كانوا محبوسين في قبلعة من قلاع فارس من يد حراس القلعة ، واستولوا على القلعة ، وأسرع جماعة من الديالة إلىهم وعلم صمصام الدولة بهذه الحكاية ، فأرسل أبا على استاد هرمز لحربهم وحاصر أبوعلى هذه الجماعة ، وطلب أولاد عز الدولة وكانوا ستة أفراد الأمان لعجزهم ، وأخرجهم أبوعلى من القلعة آمنين ، وأرسلهم إلى صمصام الدولة ، فقتل صمصام الدولة رجلين من أولاد بختيار ، وحبس الأربعة الآخرين ، وبعد هذا تزلزلت أسس الصلح بين بهاء الدولة وصمصام الدولة ، وأرسل صمصام الدولة أباعلى على استاد هرمز القائد القوى لدفع فتنة المعارك ، فتوجه بهاء الدولة بين أبى على وجيش بهاء الدولة ، وانتصر أبوعلى في جميع المعارك ، فتوجه بهاء الدولة بنفسه إلى أبى على ، وتحار با عدة مرات ، وخلال هذه الحروب كمان أبوعلى يحقق النصر ، وعندما أوشك القضاء على بهاء الدولة تماما ، انتشر خبر قتل صمصام الدولة ، وسبب ذلك هو انه عندما استعرض جيشه ، ومحى اسم كل من فيهم شبهه في صححة نسبه للديلم ولما ضجر بعض الجنود من عدم وجود راتب ، وخاف حراس أولاد بختيار ، فأطلقوا سراحهم والتحق بخدمتهم جمع غفير من الأرازل والأو باش .

ولما كان جيش صمصام الدولة قد ذهب كله لمحاربة بهاء الدولة ، واضطر إلى أن يتحصن فى قلعة من قلاع فارس ، فلم يسمح الكوتوال لصمصام الدولة ، ووصل مع ثلاثمائة رجل مفلس إلى أسرة كانت فى هذا المكان على بعد فرسخين من شيراز ، فقبض طاهر حاكم هذا المكان عليه ، وحمله إلى أبى نصربن بختيار ، وقتل صمام الدولة فى ذى الحجة من السنة المذكورة وقد حكم فارس تسع سنوات وثمانية شهور وكان صمصام حليماً كرعا ، لأحد لكرمه ، وقتلوا أيضاً أمه بعد قتله و واروا الأم والابن فى مقبرتين على باب قصر الامارة ، وعندما جاء بهاء الدولة إلى فارس أخرجها من القبر ودفنها بمقابر آل بويه . (٩٣)

#### XCCC X

## حكومة بهاء الدولة أبى نصربن عضد الدولة

بعد وفاة شرف الدولة استقرت امارة بغداد فى يد بهاء الدولة ، وفى سنة ٣٨١هـ خلع بهاء الدولة الخليفة العباسى الطائع من الخلافة ، وسبب ذلك هو أن الجنود طلبوا من بهاء الدولة أموالاً ، ولم يكن بالحزانة نقداً ، فصادر بهاء الدولة وزيره ، ولم يحصل منه على شىء كثيريفى حاجة الجيش ، فقال له ابن معلم الذى كان صاحب اختيار فى عهد دولة بهاء الدولة :

إن الخليفة الطائع لديه أموال كثيرة ، اقبض عليه وقسم أمواله على الجنود ، وأجلس آخر على كرسى الخلافة مكانه » ، و بدا هذا سهلاً فى نظر بهاء الدولة فخلع الطائع من الخلافة (٩٤) ، و بايع الأمير النقادر ، و بعد ذلك قبض على ابن معلم بسبب سوء علاقته بالناس ، وطلب الجنود ابن معلم لما سببه لهم من إساءة ، وكلما قال لهم بهاء الدولة ، دعوه لى ، رفضوا ، واضطر بهاء الدولة تسليمهم ابن معلم ، وقدموا له السم مرتين ، فلم يأت بشىء ، فضغطوا على حلقه حتى لا يتنفس .

وفى أيام حكومة بهاء الدولة ، قتل أولاد بختيار صمصام الدولة (١٥) ، وأرسلوا رسالة إلى أبى على هرمز من : « اننا نعتمد عليك ، ومهمتك أن تأخذ البيعة لنا من الجيش ، وتسعى سعياً جيداً لدفع بهاء الدولة » ، ولما كان أبو على يخشى أبناء بختيار لأنهم يعرفون أن قتل ولدى بختيار على يد صمصام الدولة كان باشارة منه ، لا جرم انه أعرض عنهم ، وأرسل رسولاً إلى بهاء الدولة ، وطلب الأمان له وللديالة ، فسر بهاء الدولة ، وأمنه وسائر الأمناء ، وأرسل إليهم انه لا ذنب عليكم طالما كان أخى و ولى نعمتكم كان قد أرسلكم لمحاربتى ، وأرسل إليهم انه لا ذنب علي الجميع ، وأمن الديالة ، و وضعوا سره على خط فرمانه ، وأرسلوا جماعة من أعيانهم إلى بهاء الدولة ، ليؤكدوا بنيان العهد بالإيمان ، وأرسلوا الخبر إلى جماعة من الديالة ــ الذين كانوا في مدينة سوسن . من اننا تصالحنا مع الأمير بهاء الدولة ، فأخرجوا من المدينة أيضا ، فقالوا طالما قبل الملك فنحن نشرف بالطاعة ، وفي اليوم التالي وصل بهاء الدولة بجيشه بظاهر سوسن ، وخرج الديالة من المدينة ، و بدأت حرب ضروس ، واستاء بهاء الدولة ، وألقى الديالة سلاحهم . وقالوا : «إن من عادة الديالة انه بعد الصلح واستاء بهاء الدولة ، وألقى الديالمة سلاحهم . وقالوا : «إن من عادة الديالمة انه بعد الصلح يتقاتلون قتالأ صعباً حتى لا يظن الناس عجزهم »

ولما لم يبق منازع لبهاء الدولة فى الأهواز، أرسل أبا على استاد هرمز لتسخير فارس، وتوجه أبوعلى إلى هناك، وانتزع هذه الولاية من يد أولاد عز الدين بختيار، وعندما سمع بهاء الدولة بهذا النصر، توجه إلى شيراز، وعندما تمكن من عرش فارس، أمر أن يقتلوا أهل قرية دودمان بالجريمة ــ التى ارتكبها أبناء بختيار فى حق صمصام الدولة ــ واشعل النار فى هذه القرية، وارتفع دخان دودمان. (٩٦)

وفى تلك الأثناء توجه أبو نصر بن عز الدولة بختيار الذى كان قد فرّ من أبى على بن استاد هرمز ودخل الديلم ، مع جماعة من تلك الطائفة إلى كرمان ، وحار به أبو جعفر وهزم ، ولاذ بسيرجان ، وتوجه أبو نصر إلى جيرفت ، وأرسل عماله وقواده إلى كرمسيرات كرمان وأدخلوا تلك النواحى جميعاً في طاعته ، وعندما علم بهاء الدولة بهذه الحادثة ، أرسل الموفق بن اسماعيل بجيش لدفع هذه الفتنة ، وقاد الموفق الجيش إلى جيرفت ، ولم يجد

أبا نصربن بختيار هناك ، فسأل أهل جيرفت عنه ، فقالوا : من هنا إلى معسكره ثمانية فيراسخ ، فاختار الموفق ثلا ثمائة رجل من جيشه ، وسار ، وعندما وصل إلى هذا المكان الذي حددوه ، لم ير أثراً لابن بختيار ، فرحل قبيل طلوع الفجر من هناك أيضاً ، و بعد قطع المنازل وطبى المراحل وصل إليه ، وأعمد كلا الفريقين السيف والحنجر في الآخر ، وفي النهاية فر ابن بختيار ، وفي أثناء الفرار ضربه شخص من ملازميه ، وذهب ليخبر الموفق ، ووصل آخر ، وفصل رأس ابن بختيار ، وحملها للموفق ، وقتل الموفق خلقا كثيرين من المنزمين ، وطهر ملكة كرمان كلها .

ومن غرائب الصدف أن منجماً كان قد قال للموفق قبيل قتل أبى نصربن بختيار: انه في الاثنين الفلانسي سيقتل أبونصر، ولما كان قد بقى خمسة أيام على الاثنين، قال الموفق للمنجم اقترب وعدك، وليس لدينا خبرعن أبى نصر، قال المنجم: إذا لم يقتل في ذلك اليوم اقتلنى، وإذا قتل يجب أن تقدم لى واجب الاحسان والامتنان، وقتل أبونصر في يوم الاثنين الذي حدده المنجم، وأعطى الموفق المنجم مالا كثيرا، فصار من جملة الأغنياء.

و بعد هذا الفتح ترك الموفق نائبا فى كرمان ، وتوجه إلى بهاء الدولة ، وقدم بهاء الدولة جميع أنواع الاكرام ، وأحله محل التعظيم والتكريم ، ولكن فى نفس هذه الأيام أراد أن يعفيه من خدمته ، وكلما منعه بهاء الدولة ، رفض ، فقبض عليه بهاء الدولة وسجنه ، و بعد فترة أمر بقتله ، وفى سنة ٢٠١ هـ توفى عميد الجيوش أبوعلى فى بغداد ، وكان عمره تسعاً واربعين سنة ، وكانت عمرة بغداد متعلقة به ، كان يحسن لأهل الله ، ولم يكن فى دولة بهاء الدولة أى شخص ذات اعتبار مثله ، وفى سنة ٣٠١ هـ توفى بهاء الدولة بمرض الصبح (١٠٠) ، وحملوا تابوته إلى مشهد . . عليه السلام (١٠٠) ، ودفنوه هناك ، وكانت مدة حياته اثنتين وأربعين سنة وتسعة أشهر ، ومدة سلطنته أربع وعشرون سنة .

### حكومة مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه

اجلس أركان الدولة بعد وفاة فخر الدولة ابنه مجد الدولة (١٠) وكان لا يزال طفلا ، وتضلعت أمه سيده ؛ وكانت امرأة عاقلة ، بتدبير شئون الملك (١٠٠) ؛ وكانت تحكم ولا يقدر أحد قط أن يتدخل في صغيرة أو كبيرة (١٠١) ، وفي سنة ٣٧٠هـ (١٠٢) ، قبضت سيده على مجد الدولة ، وسبب ذلك هو انه عندما بلغ سن الرشد ، نازع أمه في الحكم ، ووزر أبا على دون رضاء من أمه ، فاستاءت سيده من الابن ، وذهبت إلى قلعة طبرك ، وأرسل أبو على

الحراس على سيده حتى لاتهرب، وفرت سيده فى جوف الليل من القلعة ، وتوجهت إلى خوزستان ، ولمما كان حاكم هذه البلاد بدربن حسنو يه قد علم بتوجه سيده ، أسرع إلى حدود خوزستان لاستقبالها ، وقدم الطاعة ، ولم يهمل لحظة فى خدمها ، وجمع الجيوش ، وتوجه فى ركاب سيده إلى الرى ، وحارب مجد الدولة وأسره مع وزيره ، وتمكنت سيده من المملكة ، وخلعت على بدربن حسنو يه الخلع الفاخرة والعطايا الوافرة ، وسارت سيرة عادلة ، وأسست قواعد الحكم . (١٠٣)

وذات يوم جلست فى البلاط وراء حجاب رقيق ، وتحدثت مع الوزير والعارض من أن رسولا من الأطراف قال قولاً مناسبا ، يقول ان السلطان محمود الغزنوى قد أرسل إليه رسالة بأن يسك السكة ويخطب الخطبة باسمه ، وإلا يعد نفسه للحرب ، وقد ردت سيدة عليه كنت أفكر حين كان زوجى حياً من أنه لوطلب السلطان هذا فما العمل ؟ الآن لاأحل هماً لأن السلطان محمود سلطان عاقل ، وأمر الحرب غيب فلو انتصر على فلن يشتهر أكثر من ذلك لو انتصر على أرملة ، وإذا فمزم منى فلن يستطيع أن يمحى هذا العار من صفحة الزمان :

« إما أن يكون صادقا و يدع المعوج ، وإما أن يكون رجلاً و يدع النساء » (١٠٤) وبهذا الرد الصواب ترك السلطان العداوة .

وكانت سيدة تسرى عن ابنها أحيانا ، حتى صار مجد الدولة أهلاً للملك ، وكان زمام المملكة في كف سيدة القوية ، وأرسلت سيدة شمس الدولة أخا مجد الدولة إلى همذان ، وعينت أباجعفر كاكوية على حكومة اصفهان طوال حياتها ، وازدهر ملك مجد الدولة ، وعندما ماتت سرى الهرج والمرج في مملكة مجد الدولة .

وفى أوائل سنة ٢٠٠ هـ خرج السلطان محمود من غزنين متوجهاً إلى العراق ، و بعد قطع المنازل ، وصل إلى مازندران ، والتحق به منوچه بن شمس المعالى قابوس بن شمكير ، وقدم المتحف المغالية ، و بعد عدة أيام توجه إلى ولايته دون استئذان لتخوفه ، ولكنه أرسل أر بعمائة ألف دينار ومما يحتاج إليه جيش السلطان ، واعتذر وعفا السلطان عن زلته . (١٠٥)

وفى أثناء ذلك أرسل مجد الدولة رسالة إلى السلطان، واشتكى من جيشه، وكان دامًا مشغولاً بمطالعة الكتب، وعلم السلطان بأحواله، فسير جيشاً جراراً إلى الرى، وقال لأمير الجيش، حاول أن تقبض على مجد الدولة، وعندما دخل رجال السلطان الرى، التحق بهم مجد الدولة، وقبيض حاجب السلطان أمير للجيش على مجد الدولة وأبى دلف ابنه، وعلم السلطان بهذا الخبر، فلم يتوقف بمكان حتى وصل ولاية الرى، واحضروا له من خزانة الرى مبلغ ألف دينار جواهر، وستة آلاف ثوب صوفى وأدوات ذهبية وفضية، واستدعى السلطان محمود مجد الدولة وسأله: هل رأيت

الشاهنامه (۱٬۰۱) وهي تاريخ ملوك الفيس وتاريخ الطبرى (۱٬۰۷) الذي يتضمن وقائع أرباب الاسلام أيضا ؟ قال: بلى ، فسأله السلطان هل تلعب الشطرنج ، قال: نعم قال السلطان: غير مكتوب في هذه الكتب ان حكم ملكان في مملكة واحدة ، ولا يجتمع ملكان في السلطان: غير مكان واحد وقالوا: قال السلطان: عليك ان تختار شخصاً أقوى منك ، ثم حبس مجد الدولة وابنه ونوابه ، وأرسله إلى غزنين ، وأرسل رسالة إلى الخليفة القادر كتب فيها: جثنا إلى الرى ، وقبضنا على مجد الدولة ، ووجدنا في قصيه خسين إمرأة حرة ، من محلتهم ثلاثين امرأة وزيادة أمهات لهن أبناء ، سألنا عنه على أى مذهب بسير ، أجاب : كانت عادة اسلافنا كذلك ، وقتلنا جماعة من الباطنية الذين كانوا يلازمونه ، ونفينا المعتزلة الذين كانوا يقيمون في الرى ، وأرسلناهم إلى خراسان (۱۰۰۱) ، و يذكرون أنه كان في مكتبة الذين كانوا يقيمون في الرى ، وأرسلناهم إلى خراسان (۱۰۰۱) ، وقد أحرقت ، وحملنا الباقي إلى خراسان ، وترك ابنه مسعود في الرى ، وعاد إلى غزنين كها ذكر من قبل .

### حكومة سلطان الدولة (١٠١) بن بهاء الدولة

عندما توفى بهاء الدولة فى أرجان ، حل محله سلطان لدولة (١١٠) ، وتوجه من أرجان إلى شيراز ، وأرسل أخاه جلال الدولة إلى البصرة ، وسير أخاه الثانى أبا الفوارس إلى كرمان ، وعندما تسمكن أبوالفوارس من كرمان ، تحالف جماعة من الديالة ، وثاروا مع الأخ ، وجمع جيساً كبيراً ، وتوجه إلى شيراز ، ولما لم يكن سلطان الدولة فى فارس فقد استولى على هذه البلاد فى سهولة ، وعلم سلطان الدولة بالأمر ، فجمع جيشاً ، وتوجه إلى أخيه وخرج أبوالفوارس من شيراز ، وحارب سلطان الدولة (١١١) ، وعاد مهزوماً إلى كرمان ، وتعقبه سلطان الدولة ، فترك أبوالفوارس كرمان ، وتوجه إلى خراسان ، وعندما التحق بيمين الدولة محمود ، و بالغ محمود فى اكرامه ، وكان يقدمه فى المجلس الذى يجلس فيه الأمراء على داراء بن شمس المعالى قابوس بن وشمكير ، واستاء داراء من هذا الأمر ، فقال فى المجلس : وان اباءه كانوا يخدمون آبائى ، و يعنى من هذا القول ، إن عماد الدولة واضوته كانوا يلازمون فى عهد سابق مرداو يج بن زياد عم قابوس ، قال السلطان محمود : انه يسمو عليك لأن آباءه قد استولوا على المملكة بضرب السيف ، وهدفه السلطان من هذا هو أنه انتزع الملك بمحاربة قد استولوا على المملكة بضرب السيف ، وهدفه السلطان من هذا هو أنه انتزع الملك بمحاربة السامانين .

وعموماً لقد رعى يمين الدولة محمود حال أبى الفوارس، و بعد فترة وجيزه، أرسل أبا سعيد الطائى ـــ الذى كان ضمن الأمراء العظام ــ بجيش جرار برفقته إلى العراق، وتوجهوا أولاً إلى كرمان، واستولوا عليها، وتوجهوا من هناك إلى فارس، فاستولوا على شيراز أيضا، وفي ذلك الحين كان سلطان الدولة في بغداد، وأهمل أبوالفوارس رعاية أبيي سعيد الطائي فاستاء خاطره، وعاد، واشتكى في مجلس السلطان من أبي الفوارس، و بعد عودة أبي سعيد الطائي، سار سلطان الدولة من بغداد، وتوجه إلى شيراز، فترك أبوالفوارس فارس، وتوجه إلى كرمان، فأرسل سلطان الدولة حيشاً خلفه، ولمّا كان أبوالفوارس قد أساء إلى السلطان عمود توجه إلى همدان، والتحق بشمس الدولة بن فخر الدولة، وتوجه من هناك إلى مطابح، وسعى مهذب الدولة صاحب مطابح لاكرامه، وقدم إليه تحفا لائقة (١١٠)، وفي أثناء ذلك أرسل جلال الدولة أخو أبو الفوارس من البصرة إليه أقشة قيمة، وجياداً عربية وفضة أرسل جلال الدولة أبو الفوارس من البصرة إليه أقشة قيمة، وجياداً عربية وفضة كشيرة، و بعث إليه برسالة من انك لو اتجهت إلى هنا، سأقدم لك مراسم الطاعة، وتبودلت الرسل بين الأخويين، وقررا أن يترك سلطان الدولة كرمان لأبي الفوارس كما كان من قبل، وعليه لا يجوز ان يخالف أخاه بعد ذلك.

وفي سنة ٢٠٩ه حكم أبو الفوارس كرمان ، وفي سنة ٢١٨ه مال أغلب جيش العراق لأبى على حسن بن بهاء الدولة الذي كان يسمونه شرف الدولة ، وقال له نواب سلطان الدولة : يجب أن تقبض على أبى على وإلا حدثت الفتنة ، وتوجه سلطان الدولة للقبض عليه ، ولكن لم يتيسر ، ولما كان أغلبية الجيش بخدمة شرف الدولة ، خاف سلطان الدولة ، وذهب إلى واسط وقام النزاع بين الأخوين ، وأخيراً قررا ألا يوزر ابن سهلان ، و يقوم شرف الدولة بالإنابة عن أخيه في العراق العربي ، و يقيم سلطان الدولة في فارس والاهواز ، و بناء على هذا القرار ، توجه سلطان الدولة من واسط إلى الأهواز ، وعندما وصل تستر وزرابن سهلان ، واستاء شرف الدولة من هذا التصرف لما كان قد قرراه من قبل بألا دخل له بأمور المملكة ، وأعد سلطان الدولة جيشا ، وأرسله بصحبة ابن سهلان ، ليطرد شرف الدولة من العربي ، وتوجه شرف الدولة لاستقباله بما تيسر له من جيش ، و بعد الحرب هزم ابن الفراق العربي ، وتوجه شرف الدولة لاستقباله بما تيسر له من جيش ، و بعد الحرب هزم ابن وبلغت الأزمة درجة أنه لم يبق أثر لكلب أو قطة ، ولما طال الأمر على أهل واسط ، أخذوا وبلغت الأزمة درجة أنه لم يبق أثر لكلب أو قطة ، ولما طال الأمر على أهل واسط ، أخذوا لابن سهلان العهد والأمان والولاء لشرف الدولة . (١٣)

وفى ذى الحجة سنة ١١٤هـ لقب شرف الدولة بملك الملوك «شاهنشاه» وأسقطوا اسم سلطان الدولة من الخطبة ، وفى سنة ٤١٢ه هـ تبعه أخوه جلال الدولة جاكم البصرة (١١٤)، وسمل عينى ابن سهلان ، ولهذا بدت آثار الضعف والانكسار على وجنات سلطان الدولة ، وحاربوا الترك الذبن كانوا فى الأهواز مع اتباع سلطان الدولة ، وسلبوا أموالهم .

## حكومة أبى على شرف الدولة بن بهاء الدولة

فى بداية سنة ٤١٢ه قرأت الخطبة فى بغداد باسم شرف الدولة ، وأسقطوا اسم سلطان الدولة ، واستأذن جماعة من الديالة ــ الذبن كان اتباعهم فى الأهواز ــ من شرف الدولة ، بأن بتوجهوا إلى تلك البلاد و يزوروا أهلهم وعيالهم ، و يعودوا ، فأذن لهم وصحبهم ، وزيره أبوغالب ، وعندما وصل الدبالة إلى الأهواز ، تغلبوا على أبى غالب وقتلوه ، وفر الأتراك للذين كانوا فى ولاء لشرف الدولة ــ ولجأوا بخرير رئيس ، وعندما وصل خبر قتل الوزير إلى الذين كانوا فى ولاء لشرف الدولة ــ ولجأوا بخرير رئيس ، وعندما وسل خبر قتل الوزير إلى سلطان الدولة شر ، لأنه كان يخشاه كثيراً ، وأرسل ابنه أبا كالنجار إلى الأهواز وفى سنة ١٤٣ هـ حدث صلح بين سلطان الدولة وشرف الدولة على أساس أن يكون العراق العجمى لشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة ، وأقسا بألا يقصد أحدهما ولاية الآخر . (١٠٥)

وفى سنة ١٥٥هـ توفى سلطان الدولة فى شيراز (١١٦)، وكان ابنه أبو كالنجار فى الأهواز، فأرسل ابن مكرم الرسل من شيراز لاستسدعانه، وأرسل الأتراك الذين كانوا فى فارس رسالة إلى كرمان، واستدعوا أبا الفوارس، وخرج أبو الفوارس من كرمان، ووصل قبيل وصول أبى كالنجار إلى شيراز، وقبض على ابن مكرم، وحرض أبو القاسم بن مكرم الذى كان فى خدمة أبى كالنجار على الذهاب إلى شيراز، وأعد أبو كالنجار جيشاً جراراً من الأهواز وخوزستان وتوجه إلى فارس، ولما لم يجد أبو الفوارس طاقة للمقاومة، عاد إلى كرمان. (١١٧)

#### X X

## حكومة أبى كالنجاربن سلطان الدولة بن بهاء الدولة

عندما توجه عمه أبو الفوارس إلى كيمان ، دخل أبو كالنجار (١١٨) شيراز ، واستقرعلى عرشها ، وكون الديالمة فرقة له ، قال بعضهم : يجب أن تطرد أبا الفوارس من كيمان ، وذكر بعضهم كلمة الصلح خير ، وفي أثناء ذلك ثار الجنود ، وطلبوا راتبهم ، ولم يكن بالخزانة نقداً ، وعجز أبو كالنجار عن ضبط وادارة الجيش لصغر سنه ، واضطر للخروج من شيراز ، وذهب إلى نوبندجان ، و بسبب حرارة الجومرض أكثر الجنود هناك ، ومن هناك توجه إلى شعب بوان ، وأرسل جماعة من الديالمة ـ الذين كانوا في شيراز ـ رسولاً إلى أبى الفوارس ، وأرسلوا رسالمة من ان المدينة خالية ، وقاد الجيش إلى هناك ، وسلمه الدبالمة المدينة ، وتوجه أبو الفوارس إلى شعب بوان بعد الاستيلاء على شيراز ، وعندما وصل إلى هذه النواحى ، توسط المصلحون وقالوا : الصلاح في أن تكون شيراز وكيمان لأبى الفوارس ، ويرضى

أبوكالنجار بحكومة الأهواز، وعاد أبوالفوارس إلى شيراز، وتوجه أبوكالنجار إلى ارجان، وصادر أبوالفوارس الأهالي، فاستاء الجماعة ــ الذين كانوا قد استدعوه ــ من فعلته، وفر جماعة منهم، والتحقوا بأبي كالنجار، وعاد النزاع والعداء بين العم وابن أخيه ثانية، وتوجه أبوكالنجار إلى فارس، واستعد أبوالفوارس بالجيش وخرج من المدينة لاستقباله، و بعد الحرب همزم، وفر إلى دارابجرد، وتمكن أبوكالنجار من عيش فارس (١١٩)، وسنذكر باقى حالاته قريباً إن شاء الله العزيز.

#### حكومة جلال الدولة بن بهاء الدولة

فى ربيع الأول سنة ٢٦٤ هـ مات شرف الدولة ، وكان عمره ثلاثا وعشرين سنة ، وثلاثة أسهر ، وأيام حكومته خس سنوات وخمسة أيام ، وحين أدركته الوفاة كان أخوه أبوطا هرجلال الدولة فى البصرة ، وكانوا يردفون اسم جلال الدولة عقب اسم الخليفة ، وأرسلوا الرسل لطلبه ، وتأخر أتباعه فى التوجه إلى دار السلام عدة أيام حتى أسقطوا اسمه من الخطبة ، وعلم جلال الدولة بهذا الأمر (٢٠) ، فتوجه إلى بغداد ، وعندما وصل إلى هذه النواحى تقدمت جماعة من جيش الخليفة لمنعمه ، ولم يمتنع ، وسلك طريق الحرب ، وانتهب البعض خزائن جلال الدين ، فاضطر العودة إلى البصرة .

وفى سنة ١٧٤ هـ سيطرالاً تراك على بغداد ، وسعوا لمصادرة وتأديب الرعية ، و وقعت معارك بينهم وبين العامة ، وانتصرالاً تراك ، ونهبوا كثيراً من الأغنياء ، وأحرقوا در وب وأسواق بغداد ، وعلى الرغم من غلبة الجنود إلا أنهم أرسلوا إلى جلال الدولة ، خشية أن يقصد دار السلام الأكراد والعرب من الأطراف ولا يستطيعوا صدهم ، وفي جمادى الأول سنة ١٨٨ هـ خطبوا في بغداد باسمه مرة أخرى ، وفي رمضان من السنة المذكورة أسرع جلال الدولة من البصرة إلى بغداد ، وذهب إلى دار الخلافة ، وقبل الأرض ، وأبدى الخليفة تكريما له ، و بعد ذلك ترك جلال الدولة في قصر الامارة ، وأمر أن يضر بوا الطبول على باب دار الامارة خس مرات ، ومنعه الخليفة من ذلك ، وأدرك جلال الدين غضب الترك من هذا المنع ، و بناء على مصلحة الملك ندم لهذا المنع وسمح أن يضر بوا الطبول على باب قصره خس مرات ، ومنعه الخليفة من ذلك ، وأدرك جلال الدين غضب الترك من هذا المنع ، و بناء على مصلحة الملك ندم لهذا المنع وسمح أن يضر بوا الطبول على باب قصره خس مرات . (١٢١)

وفى سنة ١٩ هد ثار الأتراك على جلال الدولة ، وطلبوا من أبى على بن ما كولا وزيره الرواتب ، ونهبوا بيته وحاصر واجلال الدولة فى قصره ، وتوسط الخليفة ، و باع جلال الدولة فرشه وثيابه ، وسلمه لهم ليسكن الفتن ، وفى هذه السنة وقع نزاع بين الأتراك والديالمة فى البصرة ، واتخذ ملك عزيز أبو منصور بن جلال الدولة جانب الأتراك ، وتوجه الديالمة إلى الأبله ، وامتد الخلاف

بين الفريقين ، وانتهز أبو كالنجار الفرصة ، وكان في الأهواز ، وأرسل جيشاً ليستولى على البصرة ، ومن هناك قصد واسط (١٢٢) ، وعندما وصل إلى هناك ، انتهب جماعة من اتباع جلال الدولة \_\_\_\_\_\_ كانوا في تلك البلدة ، وأراد جلال الدولة أن يتوجه إلى واسط لدفعهم ، ولم يوافقه الجيش ، وطلبوا منه الرواتب ، ولما لم يكن لديه مال ، بدأ بالمصادرة ، ولهذا نفر أهالي بغداد منه وقتلوه . (١٢٣)

#### K

# قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة وتتمة أحوال أبى كالنجار ويتمة أحوال أبى كالنجار وجلال الدولة ونهاية أمرهما

ان أكثر أحوال أبى الفوارس مسطورة ضمن حكايات أخوته ، إنه فى سنة ١٩ ه هجم جيشاً جراراً وتوجه إلى فارس ، ومات حين كان متوجهاً إلى ولاية أخرى وكان أمراء وأعيان كرمان قد استدعوا أبها كما لنجار من الأهواز ، وصارحا كما مطلقاً فى فارس وكرمان دون استعمال السيف والسنان ، وتحرر الناس من ظلم أبى الفوارس .

وكان أبوالفوارس عندما يشرب يضرب ندماء بجلسه ، وذات مرة أمر وهو ثمل ان يضر بوا الموز يرمائتي سوط ، وعندما فاق ، أقسم بالطلاق انه لم يقل لأحد (١٢٤) ، وعموماً عندما استقل أبوكال نجسار بالحكم ، قاد الجيش وتوجه إلى واسط ، وخرج جلال الدولة أيضا من بغداد بجيش جرارا أثناء ذلك علم أبوكالنجار أن السلطان محمود قد استولى على الرى ، و بصدد استخلاص سائر ولايات العراق ، فأرسل رسولاً إلى جلال الدولة وقال له : «إذا كنا قد تنازعنا من قبل فالآن دخل مملكتنا غريب ، ومن المناسب أن نترك هذا النزاع ، ونطرد سوياً العدومن ملكنا الموروث ، ولم يهتم جلال الدولة بهذا القول ،، وقاد الجيش إلى الأهواز ، وانتها و وقع مال كثير من دار الامارة في يده ، جلال الدولة بهذا القول ،، وقاد الجيش إلى الأهواز ، وانتها و وقع مال كثير من دار الامارة في يده ، وفي آخر ربيع الأول سنة ٢١١ هـ تلاقيا بجيوشها ، وتحار با ثلاثة أيام بلياليا و انهزم أبو كالنجار ، وفي أخر ربيع الأول سنة ٢١١ هـ تلاقيا بجيوشها ، وتحار با ثلاثة أيام بلياليا و انهزم أبو كالنجار ، وفي الفان من الجيشين ، وتوجه أبو كالنجار بحال سيئة إلى الأهواز ، وسار جلال الدولة بعد النصر إلى وأسرع إلى بغداد .

وفى سنة ٢٢٤ هد توفى القادر بالله ، وحل محله القائم بأمرالله ، ومرة ثانية أثار الأتراك الفتنة فى بغداد (١٢٥) ، وانتهبوا قصر وزير جلالة الدولة ، فخرج من دار السلام ، وذهب إلى لمحكبرا ، وقراوا الخطبة فى بغداد باسم أبى كالنجار ، وطلبوه من الأهواز ، ومنع عادل بن ياقته أبا كالنجار من المتوجه إلى بغداد ، وعندما يئس البغداديون من وصوله ، أعادوا تلاوة الخطبة باسم جلال الدولة ، وذهب بعض الأتراك إليه ، واعتذروا ، وأحضروه إلى بغداد .

وفى سنة ٢٦٦ هـ ضعفت الخلافة والسلطان فى بغداد ، وتطاول العيّارون ، وجاء الأكراد ولل عبد المراب قرب دار السلام ، وانتهبوها ، ولم يكن لدى الخليفة ولا السلطان قوة لمنعهم ، و وصل

تسلط العيّارين درجة انهم كانوايها جمون القصور نهاراً (١٢٦) ، و يشعلون نارالنهب والسلب وفي سنة ٢٧٤ هـ خرج الأتراك من بغداد ، وأراد واأن يخرجوا جلال الدولة من دار السلام ، واشتعلت الحرب .

وفى سنة ٤٢٨ هـ قُتل قائد الترك ، ولهذا طرأضعف على حال أعداء جلال الدولة ، وحدث أيضاً تبصالح بين أبى كالنجار وجلال الدولة ، وأقسا ألا يخالفا بعضها (١٢٧) ، وخلع الخليفة المقائم خلعة على أبى كالنجار وفى سنة ٢٦٩ هـ لقبوا جلال الدولة بملك الملوك ، وفى البداية امتنع عن هذا اللقب ، ولكن عندما أفتى الفقهاء بجوازه ، رضى (١٢٨) ، وفى سنة ٣٠٩ وفى الثالث والمعشرين كانون الآخر سقط فى بغداد ثلج لدرجة أن ماء دجلة ظل ستة أيام متجمداً وفى سنة ١٣٦ هـ ، وقع نزاع بين أتراك بغداد وجلال الدولة ، فرحل جلال الدولة من الجانب الشرقى إلى الجانب المرقى الناس أموالهم ، وكان الأتراك يعتدون و يسلبون الناس أموالهم . (١٢١)

وفى سنة ٤٣٤ هـ دخل إبراهيم نيال سلجوقى العراق ، واستولى على همدان ، و بعده نزل طغرل بك فى الرى ، وفى شعبان سنة ٣٥٥ هـ توفى جلال الدولة أبوطاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بمرض ظهر فى كبده ، وتصادف أنه ولد فى سنة ٣٣٣ هـ وامتدت فترة إمارته ببغداد إلى ست عشرة سنة وأحد عشر شهراً ، ودفنوه فى قصره ، وكل شخص يعلم سيرة جلال الدولة وضعفه وجبنه وسيطرة الجيش والنوائب عليه ، ودوام ملكه حتى هذا الوقت ، يدرك أن الشقاء والسعادة من عداد الأمور التى تدخل فى حكم إرادة الحق وكفى (١٣١) « تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك مِمن تشاء » . (١٣٢)

وعندما توفى ذهب خاصته وأقر باؤه خوفاً من الترك إلى دار الخلافة ، وأرسل الخليفة أشخاصاً لي حمى منازلهم من النهب والسلب ، وفى ذلك الوقت كان أبو منصور ابنه الأكبر فى واسط ، فأرسل بعض أعيان بغداد رسولاً إليه ، وأظهر وا الطاعة ، ومال بعضهم إلى صف أبى كالنجار ، واستدعوه ، وكان ملك عزيز أبو منصور قد توجه إلى هناك قبيل وصول رسول بغداد إلى واسط ، وعندما اقترب من دار السلام بمنزلين ، و بسبب غدر الجنود أعاقوا امارته وتوالت الرسائل بين البغداديين وأبى كالنجار ، وفى رمضان سنة ٤٣٦ هـ استقر على امارة العراق العربى . (١٣٣)

وفى سنة ٤٣٧ هـ أخذ والى اصفهان من طغرل بك الخراج ، وفى سنة ٤٣٩ هـ حدث صلح بين أبى كالسجار والسلطان ركن الدين طغرل بك ، وكتب طغرل بك إلى إبراهيم نيال بأن يحافظ على ما استولى عليه من بلاد الديالمة ، وألا يتعرض أحد لها لأننا تصالحنا معهم ، وتزوج طغرل بك ابنة كالنجار ، وتوفى أبو كالنجار مرز بان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة فى نواحى كرمان (١٣٤) ، وسبب موته بعد ارادة البارىء سبحانه وتعالى هوانه ذهب للصيد فى يوم من الأيام

بنواحى كرمان ، وأمرأن يشووا له أكباد غزلان ، فظهر فى حلقه التهاب ، وحم ، و بعد عدة أيام ودع المدنيا الفانية ، كان عمره أر بعين سنة ونصف ، كانت مدة إمارته فى بغداد بعد وفاة جلال الدولة أر بع سنوات وثلاثة أشهر ، وفى يوم وفاته انطلق الأتراك فى النهب وسلب الخزائن والأسلحة والمدواب ، وذهب ابنه أبومنصور فلا دستون (١٣٥) إلى خيمة الوزير ، فتوجه الأتواك إلى منزل الوزير لينهبوه ، فتجمع الديالمة ، وثبتوا فاضطر الأتراك إلى العودة ، ورحل الديالمة وتوجهوا إلى شيراز ، وحل أبومنصور فى فارس محل أبيه .

## حكومة خسروبن فيروزبن أبى كالنجارمرز بان بن سلطان الدولة ابن بهاء الدولة

عندما وصل خبروفاة أبى كالنجار إلى بغداد جمع ابنه خسروفير وزالأمراء ، و بايعوه وعاهدوه ، و لقبوه بالملك الرحيم ولقبوه بالملك الرحيم جيشاً بصحبة أخيه إلى شيراز ، ليستولى على هذه البلاد من يدأبسي منصور فولا دستون ، وكان أخوه أيضاً وتوجه أبوسعيد بموجب ألامر إلى فارس ، واستولى على شيراز .

وفى هذه السنة توجه الملك الرحيم إلى خوزستان ، ومن هناك توجه إلى شيراز ، وعندما اقترب من المدينة مال جماعة من أتراك شيراز وجماعة من الديالة إلى أخيه فولاد ستون الذى كان فى قلمة اصطخر وخلف الملك الرحيم ، وعاد مع البغداديين إلى الأهواز ، واجتمع جمع غفير تحت راية فولاد دستون ، واستولى فولاد دستون على شيراز ، وتوجه إلى الأهواز ، فتوجه الملك الرحيم إلى رامهرمن ، وأسرع منصور فولاد دستون عقب أخيه ، وتلاقى الفريقان فى وادى غلك ، و يوم الوغى توجه جماعة من جمل الملك الرحيم إلى أبى منصور ، وهزم الملك الرحيم مع بقية الجيش وأخويه أبى طاهر وأبى سعيد (١٣٧) ، ولم يتوقفوا بمكان قط حتى واسط و بعد هذه المعركة ، وقعت حروب أيضاً بين الملك الرحيم وأخيه أبى منصور ، وكان الملك الرحيم هذه المعركة ، وقعت حروب أيضاً بين الملك الرحيم وأخيه أبى منصور ، وكان الملك الرحيم

وفى سنة ٧٤٤ هـ قاد الملك الرحيم الجيش إلى شيراز، وكان أخوه منصور، قد استولى على شيراز، بمساعدة طغرل بك السلجوقى، وكان يقرأ الخطبة فى هذه الولاية باسم طغرل بك، وعندما علم بخبر توجه الملك الرحيم، ترك شيراز، وتوجه إلى فيروز آباد، واستولى الملك الرحيم على بلاد فارس، وعاد إلى واسط، وفى تملك الأثناء تبودلت الرسائل بين الخليفة القائم وطغرل بك، ومد بساط الصداقة، وأمر الخليفة أن يذكروا اسم طغرل قبل ذكر الملك الرحيم، وأرسل طغرل بك الحدايا إلى الخليفة، وعرض عليه «إننى أريد أن أز وربيت الله عن طريق بغداد على ألا ينقص ولو

مّن واحد للرعايا»، وسمح له الخليفة وتوجه طغرل بك إلى بغداد (١٣٨)، وعندما سمع الملك الرحيم بخبر توجه طغرل بك سبقه إلى دار السلام، و وصل طغرل بك إلى نواحى بغداد، وأرسل جماعة من أركان دولته إلى دار الخلافة وقال إن هدفى اعتاب الخلافة، ويجب ألا يتحرك أحد قط من مكانه لأننى لا أحمل عداء لأحد.

وفى الخامس والعشرين من رمضان توجه طغرل بك إلى بغداد ، وتوجه إليه رئيس الرؤساء وهوصاحب الرأى الوحيد فى المملكة ، فقدم طغرل مراسم التكريم والاجلال ، وفى اليوم الأول تعامل التركمان مع عوام بغداد بطريقة طيبة ، وفى اليوم التالى طلب تركمانى من بغدادى شيئاً وألح عليه ، ولم يفهم هذا الرجل اللغة التركية ، المهم وصل الأمر إلى أن استغاث هذا الرجل ، وجمع جماعة من عوام المدينة ، فضر بوا هذا التركى كثيرا ، واعتقد سائر الناس أن التركمان يتحار بون مع جيش الملك الرحيم ، ولما كانوا غير راضين بمجىء الملك الرحيم ، فكانوا كلما وجدوا تركمانياً قبضوا عليه ، ولوسمح الملك الرحيم لجيشه بالقتال فى الرحيم ، ما بقى أثر للتركمان (١٣٩) ، على الرغم من أن الخليفة يعظم و يبجل طغرل بك .

وتوجه الملك الرحيم إلى دار الخلافة وبرأ ذمته من هذه الفتنة ، وتجمع أهل بغداد لقتال جيش طغرل بك ماعدا أهل الكرخ ، وحدثت فتنة عظيمة ، وقتل خلق كثير من الطرفين ، وفي النهاية أهنم البغداديون ، وأطلق التركمان يد السلب والنهب ، وكان طغرل بك وأعيان دولته يعتقدون أن هذه الفتنة من تدبير الملك الرحيم ، وأسر التركمان كثيرا من أهل بغداد ، وأشعلوا النيران في المحلات خارج المدينة ، واستولى على الشوارع والحارات و وصلوا إلى قصور رئيس الرؤساء ، ولم يدعوه لحظة دون تخريب ، وكل من كان يقدم لمنعهم كانوا يقتلونه ، وحتى وصلوا إلى مدافن الخلفاء ، ومن هناك أخرجوا ما لاحصر له ، وكان الناس يتصور ون أن التركمان يرعون الخلفاء ولن يسيئوا لهم ، وصار باقي أهل المدينة في وجل ورعب .

وأرسل طغرل بن رسلا إلى الخليفة ، وأرسل له رسالة من اننا نعلم بأن الملك الرحيم لا دخل له في هذه الفتنة ، ولولم يأت لما بقى لأحد أدنى شك من انه سبب اثارة هذه الفتنة ، وأرسل بصحبة رسله رسالة أمان إلى الملك الرحيم وأصحابه ، وأرسل الخليفة القائم جماعة مع الملك الرحيم ، وأرسل إلى طغرل بك ، وأعتذر من أن لا جريمة للملك الرحيم وخواصه ونوابه ، ولكن عندما وصلت هذه الجماعة إلى معسكر طغرل ، انتهب التركمان أولا رسل الخليفة ، وقبضوا على الملك الرحيم وأتباعه ، وحبسوه بموجب الأمر ، وأرسل الخليفة رسولاً إلى السلطان وأنكر عليه هذه الأفعال ، وقال : هؤلاء القوم جاءوا بطلب منى ، وقد وثقت في قولك ، فاذا تركته فيها وألا أترك لك بغداد ، وأرحل لأنك في البداية قدمت التعظيم

لدار الجلافة ، والآن يحدث خلاف ذلك ، فرد عليه طغرل بك: ان ماكنا نعتقده في الخليفة مازال كما هو ، ومافعله جماعة الأتراك في هذه الفترة بمقتضى طبيعتهم ، وهم لا يؤدبون إلا بالصلاح .

و بعد ذلك استولى طغرل بك على أموال الجنود والأتراك الذين كانوا فى بغداد ، وأعاد إليهم اقطاعاتهم ، وأخذ أموالاً كثيرة من الملك الرحيم وأتباعه ، وحبس الملك الرحيم فى قلعة من المقلاع حتى مات ، وتفرق التركمان فى سواد بغداد ، وأخذوا فى السلب والنهب لدرجة أن الشور كان يباع فى بغداد بخمسة قرار يط والحمار بثلاثة قرار يط ، وخر بت جميع أعمال وتوابع دار السلام إلا الكرخ التى لم يتعرض لها التركمان بسوء واهتموا بها .

#### KIND!

## سلطنة أبى منصور فولادستون الذي ختمت سلطنة الديالمة به

بعد أسر الملك الرحيم ، تصارع أبو منصور وأبوسعيد ولدا عز الملوك أبو كالنجار مرز بان بن سلطان الدولة بهاء الذولة بن عضد الدولة ، و وقعت بينها الحروب ، وآخر الأمر قُتل أبوسعيد غدرا ، واستقر أمر فارس لأبى منصور ، وخرجت الأم على أبى منصور حتى مات الصاحب العادل وكان وزير أبيه ، وخرج أيضا الفضل بن حسن قائد قواد الصاحب وكان يشتهر بين أر باب التواريخ «بفضلويه» ، خرج على أبى منصور ، وقبض عليه ، وحبسه بقلعة من القلاع حتى مات . (١٤٠)

وفى سنة ٤٤٨ هـ استولى الفضل بن حسن على مملكة فارس، وعند توجه الملك القادر السلجوقى من كرمان إلى فارس، فر فضلويه، وأسرع إلى ألب ارسلان، وأخذ مملكة فارس منه مقاطعة، وعندما استقل بها أبدى عصيانا، فسار إليه خواجه نظام الملك بموجب الأمر بجيش و بعد القتال أسره، فأرسله إلى قلعة اصطخر، وظل حبيساً هناك حتى مات. (١٤١)

#### 1 Comments

## ذكرأبي على كيخسروبن عز الملوك أبي كالنجار

توجه أبوعلى لخدمة ألب ارسلان، فأقطعه السلطان نوبندجان، وكلما كان يأتى إلى السلطان، كان يأتى إلى السلطان، كان السلطان يقدم له الاحترام، ويجلسه إلى جواره، وأكرم جميع آل سلجوق كيخسرو، وعاش بعد اخوته قرابة أربعين سنة حتى لحق بجوار الحق سنة ٤٨٧ هـ و بعده لم

يبق من هذه البطبقة إلا الاسم، «وتلك الأيام نداولها بين الناس» (١٤٣) «وما يعقلها إلاّ العالِمون» (١٤٤). - ( )

وليحفظ السارىء سبحانه وتعالى حامى المملكة ومنفذ شريعة الله مقرب الحضرة السلطانية ومعز الدولة الخاقانية من تصاريف الزمان حتى آخر الأيام، وليبلغه نيل المساعى والأمانى الدنيوية والأخروية، وليكرمه فى الأولى بالذكر الجميل وفى الآخرة بالثواب الجزيل.

\*

### حاشية دولة آل بويه (الديالمه)

- ( ١ ) لأبسى استحق ابراهيم بن هلال الصابي الحراني المتوفى ٣٨٤هـ واسم الكتاب المنتزع من كتاب التاجي في أخبار الدولة الديلمية ـــ نسخة مصورة بمكتبة الجامعة العربية بالقاهرة ١٢٦٢ .
- (٢) بويه بن فنا خسروبن تمام كوهى بن شيرزيل الأصفر بن شيركنده بن شيرزيل الأكبر ابن شيران شاه بن شيرو يه بن سيستان شاه بن سيس فيروز بن سنباد بن بهرام چور الملك بن يزدجر الملك بن هرمز الملك بن شابور ذى الأكتباف (ابن الاثير٧/ ٢٣٠) و يرى بعضهم أن هذا النسب مشكوك فيه (ابن خكان وفيات الاعيان ١٠٩/١) و ينسبه البيروني إلى العرب فقال: بهرام بن بهرام بن الضحاك بن الأبيض بن وفيات الاعيان آدم (الآثار الباقية عن القرولُ الخالية ٣٨).
  - (٣) انظر البيروني في الآثار الباقية عن القرون الخالية ٣٨ ــ ابن الاثير٧/٢٣٠).
    - (٤) تجارب الأمم لابن مسكويه ٦ / ٢٧٩.
      - ( ٥ ) ابن الأثير ٧ / ٢٣٠ .
  - ﴿ ٦ ﴾ كان فقيراً نصطاد السمك ويحتطب بنوه الحطب على رءوسهم ( ابن كثير ١٧٣/١١ ).
- (٧) عماد الدولة أبو الحسن على ، وركن الدولة أبوعلى الحسن ومعز الدولة أو الحسن أحمد ( ابن الأثير ٧/٢٣٠ ــ ابن
   كثير ١١/٣٧١ ــ ابن طباطبا : الفخرى في الآداب السلطانية ٢٠٤).
  - ( ٨ ) وردت نفس الرواية عند ابن الأثير٧ / ٢٣٠ .
  - (٩) خللب أبوشجاع من أولاده أن يصفعوه ( ابن الاثير ٢٣١/٧ ـــ ابن كثير ١١/٧٧ .
  - (١٠) ما كان بن كاني ( ابن الأثير ٧ / ١٣١ ) ما كان بن كاني ( ابن كثير ١١/٤/١١ ).

- (۱۱) مرداو بج بن زياد (الروضة ص ٤٤) ريار ( ابن الاثير ۲۳۱/۷۷ ابن كثير ۱۰۸/۱۱) مرداو يج بن زياد المديلمسي (الحسياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس الهجري ص٣) مزداو يج بن زياد الديلمي (تكملة تاريخ الطبري ٢٩١/١١).
- ( ١٢ ) نستيجة لضعف ماكان قالوا : نحن في جماعة وقد صرنا ثقلاً عليك ، وأنت مضيق والأصلح لك أن نفارقك لنخفف عنك مؤنتنا ، فإذا صلح أمرنا عدنا إليك ( ابن مسكو يه ــ تجارب الأمم ٢٧٧/١ ــ ابن الأثير٧/٢٣١) .
- (١٣) عندما أرسله إلى الكرخ أحب الناس فحسده مرداو يج وبعث إليه بعزله (ابن كثير ١٧٤/١١) وردت عند ابن الاثير الكرج ( ٢٣٢/٧) تكلمة تاريخ الطبرى ٢٩١/١١.
- (١٤) المنظمفر بن ياقوت والى الحليفة العباسي على فارس ــ تجارب الأمم ٢٩٦٥ــ ابن الأثير ٧/ ٣٢١ـ ابن كثير ١٧٤/١١ .
  - (١٥) انظر تجارب الأمم وتكملة تاريخ الطبرى والكامل والبداية والنهاية .
- (١٦) كان عماد الدولة مملقا، فاستلقى على ظهره فى مجلس من دارياقوت وخلا فيه مفكرا، فرأى حية قد خرجت من سقف منه إلى سقف، فخاف ان تسقط عليه إذا نام فوجدوا خمسمائة ألف دينار فقويت نفسه (تكملة تاريخ, الطبرى لمحمد بن عبد الملك الهمذانى ٢٩٩/١) وثبت أمره بعد أن اشفى على الأغلال (تجارب الأمنم ٢٩٩/١) وثبت أمره بعد أن اشفى على الأغلال (تجارب الأمنم ٢٩٩/١) وجدوا عشرة صناديق مملوءة مالا (ابن الاثير ٢٧٥/٧).
  - (١٧) انظر القصة في تكملة تاريخ الطبرى ١١ / ٢٩٢ ــ ابن الاثير ٧/ ٢٣٥.
- ( ۱۸ ) ربيع الأول سنة ٣٢٣هـ ( تكملة تاريخ الطبرى ٢٩٣ ) وسبب قتله كثرة اساءته للأتراك ( ابن الأثير ٧٤٤/٧) لأنه كان سيىء المعاملة لجنده ويحتقرهم غاية الاحتقار ( ابن كثير ١٨٢/١١) قتله غلام تركى هو يحكم بتمريض ابن ياقوت ( انظر أخبار الراضى والمنفى ص ٢٠ للصولى ) .
- ( ۱۹ ) استولى على بـغداد سـنة ٣٣٤هـ في عهد المستكفى بالله ( ابن الأثير ٣١٤/٧ ابن مسكويه ٢/ ٨٥، ابن طباطا ٢١٠ ــ ابن كثير ٢/ ٢١٢).
- ( ۲۰ ) فتحا اصبهان والرى وهمدان والعراق العجمى بالاضافة فارس والأهواز ( انظر تكملة تاريخ الطبرى حـ ۱۱ ، ابن الأثير حـ ۷ ، ابن كثير حـ ۱۱ والفخرى لابن طباطبا والمنتظم لابن الجوزى حـ ۳ وتجارب الأمم لابن مسكويه حـ ٥ أماكن متفرقة ) .
  - ( ٢١ ) شيرنجين ( بن جليس ) ابن الأثير٧ / ٣٣٢ .
  - ( ٢٢ ) أورد ابن الأثير القصة كاملة ( الكامل ٧ / ٣٣٢ ).
- ( ٢٣ ) ورد السّاريخ ٣٨٠هـ ( روضة الصفا ص ٤٥ ) والصواب انه مات في جمادى الآخرة سنة ٣٣٨هـ ( ابن الأثير ٣ ٣٢/٧).
  - ( ۲٤ ) ست عشرة سنة ( ابن كثير ۱۱ / ۲۲۱ ) .
- ( ٢٥ ) كان معز الدولة قد توجه إلى بغداد وأحسن الخليفة المستكفى بالله استقباله ونزل فى قطيعة أم جعفر وذلك فى عام ٣٣٤هـ ( ابن كثير ٢١٢/١١ ــ تكملة تاريخ الطبرى ٢١//١٥) ابن الاثير ٣١٤/٧).
- ( ۲۲ ) كان يستعرض هدايا وصلة صاحب خراسان من جملتها خيل فاختار أحدها وركبه للصيد واعترضه خنز يربرى ،
   حمل على وشمگير وهو غافل فألقاه أرضا .. ( ابن الأثير ۲۳/۷) وخرج الدم من أذنيه فمات من ساعته ( ابن كثير ۲۹۳/۱۱)
- ( ٢٧ ) ورد بالمخطوط « درآنسال سال نهم بود » روضة الصفا ص ٤٥ ، وقد ورد عند ابن الأثير انه مات في المحرم ٣٥٦ هـ ( البداية والنهاية ٢٦٣/١١ ) .
- ( ۲۸ ) كافور الأخشيدي هو أبوالمسك كافور الحبشى الأسود الخادم الأخشيدي اشتراه الأخشيد في مصر وتقدم عنده حتى صار من أكبر قواده لعقله ورأيه وشجاعته وصار اتبابك ولد من بعده، وقام بالملك بعد وفاة ابن الأخشيد سنة ٣٥٥هـ (حاشية الكامل ٢٤/٧).

- ( ٢٩ ) نقفور ملك الروم و يدعى الدمستق وكان من أغلظ الملوك قلباً وأشدهم كفراً وأقواهم بأسا ، وأحدهم شوكة وأكثرهم قتلاً وقتاً لا للمسلمين في زمانه ( ابن الأثير ٢٤/٧ ).
- (۳۰) مات فى المحرم سنة ٣٦٦هـ (تاريخ گزيده ص ١٤٢) انظر ابن الأثير الكامل ٣٦٦/٨ يتيمة الدهر للثعالبى
   ٢١١/٤ تكملة تاريخ الطبرى ٥٠٠ ابن كثير ٢١/٥/١١.
  - ( ٣٦) انظر ابن الأثير٧/ ٣٦٦ ــ ابن كثير ١١ / ٣٨٥ :
    - ( ٣٢ ) ملك فارس (حمد الله المستوفى ١٤٢ ) .
  - ( ٣٣ ) يزدو أصفهان قم وكاشان ونطتر وجربا دقان لمؤيد الدولة (حمد الله المستوفى ١٤٢ ) .
    - ( ٣٤ ) كانت أيام ولايته نيفا وأربعين سنة ( ابن كثير ١١ / ٢٨٥ ) .
  - ( ٣٥ ) ورد ضمن أحداث ٣٢٢ هـ أن نصر بن أحمد هو الذي استولى على كرمان سنة ٣٢٢هـ ( ابن الأثير ٢٣٦/٧ ) .
    - ( ٣٦ ) أبو على بن العباس (حد الله المستوفي ص ١٤٤ ) أبوعلي محمدبن العباس ( ابن الأثير ٢٣٦/٦).
- ( ٣٧ ) ذكر صاحب الروضة عكس ماذكره المؤرخون تماما فقد أورد محمدبن عبدالملك الهمذاني وابن الأثير وابن مسكويه وابن كثير أن توزون قد هزم معز الدولة وقتل وأسر من جيشه الكثير ( تكملة تاريخ الطبرى ٢١١/١١- ٣٤٤/١٠ عبارب الأمم ٢/٠٠هـ الكامل ٦/ ١٥٠٠ ٢٩٦ البداية والنهاية ١١/١١ ٢١٠).
  - ( ٣٨ ) انظر ( ابن الأثير ٦ / ٣١٢ ابن كثير ١١ / ٢١١ ) .
  - ( ٣٩ ) استدعاء المستكفي، فذهب إليه سنة ٣٣٥هـ (حمد الله المستوفي ١٤٤ ).
  - ( ٠٠ ) انظر تكلة تاريخ الطبري ٤٥٣/ ابن الأثير٦/٤١٤ ــ حمد الله المستوفى ١٤٤ ــ ابن كثير ١١١/١١٠ .
  - ( ٤١ ) انظر تكلة تاريخ الطبرى ٥٥٥ ــ تجارب الأمم ١٨٨/٢ ابن الأثير ١١٥/٦- ابن كثير ١١١/١١٠ .
    - ( ۲۶ ) تكملة تاريخ الطبري ٢٦٤ ــ ابن الأثير ٦١٦/٦١ ابن كثير ١١/٢١٦ .
    - ( ۲۲ ) انظرتكملة تاريخ الطبرى ٣٦٦/ ابن الأثير ٦٢٥/١٦ ابن كثير ١١/١١١.
      - ( ع ٤٤ ) تكلة تاريخ الطبرى ٣٦٧ ــ ابن الأثير ٦ / ٣٢٩ ــ ابن كثير ١١ / ٢٢٠.
- ( ه) ) مرض بمرض يسمى قريا قسمى وهو دوام الانعاظ مع وجع شديد فى ذكره مع توتر أعصابه ( ابن الأثير ٦٤٧/٦) مرض بمرض يسمى قريا قسمى وهو دوام الانعاظ مع وجع شديد فى ذكره مع توتر أعصابه ( ابن الأثير ٦٤٧/٦)
  - ( ١٦ ) انظرتكملة تاريخ الطبرى ٣٨١ ــ ابن الأثير ٦ / ٣٥٠ ــ ابن كثير ١١ /٢٣٠ .
- ( ٤٧ ) كتبها عامة الشيعة ببغداد بأمر معز الدولة على المساجد انظر ابن الأثير ٧/٤ كتبها العامة من الروافض على أبواب المساجد وابن كثير ١ ١/٠ ٣٤٠ ـــ ٣٤١.
  - ( ٤٨ ) يعنى أبا بكر الصديق.
  - ( ٤٩ ) يعني مروان بن الحكم .
  - ( ۵۰ ) يعنى عثمان بن عفان :
  - ( ٥١ ) يعني عمر بن الخطاب .
  - ( ٢٥ ) انظرتكملة تاريخ الطبرى ٤٠٧ ــ ابن الأثير ٧/ ٢١ ــ ابن كثير ٢٦/ ٢٦٠ .
    - ( ١٤٦ ) حكم فارس بوصية عمه سنة ٣٣٨ هـ ( حمد الله المستوفى ١٤٦ ) .
  - ( ٤٤ ) وردت بالمخطوط ٣٣٨هـ ( روضة الصفا ٤٨ ) والصواب ٣٥٦هـ نظراً لأن معز الدولة قد مات في هذه السنة .
    - ( ٥٥ ) وردت سيرجون ( روضة الصفا ١٨ ) .
      - ( ٦٥ ) انظر ابن الأثير ٧ / ٢٧ .

- (٥٧) ربيع الآخرسنة ٥٦٦هـ تكملة تاريخ الطبري ٤٠٧.
- ( ۵۸ ) خالف عز الدولة هذه الوصايا جميحها، واشتغل باللهو واللعب وعشرة نساء والمساخر والمغنيين ابن الأثير ۲۲۳/۷).
  - (٥٩) سنة ٣٦٣هـ ابن الأثير ١/١٥ ــ ٥٠.
  - (٦٠) أبو ثعلب بن حمدان ـــ أبن الأثير ٧ / ١٥.
  - ( ٦٦ ) وردت الأحداث ضمن سنة ٣٦٩هـ ( انظر الكامل ١٠٠/٧ ــ ابن كثير ٢٩٥/١١ .
- ( ٦٢ ) عمر المساجد واسواقها وأدر الأموال على الأئمة والمؤذنين والعلماء والقراء والغرباء والضعفاء الذين يأوون إلى المساجد وألزم أصحاب الأملاك الخراب بعمارتها وجدد ما دثر من الأنهار وأعاد حفرها وتسويتها وأطلق مكوس الحجاج وأصلح المطريق من العراق إلى مكة شرفها الله تعالى وأطلق الصلات لأهل البيوتات والشرف .... وأجرى الجر بات على الفقهاء والمتحدثين والمتكلمين والمفسر بن والنحاه والشعراء والنسابين والأطباء والحساب والمهندسين ( ابن الأثير ٧/ ١٠٠ ــ ١٠١).
  - ( ٦٣ ) اذن لنصر بن هارون وكان نصرانياً بعمارة البيع والأديرة وأطلق الأموال للفقراء ( ابن كثير ١١/ ٢٩٥) .
- (٦٤) .. وفيها فتح المارستان العضدى غربى بغداد ، ونقل إليه جميع مإيحتاج إليه من الأدوية (الكامل ١١١/٧) وقد ورد الحدث ضمن أحداث سنة ٣٧٧هـ عند ابن كثير ٢٩٩/١١) وورد عند ابن الجوزى فى المنتظم ضمن أحداث سنة ٣٧٧هـ).
  - . ( ٦٥ ) أوقف عضد الدولة على دار الشفاء مائة ألف دينار (حمد الله المستوفى ١٥٢ ) .
    - (٦٦) الحاقة الجزء ٢٩ آية ٢٨ ، ٢٩.
- ( ٦٧ ) هـوأبـوإسـحق إبـراهيم بن هلال بن المحسن الصابى صاحب تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء ـــ نشره آمدر وزسنة ١٩٠٤ م وله أيضاً رسوم دار الحلافة نشره ميخائيل عواد وأقسام ضائعة من تاريخ الوزراء نشره ميخائيل عواد ١٩٤٨ .
  - ( ٦٨ ) أنظر الكامل ٧ / ١١٣ ــ ١١٤ ــ ابن كثير ١١ / ٢٩٩ ــ ٣٠٦.
  - ( ٦٩ ) من آثار عضدى بندامير في فارس ، لامثيل لهذه العمارة في الدنيا (انظر حمد الله المستوفى ص ١٥٢ ) .
    - ( ٧٠ ) وكانت علته الخوانيق ( ابن الأثير ٧ / ١١٧ ـــ ابن كثير ١١ / ٣٠٢ حمد الله المستوفى ص٥٥٨ ) .
      - ( ۷۱ ) لهذا يقول أبوسعيد رستمي سنجري في مدح الصاحب بن عباد:

ورث السوزارة كابر عن كابر موصلت الاستاد بالاستاد يساوي عن عباد يسروى عن السعباس عباد وزا رته استماعيل عن عباد (حمد الله المستوفي ص ١٥٨)

. ( ٧٢ ) صار فخر المِدولة وصمصام الدولة يداً واحدة ( ابن الأثير ٧/٨١٧ ).

- ( ٧٣ ) ... وخطب له أبو طاهر بن عضد الدولة بالبصرة ونقشا اسمه على السكة ( ابن الأثير ١٢٣/٧ ).
  - ( ٧٤ ) أنظر ابن الأثير ٧ / ١٣٤ .
  - ( ٧٥ ) , « واحمر يحكي الشمس شكلاً وصورة « فان قيسل دينار فقد صدق اسمه « بديع ولم يطيع على الدهر مثله « فقصد أبرزت دولة فللكية « وصار إلى شاهانشاه انتسابه « يخبر أن يسبقى سنين كوزنه « تأنسق فسيه عبده وابن عبده

فأوصافه مشتقة من صفاته»
وان قيل ألف كان بعض سماته»
ولاضربت اضرابه لسسراته»
أقام بها الاقبال صدر قناته»
على انه مستصفر لعفاته»
لتستبشر الدنيا بطول حياته»
وغرس أياديه وكافى كفاته»

- (٧٦) «قل هوالله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد».
- (٧٧) ورد عنه ابن الأثير أنه ضرب على الجانب الآخر سورة الاخلاص ولقب الحليفة الطائع لله ولقب فخر الدولة واسم جرجان لأنه ضرب بها قول: دولة فلكية يعنى أن لقب فخر الدولة كان فلك الأمة ، وقوله ، كافي كفاته فإن الصاحب كان لقبه كافي الكفاة » (الكامل ١٣٦/٧).
  - ( ٧٨ ) استولى فخر الدولة على خوزستان وتوجه إلى البصرة (حمد الله المستوفى ١٦٠ ) ابن الأثير ٧/ ١٤٠ .
- ( ٧٩ ) قال له الصاحب: أن الرأى في مثل هذه الأوقات إخراج المال وترك مضايقة الجند فإن أطلقت المال ضمنت لك حصول أضعافه بعد سنة فلم يفعل ذلك، وتفرق عنه كثير من عسكر الأهواز واتسع الخرق عليه (الكامل ١٤٠/٧).
  - ( ٨٠ ) انظر تاريخ گزيده لحمد الله المستوفي ١٦٠ .
- ( ۸۱ ) من آثاره كتاب « المحيط في اللغة: عشرة مجلدات ، ديوان رسائله: عشرة مجلدات كتاب الكافى: كتاب الزيدية ، كتاب الأعياد وفضائل النوروز ، كتاب الأمانة كتاب الوزراء ، كتاب عنوان المعارف في التاريخ ، كتاب الخيف غن مساوىء شعر المتنبى ، كتاب مختصر أساء الله تعالى وصفاته ، كتاب العروض ، وتاريخ الملك واختلاف الدول ، كتاب جوهرة الجمهرة ، كتاب نهج السبيل ، وأخبار أبى العيناء ونقض العروض ، الزيدين ، وديوان شعره ، والروز نجامه ، والوقف والابتداء ، ( انظر معجم الأدباء ٢ / ٢٠٠ ، وفيات الأعيان / ٢٥٠ ، يتيهه الدهر للثعالبي ٣ / ١١٥ سنزهة الألباء في طبقات الأدباء ٤٠٠ ، انظر ابن كثير ٢١ / ٣١٥ ) .
  - ( ۸۲ ) انظر ابن الأثير ٧ / ١٧٠ .
  - ( ٨٣ ) انظر حمد الله المستوفي ١٦٢ .
  - ( ٨٤ ) انظر ابن الأثير ٧ / ١٧٠ .
  - ( ٨٥) حمد الله المستوفى ص ١٦٤.
  - ( ٨٦) قلعة طبرق ( ابن الأثير٧ / ١٨٥ .
  - ( ٨٧ ) انظر ابن الأثير٧ / ١٨٥ ١٨٦ .
- ( ٨٨ ) وثبلاثة آلاف ألف دينار ذهب ومن الجواهر نحوا من خمسة عشر ألف قطعة يقارب قيمتها ثلاثة آلاف ألف دينار دمل دينار دمن الفضة زنته ثلاثة آلاف ألف درهم كلها آنية ، ومن الفضة زنته ثلاثة آلاف ألف درهم كلها آنية ، ومن الشياب ثلاثة آلاف حمل ، وخزانة السلاح ألف حمل ومن الفرش ألف وخمسمائة حمل ( ابن كثير ١١/٣٢٣ انظر تاريخ كزيده ١٦٦) .
  - ( ٨٩ ) أنظر ابن الاثير٧ / ١٣٠ حمد الله المستوفى ١٧٢ .
  - ( ٩٠) انظر ابن الاثير٧ / ١٣٠ حمد الله المستوفى ١٧٤.
- ( ٩٦ ) استدعى شرف الدولة فرأشا ليكحل صمصام الدولة فاتفق موته فأكحله بعد موته (ابن كثير ١١/٩٠٩) ( ابن الأثير ١٣٨/٧) مات سنة ٣٨٨هـ حمد الله المستوفى ١٧٤ .
  - ( ۹۲ ) انظر ابن الأثير ٧ / ١٣٨ ــ ابن كثير ١١ / ٣٠٧ .
  - ﴿ ٩٣ ) قُتل أبناؤه سنة ٣٨٨هـ (حمد الله المستوفى ١٧٤ ) .
  - ( ٩٤ ) انظر ابن الأثير ٧ / ١٤٧ ــ ١٤٨ / ابن كثير ١١ / ٣٠٨ .
    - ( ٩٥ ) حمد الله المستوفى ١٧٤ .
      - ( ٩٦ ) ابن الأثير ٧ / ١٩٨ .
  - ( ٩٧ ) توفي ربيع الآخر سنة ١٠٤هـ في أرحان فارس (تاريخ گزيده ١٧٦ ).
  - ( ٩٨ ) وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين على عليه السلام ( ابن الأثير ٧ / ٢٦٨ ) .

- ( ٩٩ ) أبوطالب رستم ( تاريخ گزيده ١٦٦ )، وعمره أربع سنين ( ابن الأثير٧/١٨٦ ).
  - ( ۱۰۰ ) انظر تاریخ گزیده ۱۹۹.
- ( ١٠١ ) توفي فخر الدولة سنة ٧٨٧هـ وخلفه مجد الدولة في نفس السنة ( ابن كثير ١١ /٣٢٠).
- ( ۱۰۲ ) هذا التماريخ خطأ لأن مجد الدولة تولى الحكم سنة ٣٨٧هـ ويجوزسنة ٣٩٠هـ إلا أننى لم أجد ذلك عند المصادر الأخرى .
  - (۱۰۳) انظرتاريخ گزيده ۱٦۸.
  - ( ۱۰٤ ) چه از راستی اسگذری خسم بود چه مسردی بسود کنز زنسی کسم بود .

    ( الروضة ص ۵۲ )

    چواز راستسی بسگلرد خسم بسود چه مسردی بسود کنز زنسی کسم بود .

    ( تاریخ گزیده ۱۷۰ )
    - ( ۱۰۵ ) زوج السلطان محمود ابنته لمنوچهر (تاربیخ کز بده ۱۹۸ ).
    - ( ١٠٦ ) ألشاهنامه « تَحتاب الملوك » نظمها الشاعر الفردوسي وقدمها لمحمود الغزنوي .
      - ( ۱۰۷ ) تاریخ الطبری لحمد بن جریر الطبری یقع فی عشرة أجزاء.
- ( ۱۰۸ ) ذكر آبن الأثير أن سبب توجه محمود الغزنوي إلى مجد الدولة هو تشاغله بالنساء ومطالعة الكتب ونسخها، وان والدته كانت تدبر الملك وعندما ماتت طمع جنده فيه واختلت أحواله ( الكامل ٧/ ٣٣٥).
  - ( ١٠٩ ) سلطان الدولة أبوشجاع بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة (تاريخ گزيده ١٧٦ ).
    - (١١٠) سنة ١٦٣هـ ( ابن الأثير٧ / ٢٦٨ ــ ابن كثير ١١ / ٣٤٨).
      - ( ١١١ ) في سنة ١٦٣ هـ ( ابن الأثير٧ / ٢٩٤ ) .
        - ( ١٩٢ ) انظر الأحداث ابن الأثير٧ / ٢٩٤ .
          - ( ١١٣ ) انظر ابن الأثير٧ / ٣٠٦.
      - ( ١١٤ ) انظر الكامل لابن الأثير٧ / ٣٠٦ .
        - ( ۱۱۵ ) انظر الكامل ٧ / ٣١١ .
    - ( ١١٦ ) توفى في شعبان سنة ١٦٦ هـ ( تاريخ گزيده لحمد الله المستوفى ١٧٨ ).
      - (١١٧) انظر الكامل لابن الأثير ٧ / ٧١٧ ــ ٣٧٨ .
    - ( ١١٨ ) عماد الدين عز الملوك أبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة (تاريخ گزيده ١٨٠ ) .
      - ( ١١٦ ) انظر الكامل لابن الاثير ٧ / ٣٢٨ .
      - ( ١٢٠ ) انظر الكامل لابن الأثير ٧ / ٣٢٩ ــ ابن كثير ٢٢ / ٢٢ .
        - ( ۱۲۱ ) انظر ابن کثیر ۱۲ / ۲۲ .
        - ( ۱۲۲ ) انظر ابن الأثير ٧ / ٣٣٢ ـ ٣٣٣ .
        - ( ١٢٣ ) قتل سنة ٤١٩ ــ ابن الأثير٧ / ٣٣٣.
          - ( ۱۲٤ ) انظر ابن کثیر ۱۲ / ۲۵ .
- (١٢٥٠) تجددت النفستنة ببغداد بين السنية والشيعية ( ابن الأثير ٧/٥٥٥) وقعت فتنة عظيمة بين السنة والروافض ( ابن كثير ٣١/١٢).

- ( ١٢٦ ) صاروا يأخذون الأموال ليلاً ونهاراً ولامانع لهم ( ابن الأثير ٨/٨ قال ابن الاثير انَ المتطاولبن هم العيارون والعرب وذكر ابن كثير لفظ الأعراب مثل محمد خاوندشاه ( ابن كثير ٢٦/١٢).
  - ( ۱۲۷ ) انظر ابن الأثير ٨ / ١٤ ــ ابن كثير ١٢ / ١٠ .
- ( ١٢٨ ) أفتى الفقهاء ماعدا قاضى القضاة أبوالحسن الماوردي ( ابن الأثير ١٦/٨) خطب له بلقب شاهنشاه الأعظم ملك الملوك بأمر الخليفة ( ابن كثير ٢٣/١٢).
  - ( ١٢٩ ) انظر ابن الأثير ٨ / ٢٠ .
- ( ۱۳۰ ) استولى على خواررم ودهستان وطبس والري و بلاد الري الجبل وكرمان وأعمالها وقزو ين ( ابن كثير١٢/٥٥).
  - ( ١٣١ ) ملك ببغداد ست عشرة سنة ... ابن الأثير ٢٧/٨).
- ( ١٣٢ ) قُبل اللهم ماليك السُملك تؤتى المُلك مَنْ تشاء وتنزع المُلك مِمَن تشاء وتُعز مَنْ تشاء وتُذل مَنْ تشاء بِيَدك الخير إنَّكَ عَلَى كُلِّ شيء قَدبُر. ( آل عمران جزء ٣ آبة ٢٦ ) .
  - ( ١٣٣ ) سنة ٤٤٠ هـ ( ابن كثير ١٢ / ٥٥ ــ ابن الأثير ١٨/٨ تاريخ گزيده ١٨٢ .
    - ( ١٣٥ ) أبو منصور فلاستون ( ابن الأثير ٨ / ٤٨ ) .
      - ( ۱۳۲ ) انظر تاریخ گزیده ۱۸۴ .
        - ( ١٣٧ ) انظر ابن الأثير ٨ / ٨٥ .
    - ( ۱۳۸ ) انظر ابن الأثير ٨ / ٧٠ / ابن كثير ١٢/٦٢ .
      - ( ١٣٩ ) انظر ابن الأثير ٨ / ٧١ / ٧٧ .
      - ( ۱٤٠ ) انظر تاريخ گزيده ١٨٤ ــ ١٨٦ .
    - ( ١٤١ ) ابن الأثير أحداث سنة ٤٤٨ / ٨٠٤ ــ ابن كثير ١٢/٦٢ ــ ٦٨ .
      - ( ۱۶۲ ) تاریخ گزیده ۱۸۶ .
- ( ١٤٣ ) إن يمسَسَخُم قرحٌ فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا و يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ( آل عمران الجزء ؛ آية ١٤٠ ) .
  - ( ۱۶۶ ) میر علی شیر نوائی وز یر حسین بایقرا .



# فصل طبقة أولاد إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام الذين حكموا في المغرب وتملكة مصر

كان أول من حكم منهم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله الملقب بالمهدى (١) ، وزعم الإسماعيلية (٢) أنه المهدى ، كما ورد فى الأخبار أنه ظهر فى سنة ٢٩٦ هـ فى أفريقية بمساعدة وتأبيد أبى عبدالله الصوفى (٣) ، وقد روى مريدو المهدى أن المصطفى صلوات الله عليه قال: إنه على رأس ثلا ثمائة تطلع الشمس من مغيها (١) ، وقالوا: إن المراد من لفظ «المسمس» الوارد فى الحديث هو المهدى ، وانه انتصر وظفر على كل من حاربه ، وقد بنى قلعة فى نواحى القيروان فى غاية الحصانة والمتانة ، أسموها «بالمهدية» ، وفى سنة ٢٩٩هـ ثار أهالى بعض بلاد المغرب (٥) ، فأرسل المهدى ابنه لصدهم ، فحاصر هذه الجماعة ، وظل فترة فى حصارهم ، حتى انتهى قوت المحصورين ، وفى النهامة خرجوا بالسيف والكفن ، فنشر ابن المهدى ظل احسانه ورحمته على رأس الضعفاء ، وأمن الجميع من القتل ، وقنع بأخذ القليل من أموالهم .

وأرسل المهدى فى أمام دولته الجيش إلى أطراف وأنحاء بلاد المغرب (١) ، وأدخلها جميعاً تحمت سيطريه ، وأسقط الأسر القديمة ، وعندما فرغ من ضبط الأندلس والقيروان وطرابلس وأمشالهم ، أرسل ابنه القائم بجيش جرار لتسخير بلاد مصر ، فأرسل المقتدر العباسى مؤنس الحنادم بجيش كبير لمواجهته ، و وقعت المعارك بينها وأبدى مؤنس فى هذه المعارك شجاعة ،

ولـقـب بـالمظفر، وورد فى بعض التواريخ ان مؤنس قد حارب القائم عشر مزات ، وكان يفر أمـامـه ، واستخلص ديار مصر وأعلى الصعيد (٧) ، ولما مرت خمس وعشرون سنة من خلافة المهدى ، انتقل من حصار مهديه إلى العالم الآخر. (٨)

وقد أوردوا أن العباسيين قد طعنوا في نسب المهدى ، وكتبوا محضواً ، وأمروا أن يقرأه الخنطباء على المنابر ، وقال الوزير للمقتدر: «إذا فعلتم ذلك ، فإن العلويين سيطعنون أيضاً في نسب العباسيين ، ويكتبون محضراً ويأمرون الخطباء بأن يقرأوه على رءوس المنابر في بلاد المغرب ، وبذلك لا يُقدر كم أنتم ولاهم شخص قط من الأمة ، فترك المقتدر هذا الأمر ، وكانت فترة حياة المهدى اثنين وستين عاما ، وتفصيل خروج المهدى وكيفية مذهب الأسماعيلية مسطور في التواريخ المشهورة ولا تحتاج للتكرار في هذا المقام .

### خلافة القائم بأمرالله

كان أبوه ؛ المهدى ، قد أخذ له البيعة أيام خلافته من أهالى المغرب والبربر ، وعندما توفى المهدى ، جلس القائم على العرش ، وفى سنة ٣٢٥هـ أعلن أهل صقلية (١) العصيان ، وسبب ذلك هو أن نائبه سلم بن راشد كان يسىء للرعايا ، وعندما رأى سالم علامات العصيان من أهالى صقلية ، عرض بعضها على القائم ، وأرسل القائم خليل بن اسحق مع جماعة من الجنود لمساعدته ، وأخبر أهالى صقلية خليل أن سبب عصياننا هو ظلم وجور سالم فقط ، وعرض خليل هذا المعنى على الخليفة ، فعزل القائم سالم ، وعين آخر عله ، ومن عموم الوقائع فى عصر القائم هوأن شخصاً يدعى أبويز يد (١) وكان بعمل بتعليم الصبية ، قد ثار ووه انه عندما حاصر أبويز يد واستولى على القيروان ، أطلق أمر القتل والسلب ، وخرج ملسايخ والسادات والأعيان والأشراف من المدينة ، وتشفعوا ، فقال أبويز بد بعد المماطلة : «القيرون ليست أشرف من بيت المقدس » ، وخر بت هذه المدينة بالقتل والنهب ، وطالما خربت القيروان ، فلن يصبح هناك خوف .

و يسروون انه قد وقعت حروب بينه و بين القائم ، وأخيراً لهزم القائم وتعقب أبويز يد القائم ، وحاصره في المهدية ، وأطلق الاسماعيلية على أبي يز بد اسم الدجال (١١) ، وأشاعوا الحديث الذي مضمونه أن الدجال سيخرج على المهدى أو القائم ، وفي أثناء الحصار مرض القائم ومات ، وجلس ابنه المنصور بالله محله ، وكانت مدة خلافة القائم اثنتا عشرة سنة وسبعة أشهر. (١٢)

#### خلافة المنصوربالله

عندما توفى القائم ، بايع أشراف قلعة مهدية المنصور، وكان شجاعاً مقداماً وعاقلاً رزيناً ، ولما كان أبويز بد الثائر على أبواب القلعة بجيش جرار في أثناء وفاة أبيه ، أخفى موت القائم (١٣) ، وأجبر أبا يزيد على الرحيل من ظاهر مهديه بحسن تدبيره وشجاعته ، وجعله يفر ، وتعقبه المنصور إلى أن وصل إلى مكان لا يمكن السير فيه لصعوبة مسالكه ، وهرب أبويز يد حتى وصل إلى بلاد السودان (١٠) ، وعلم المنصور بهذا الخبر ، فأرسل جماعة ممن الشجعان لدفع شره ، فأسرعوا عقب أبى يزيد بموجب أمره ، و بعد القتال ، أسروه وأحضروه إلى المنصور ، فأصدر أمره بأن يضعوا أبايز يد وقردة في قفص حديدى (١٠) ، و بعد فترة و بناء على أمر المنصور ، سلخوا جلد أبى اليز بد وملأوه قشا ، واستولى على جميع بلاده ، وأرسل رسائل نصر إلى جميع نواحى بلاد الاسلام ، وذكر أفعاله المشينة .

وقد أرسل المنصور أيام دولته حسن بن على بن أبى الحسين الكلبى وكان من عظهاء الدين ومشهور بالعدل والانصاف إلى حكومة صقلية ، واستقرت قلوب الناس فى هذه السناحية على محبته ، واهتم بضبط وربط الأمور ، وخلال تلك الأحوال توجه الرومان لحاربته ، وعندما التقى الطرفان اشتعلت نار الحرب ، وانهزم حسن ، وفى نفس الوقت وصل فريَّخ غلام المنصور مع جماعة من الشجعان لمساعدة حسن ، وتصادف أن واجه جيش الروم ، وتحاربا ، ومنى أهل الروم بهزية نكراء ، ولحق من تبقى من السيف بالقيصر (١٦) ، وقد أنشد أبوجعفر المرورودى شعراً كثيراً للتهنئة بهذا الفتح المبين ، وقدمه للمنصور ، وقال له أنشد أبوجعفر المرورودى شعراً كثيراً للتهنئة بهذا الفتح المبين ، وقدمه للمنصور ، وقال له رءوس المنابر في مكة والمدينة وعلى وجوه الدنانير باسم ولقب الإمام وقد حدث ما أراده على رءوس المنابر في مكة والمدينة وعلى وجوه الدنانير باسم ولقب الإمام وقد حدث ما أراده على حياته تسعاً وثلا ثين سنة . (١٧)

#### \*

### خلافة المعزلدين الله

كان ملكاً شجاعاً صاحب رأى ، كان يدرك دقائق أمور الملك وقوانين الدين إدراكاً حسنا ، وسار على مراسم الحكم والسياسة كما ينبغى ، وفى يوم وفاة أبيه فى آخر شوال من سنة ٣٤١هـ، جددوا له البيعة ، وفى سنة ٣٤٧هـ أنعم على خادمه جوهر بالانعامات العظيمة ، وأرسله بجيش جراز إلى أقصى بلاد المغرب ، فوصل إلى ساحل البحر المحيط وجزائر

الخالدات (١٨)، وصاد أسماكا كانت تنسب لهذا البحر ومعروفة في هذه الممالك، وأرسلها إلى البلاط. (١٩)

قاد المعز لدين الله جيشاً إلى سلجاسه ، وفتحها ، وأسر واليها الذي كان ظالما ، وأطلق على نفسه الشاكر بالله ، وكانوا يدعونه أمير المؤمنين ، و بعد هذا الفتح أرسل جيشاً كبيراً إلى جزر الروم ، و وقعت حرب ضروس بينه و بين الروم ، وانتصر المعزيون على الأعداء واستولى على أموال كثيرة . (٢٠)

وفى أثناء ذلك وصل خبر وفاة كافور الاخشيدى (٢١) الذى كان يحكم مصر من قبل الخلفاء العباسين إلى سمع المعز، واضطر الأشراف وأعيان المملكة إرسال الرسل والرسائل بسبب القحط والغلاء اللذين أعجزا المصر بين، والتمسوا من المعز أن يتوجه بنفسه، أويدرسل إلى هذه الولاية شخصا من أمراء الدولة يكون أهلاً للرئاسة، وعندما اطلع المعز على هذا الأمر أقصر همه على تسخير مصر، فأرسل جوهراً بجنود وأر باب سلاح وسفن مملوءة بأنواع الأطعمة وأصناف الأغذية، ليتصدق بها على أهالى تلك البلاد، ووصل جوهر سنة ١٩٥٨ه بامكانياته بعد قنطع المسالك والمفاوز إلى مصر (٢٢)، وأشرقت عيون الأهالى برؤ يته، واستراحوا بصدقات المعز لدين الله، ونزل جوهر بحديقة الاخشيدى، وسعى لبناء مدينة بين والمسطاط ومصر وعين شمس، وأسماها «قاهرة المعز» (٣١) و بسعى جوهر الخادم خرجت مصر واسكندرية وديار صعيلاء ويماط (٤١) ومكة والمدينة من تحت سيطرة العباسيين، مصر واسكندرية وديار صعيلاء ويماط (٢٠) ومكة والمدينة من تحت سيطرة العباسيين،

وفى أثناء ذلك أرسل جوهر أحد القواد بجيش كبير إلى فلسطين وفتح هذا القائد فلسطين ، وتوجه إلى دمشق ، واستولى أيضاً عليها ، وسيطرعلى كل بلاد الشام ، وأرسل بعض القرامطة الذين قاموا بأفعال قبيحة مثل قلع الحجر الأسود وغير ذلك إلى جوهر فى مصر لمعاقبتهم ، وفرت بقية هذه الجماعة ، واختفوا فى بلاد الشام ، و يتضح من سياق هذا الكلام ان القرامطة طائفة مختلفة عن الاسماعيلية ، وذلك لعبه وقد اعتبر العباسيون وأتباعهم القرامطة ضمن الاسماعيلية ، وذلك لعبه وللإسماعيلية .

وفى سنة ٣٦١هـ هاجر المعزلدين الله من المغرب إلى مصر ، ورافقه أولاده وحريمه وحمل معه الأموال التى كانت تفوق الحصر ، وقد شطر فى بعض التواريخ ، والعهدة على الراوى ، أنه حمل فى هذه الرحلة خمسة عشر ألف جمل محملين بالذهب المعزى المسكوك من الأحمر والأبيض (٢٥) ، وقد أسرع لاستقبال المعزلدين الله أعيان وأشراف مصرحتى الاسكندرية ، وتشرفوا بلقائه فى هذه البلاد ، وعرضوا شدة شوقهم له ، فاختصهم بكرمه ، واكرمهم الخليفة العلوى بعدائته واحسانه وانصافه وامتنانه ، وعندما نزل بالمحروسة المعزية ، سعى لوضع أساس العدل والانصاف إلى درجة

أكثر من المستحيل ، و يقولون : أنه أمر أن يضعوا عدة صناديق مملوءة ذهباً أمام البلاط وسمح للمحتاجين بالمجيء يومياً ، ويملأون أكفهم بقدر ما يسع من تلك النقود ، ولا يوجد كرم أفضل من ذلك .

وعندما استقرت أمور المملكة سلم الروح لقابض الأرواح في يوم الجمعة التاسع عشر من ربيع الآخر سنة ٣٦٥هـ، و يرو ون أن سبب مرضه أنه في الأيام السابقة وحين كان جالساً على عرش الحكومة في مهدية جاء إليه رسول من عند القيصر، وفي هذه الأيام التي كان يقيم فيها بمصر وصل نفس الرسول بموجب أمر ملك الروم إلى المعز، قال له في الخلوة: تذكر انني قلمت لك في المهدية: أنك ستأتي إلى برسالة في مصر والشام ذات يوم، قال الرسول: بلي، قال المعز: وها أنت تأتي إلى مرة أخرى برسالة، وسأتمكن من عرش الخلافة ببغداد، فقال الرسول: إذا أمتني من قهرك وسطوتك سأقول لك كلمة، فقال المعز: قل ما تريده لأنك الرسول: إذا أمتني من قهرك وسطوتك سأقول لك كلمة، فقال المعز: قل ما تريده لأنك آمن، فقال الرسول: «لقد قدمت لك الطاعة في تلك المرة ببلاد المغرب واستولت عظمتك وابهتك وقوتك على لدرجة أن نسيت نفسي، وكان نور وجهك يضيء العالم إلى درجة أنني اعتقدتك خالقاً للوجود تعالى الله عن ذلك، والآن لاأرى شيئاً من ذلك» وتأثر المعز من هذا القول، وحم في الحال، وتوفي بهذا المرض، (٢٦)

و يروون ان المعزلدين الله كان منجا، وكان يطالع طالعه كل يوم، وذات يوم رأى نكبة، فعرض هذا على أحد أرباب النجوم وتشاور معه، فقال المنجم: يجب أن يختفى الخليفة عدة أيام فى سرادب حتى تسمر هذه النكبة، ففعل المعز، وجمع أعيان دولته، وقال: اقترب أجلى، وأدع لكم ابىنى، فهوولى عهدى، استخلفه عليكم، فيجب أن تطيعوه، ولا تنفر وامنه، ولقبه بالمعزيز بالله، وسلم الروح لقابضها، وكانت مدة حياته خساً وأربعين سنة، ومدة خلافته ثلاث وعشرون سنة وخسة أشهر من أجل إصلاح الأمور إلى أن با يعوا ابنه العزيز الله وشاعت هذه القضية. (٢٧)

#### Karani Samuel

### خلافة العزيزبالله

بعد انقضاء سبعة أشهر من وفاة أبيه المعزلدين الله ، (٢٨) با يعه أهل المغرب ومصر ، وبحان من جملة المبايعين عمه حيدروعم أبيه أبوالفرات وأيضاً عم جده ، ولم يحدث من قبل من هذا الأمر لأحد إلا في خلافة هارون الرشيد .

و يروون أن العزيز كان حليماً وصبوراً وحسن الأخلاق، وقد أنشأ خطبة فصيحة وبليغة، اشتملت الوعظ والنصيحة يوم بيعته، وقد أحسن إلى الحاضرين بمجلسه، و بعد ذلك اهتم بأمور المسلكة ، وأدخل جميع بلاد المغرب والشام والحجاز تحت سيطرته ، وفي عهده جاء الپكتين (٢١) مولى بنى بويه من بغداد إلى الشام بجيش ، وانضم إليه حسن بن أحمد القرمطى وأبدى مخالفة للعزيز ، فتوجه قائده بجيش جرار من مصر إلى الشام ، وعندما اقترب الفريقان و وقعت عين الپكتين (٢١) مولى بنى بويه من بغداد إلى الشام بجيش ، وانضم إليه حسن بن أحمد القرمطى وأبدى مخالفة للعزيز ، فتوجه قائده بجيش جرار من مصر إلى الشام ، وعندما اقترب الفريقان وقيدم وقعت عين الپكتين على راية العزيز ، استولى عليه الخوف والفزع ، فترجل عن فرسه ، وتقدم وقعت عين الپكتين على راية العزيز ، وعفا العزيز عن جريرة الپكتين ، وأحسن إليه وأنعم على خاشعاً خانعاً ، وقبل ركاب العزيز ، وعفا العزيز عن جريرة الپكتين ، وأحسن إليه وأنعم على بعض آل بويه سد الذين كانوابرفقة جيش البتكين بالخلع الفاخرة ، و بعد ذلك فتحت أبواب بعض آل بويه سد الذين العزيز بالله وعضد الدولة الديلمي ، وأثناء تلك الأحوال كان يؤدب كل من يخالف العزيز بالله ، و بعد ذلك فاز العزيز على أعدائه ، وعاد إلى مصر .

و يقولون أن العز يزقد عين على حكومة الشام منشاء اليهودى وعلى مصرعيسى النصرانى ، فظلما أهل الاسلام أيما ظلم ، وذات يوم أعطت امرأة رقعة للعز يزمضمونها «أيها الأمير لقدا كرمت اليهود بمنشاء والمسيحيين بعيسى وأسأت أنت إلى المسلمين فانظر لحالنا (٣٠) ، فتأثر العز يزمن هذه الرقعة ، فعزلهما في الحال ، وأخذ منها أموالاً كشيرة ، ورد المظالم ومات العز يزبالله بعد واحد وعشر ين سنة قضاها بالعدل والانصاف وذلك في رمضان سنة ٢٨٦ هـ وسعد بالآخرة .

#### KEENKEEN K

### خلافة الحاكم بالله

ولد في القاهرة في السادس والعشرين من ربيع الأول سنة ٥٧٥ هـ (٣٢) ، وهوأول خليفة من الخلفاء العلويين الذين ولدوا في مصر، وفي عهده خرج عليه شخص، نسب نفسه بهشام بن عبد الملك بن مروان ، و وقعت معارك بين جيش الحاكم وهذا الخارجي ، وأسره أحد أمراء العرب ممن يميلون إلى الاسماعيلية ، وأرسله إلى الفضل بن صالح الذي كان ركناً من أركان دولة الاسماعيلية ، فأرسل الفضل هذا الشخص إلى الحاكم ، فأمر الحاكم أن يضعوا قلنسوة حراء على رأس الخارجي ، و يحقيدوا يده وقدمه ، ويجلسوه على جمل ، و يردفوه بقردة تضر به على قفاه كل لخطة ، وأبدى أهل مصر الفرح والسرور ، وعندما أراد واانزال هذا الخارجي عن الجمل ، وجدوه ميتاً و بعد موته علقوا جثته ، وكانت مدة دولة هذا الخارجي سنتين .

وفى سنة ٣٨٨ هـ (٣٣) صدر حكم بالأتغلق أبواب مصرليلاً ، وان تفتح أبواب الدكاكين للبيع والشراء ، وان تشعل المشاعل أيضاعلى أبواب الدكاكين للبيع والشراء ، وان تشعل المشاعل أيضاً على أبواب المنازل والحارات ، فكان الناس يسيرون في الأسواق والطرق ليلاً ، وكان الحاكم يسير مع خواصه بين العامة ويخاطبه الناس.

وفى سنة ٣٩٢هـ ببنى الحماكم فى القاهرة المعزية جامع الأزهر (الأنور)، وأمرفى نفس هذه السنة ألاتُباع الخمروسائر المسكرات، وكسروا أوانى الحانات، وسكبوا الشراب، وأبطل «المصطبة» وسائر أماكن الفسق والفجور، ومنع اللطم خلف الجنائز وغير ذلك على النساء.

ومسطور في بعض التواريخ انه عندما جلس الحاكم بأمرالله أبوعلى منصور بن العزين المعزين المنصور بن القائم بن المهدى محل أبيه على الحكومة ، ركب حماراً ، وكان يظهر على الناس ، لأننه كان يخشى الله ، وكان يتردد على الأسواق دون حشم ، وكان يردد أننى مثل موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، الذى ناجى ربه في جبل الطور ، وأنا أيضاً أناجيه » ، وكان يتشد فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، إلى درجة انه عندما لم ينزجر الناس عن تناول الشراب أمر أن يخربوا أغلب الحدائق ، وأمر ألا يخيطوا أحذية للنساء حتى لا يخرجن من المنزل ، وأيضاً أمر ألا يركب اليهودى أو النصراني جوادا ، وأن يركبوا حماراً أوبغلاً ، وألا يستخدمواركا بأحديدياً ، وأن يركبوا حماراً أوبغلاً ، وألا يستخدمواركا بأحديدياً ، وأن يرتدوا خمار بالخلخال حتى يميزهم المسلمون ، و بعد فترة أعفاهم من هذه التكليفات ، (٢٠)

وفى أيام خلافته أمريبناء المدارس، وعين الفقهاء والعلماء، وأوقف الأملاك والأوقاف الكثيرة، وذات مرة أمرأن يصبوا الزيت والعسل وما يصنع منها فى النيل، وفى ذلك اليوم الذى نفذ هذا الحكم كسرت أوانى لاحصر لها، وجوجب أمرالحاكم قتلواجميع كلاب البلاد ما عدا كلاب الصيد، ويروون أنه على الرغم من ذلك فقد كان الحاكم يظهر الزهد والورع ولم يكن يرد الظلم والضجور والفسق الذى يحدث من اتباعه على النساء فى الخفاء، حتى سقطت ذات يوم رقعة فى يد تمثال على شكل امرأة جعلوه فى طريقه، فأمرأن يأخذوا هذه الرقعة من يد التمثال، وعندما وقع عليها نظره، وأى اساءة وسباله ولآبائه وأجداده فاغتاظ من هذا الأمر، وأمرأن ينهبوا مصر، ويحرقوها، فخر بت نصف مصر من هذا. (٣٠)

وكان من عادة الحماكم ان يكتب رقاعا ، و ينثرها في يوم ذى رياح ، وتتضمن بعض الرقاع خيراً وتتضمن بعضها عقوبة ، وكل أمير تقترب منه رقعة يعمل بما هومكتوب فيها ، وقد ذكر القاضى أحمد الدمغانى في كتابه أن الحاكم قد أرسل جماعة من مصر إلى أحد العلويين الذين كانوا يقيمون في المدينة ليحدثوا ثقباً يصل إلى روضة الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجوا أبا بكر وعمر ، وفي تلك الأيام أظلمت الدنيا وحدثت صاعقة قوية ، وخاف الناس وتعلقت أيديهم بالتوبة ، ولاذوا بالفرار بحرم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، ولم يهدأ هذا الطوفان قطحتى أخبر العلوى صورة الأمر وماحدث مع الحاكم فقبض والى المدينة على جماعة المصريين ، وقتلهم فهدأ الجوكها كان .

مذكور في بعض كتب التواريخ أحكام الحاكم بالتفصيل ، يطول شرحها ، ولا مانع من اختصار بعضها ، يروون انه في أيامه اتهموا اخته في أمير الجيوش ، فأراد أن يتخلص منها وعلم أمير الجيوش بهذا الأمر ، فأجمع جماعة على أن يقتلوه وكان الحاكم في كل فجرير كب حماراً ، و يطوف بجبل كان قرب مصر ، وكان يعوف علم النجوم جيداً ، وكان يردد دائماً إذا لم يصيبني أذى في الليلة الفلانية فإن عمرى سيتجاوز الثمانين ، وعندما حلت الليلة الموعودة ، أراد الحاكم أن يخرج للطواف كما هومعتاد ، فتضرعت أمه ، والتست ألا يفعل شيئاً هذه الليلة ، ونفذ الحاكم أمر أمه ، و بعذ ذلك حدث اضطراب ، فقال لأمه طالما رفضتي أن أخرج فإن روحي ستفارق جسدى ، وخرج من قصر الخلافة ، وعندما وصل إلى المكان المعهود كفاه جماعة حكانواله في كمين أمره ، وحملوا جثته إلى أخته ، فقامت أخته بدفنه في قصر الخلافة ، ولم يعرف قط من أعيان المملكة هذا السر ما عدا الوزير ، وبعد أسبوع أعلن قاضي مصر أمر الحاكم وقال : انتهى حكم الحاكم ، لحق بجوار الحق ، و وصلت وبعين سنة .

### خلافة الظاهر لدين الله

عندما قُتل الحاكم بأمر الله (٣٧) ، وشاع أمره ، دعا قاضى القضاة أركان الدولة وأعيان الملة مبايعة الظاهر (٣٨) ، وهومثل جده العزيز حسن السيرة طاهر السريرة ، ومن فرط سياسته وكمال كياسته هدأت الفتن ، واستقام أمر الدين والدولة ، وعندما آل أمر الخلافة إليه ، جعل فى بداية الأمر إمارة الجيوش لقاتل الحاكم (٣٦) ، و بعد أن أمن أمير الجيوش ، أمر أن يقتلوه بقصاص أبيه ، وجعل عمه أميراً للجيوش من بعده .

وفى سنة ١٥ هدحدث قحط وغلاء عظيم فى مصر ، لدرجة انهم كانوا يشترون رطل الخبز بدرهم ، واستمرت الأزمة عامين ، وفى سنة ٢٠ ه ه أضاءت عين الظاهر برؤ ية المستنصر بالله أبى تسميم سعد ، وعقدت الأفراح فى مصر يوم مولده ، وأبدى الناس سروراً وفرحاً ، وانهمكوا فى اللهو والمرح ، وتصادف أن وقع فى مصر والرملة زلزال شديد فى نفس السنة ، لدرجة أن تقاربت جبال هذه البلاد ، وسقطت معارات ومبانى الرملة ، وحدث خراب كبير فى هذه الولاية ، وفى هذه السنة عاد حجاج خراسان عن طريق مصر والشام ، وأكرمهم الظاهرايما إكرام ، وخلع عليهم خلعاً سنية .

وفي هذه الأيام وصل رسول السلطان محمود سبكتكين إلى الخليفة القادر في بغداد بيناكان الحجاج في ببغداد ، عرض عليه أن السلطان يقول: لا أعرف لماذا يأخذ الحجاج خلع حاكم مصر السيء المذهب ؟ فأمر القادر أن يأخذوا هذه الثياب من الحجاج ، ويحرقوها . وفى سنة ٤٢١ هـ جمع قيصر الروم من مماليكه ستمائة ألف رجل وتوجه إلى الشام، وعندما وصل إلى حدود حلب، كان الجوحاراً، فغلب على جماعته العطش، وأغار عليهم أهل حلب ليبلا، فانهزم الروم، وتحقق بعناية الله لأهل الاسلام نصراً مؤزرا، فسجدوا لله شاكرين وقدموا النذور والصدقات للمستحقين.

وفى منتصف شوال ٤٢٧ هـ أصيب الظاهر بمرض الاستسقاء ومات ، وحزن أهالى المملكة من هذه الحادثة ، ومدة خلافة الظاهرست عشرة سنة وقد عتمر ثلاث وثلاثين سنة . (٤٠)

#### خلافة المستنصربالله

تصدى لأمر السلطنة ولم يتجاوز سنه السابعة من عمره (٤١) ، وكان يركب وهوفى سن الحادية عشرة ومعه الجيش ، و يذهب للتنزه على النيل ، وفي ذلك اليوم الذي وضعوا على رأسه التاج المرصع لم يتمكن من حمله بأى شكل ، وقد أضاء بطلعته عيون المصريين .

ومن فتوحاته التى وقعت فى عصره انه أرسل جيشاً إلى حلب ، وأخذ هذه الولاية من نصربن صالح بن مرداس الذى طبغى ، وقتله ، وعادت هذه الملكة مرة أخرى تحت سيطرة العلويين ، وأرسل أيضاً الجيوش إلى أطراف الولايات العربية والمغرب وديار بكروديار ربيعة ، وانتصر على الأعداء جملة ، ولم يبق له منازع فى هذه الممالك .

وفي سنة ه٣٥ هـ أسقط والى إفريقية (٤٢) اسم المستنصر من الخطبة ، وأعلن ولاءه للقائم بأمر الله العباسي ، فأرسل إليه القائم خلعة ومنشورا ، وأمران يسلم له كل الولايات التي استولى عليها .

وفي سنة ٤٤٤ هـ أبدى أهالى حلب عصياناً ، وسيطرواعلى المدينة ، فأرسل المستنصر جيشاً إلى هذه الناحية لدفع الخالفين ، وعندما نزل المصر يون بظا هر حلب أمطرت الساء سيولاً فغرق أكشرهم ، وآب من نجا من الغرق ، واستعدوا مرة أخرى للحرب ، وتوجهوا إلى حلب وفي هذه المرة انهزم واليها ، واستولى المصر يون على هذه المملكة ، وفي خلال هذه الأحوال استولى جماعة من أمراء العرب على افريقية ، وأسقطوا اسم القائم العباسي من الخطبة والسكة ، وقرأوا الخطبة وسكوا السكة باسم المستنصر العلوى .

وفي سنة ٤٤٦ هـ بدأ كوكب من كواكب الشؤم، أضاء شعاعه المدينة ، واستمراشعاعه فترة طويلة ، وأدى هذا إلى ظهور عسر شديد ، بناء على هذا كان يموت في اليوم الواحد مائة شخص جوعاً (٤٣) ، وفي الثاني عشر من جمادى الأول سنة ٤٤٦ هـ وقع في مصر وسائر مما لك المستنصر زلزال عظيم ، وصلت شدته إلى أن اضطر بت الحيتان في قعر النهر ، وأنفق المستنصر أموالاً لا حصر لها على المستحقين ، حتى سكن هذا البلاء .

وفى هذه السنة كتبوا محضراً باشارة الخليفة العباسى مضمونه إن العلويين الذين يحكمون مصر والمغرب كاذبون في دعواهم وأن نسبهم ينتهى بالمجوس، وأثبتوا في المحضر شهادة جماعة من محبى ومقربى آل عباس، وأرادوا أن يرسلوا نسخاً إلى أطراف الممالك ليقرأوها في المحافل وعلى المنابر، ومنح رئيس الرؤساء والوزير الخليفة، طبقاً لما سبق أن ذكرناه، وعموماً أخذت دولة المستنصر تزداد كل يوم حتى وصلت إلى درجة أن قبض بساسيرى على القائم العباسى وحبسه لمدة عام، وأمر أن يقرأ والخطبة في مدينة السلام باسم المستنصر.

ومكتوب فى بعض كتب التواريخ أن المستنصر كان مجنوناً لدرجة أنه ألقى الجواهر النفسية فى النهر، وكان بخيلاً، وذات مرة استولى على رواتب ودخول الجنود، فتوجه الجيش إلى دار الخلافة، وقبضوا عليه، واستدعوا أركانهم وأخيراً عقد الصلح بينهم، فأطلقوا سراحه. (٤٤)

وفى عهد المستنصر توجه ناصر خسرومن خراسان إلى مصرعلى صيته ، وأقام فى مصرسبع سنوات ، وكان يحج سنوياً ، و يعود إلى مصر ، وفى آخر حجة وعند عودته توجه إلى العراق وخراسان من طريق البصرة ، و وصل إلى بلخ بعد أن قطع المسافات ، بدأ يدعوللعلويين ، فتصيده الأعداء وسيطر عليه الخوف ، فتوارى فى جبل من جبال تلك النواحى ، وقنع بالماء والعشب ، وظل متوارياً من لمدة عشرين عاما ، مثلها كان الحسن الصباح الحميرى الذى عاش مختفياً خوفاً من السلطان ملكشاه ، وتوجه إلى مصر ، وظل سنة فيها ، و بعد انتهاء إقامته استأذن المستنصر السلطان ملكشاه ، وتوجه إلى مصر ، وظل سنة فيها ، و بعد انتهاء إقامته الله أحوال وعاد إلى بلاد العجم ، وتصدى للدعوة ، وسوف يسجل القلم قريباً إن شاء الله أحوال الحسن و بعد مرور (ستين) سنة من حكومة المستنصر لبى دعوة الحق فى القاهرة المحروسة (٥٠) ، ولم يحكم شخص قط مثله فى إسلامه ، و بعد ذلك ظهر فتور فى الخلافة العلوية حتى تفرق كل شىء .

### خلافة المستعلى بالله

كان المستنصر في بداية الأمرقد جعل ابنه الأكبر المصطفى لدين الله نزار ولياً للعهد ، و بعد ذلك استعاء منه ، فأوصى ألا يقلدوا نزارا هذا المنصب ، وأن يحل محله ابنه الآخر المستعلى بالله أحمد ، وعندما مات المستنصر ، انقسم الاسماعيلية فرقتين ؛ بايعت احداها المستعلى ، وأجلسته على العرش ، ودعت جماعة وطبقا لاعتقادها من أن النص ينص على الأول لنزار ، وكان الحسن بن المسباح الحسيرى من جملة اتباع الفرقة الثانية (٤٦) ، وانتظم نزارى القهستانى أيضاً في سلك مؤيدى المصطفى لدين الله نزار ، وتخلصه بنزار ، دال على صدق دعوته .

و يروون أن الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام، كان قدولي ابنه اسماعيل ولياً للعهد في أول الأمر، وعندما عرف أن اسماعيل يداوم على الشراب، عزله، وأمر أن يكون موسى الكاظم عليه السلام إماماً بعده ، ولما كان الاسماعيلية يعتقدون أن النص ينص على الأول ، فانهم بعد وفاة الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، اعتبر وااسماعيل إماما ، وليس موسى وعندما جلس المستعلى على مسند الخلافة ، أراد أن يتخلص من أخيه نزار ، وفر نزار إلى الاسكندرية خائفا ، واحتمى بواليها مملوك أبيه ، الذى كان قد خلع المستعلى ، وأجلس نزار على الخلافة ، فأرسل المستعلى جييشاً جراراً إلى الأسكندرية ، لكى يقبض على حاكم هذه الولاية ، الذى تبع نزار ، ويقتله ، ويأسر نزار ، وأحضروه مع ولديه عند المستعلى فأمر المستعلى أن يحبسوه فى القاهرة حتى مات ، ويقولون ان المستعلى قد حكم سبع سنوات (٧٤) ، وقتل بطعنة أحد أتباع نزار ، وكان عمره ثمان وعشرين سنة .

### خلافة الآمربأ حكام الله

بايعه أشراف المملكة في يوم وفاة أبيه المستعلى بالله ، وفي عهده دخل أهل الفرنج إلى حدود ممالكه ، فأرسل الآمر أمير الجيوش بجيش جرار لصدهم ، فتوجه أمير الجيوش بموجب أميره إلى الأعداء ونزل في مواجهتهم ، وضيق الخناق على الفرنجة فمالوا إلى الصلح ، فلم يستجب أمير الجيوش للمصالحة ، وتراجع الفرنجة ، وتوجهوا إلى عسقلان ، فاتفق والى هذه الولاية شمس الخلافة مع هذه الجماعة على مخالفة الآمر ، وأمر الآمر أمير الجيوش بدفع هؤلاء ، فقاد أمير الجيوش الجيش إلى عسقلان ، وقتل شمس الخلافة ، وانهزم الفرنجة . (٢٩)

وفى عهد خلافة الآمر بأحكام الله ، قتل جماعة النزارية أمير الجيوش (") ، وظلوا أربعين يوماً بيقصر الآمر، وكمان صهرا لأمير الجيوش وحملوا النقود والأجناس ، وقتل فدائيوالنزارية أيضا آقسنقر وكان من أركان دولة الخليفة في جامع الموصل بخنجر ، وفي عهد خلافة الآمر شاعت دعوة النزارية في بلاد الشام ، وسقطت بعض قلاع تلك البلاد في أيديهم .

وفي الرابع من ذى القعدة سنة ٢٥ هـ طعن جماعة من الباطنية وغلاة مذهب النزارية الآمر بأحكام الله طعنية قاتلة اقتصاصاً لنزار، ولمّالم يكن له ابن، جعل الحافظ لدين الله أبا ميمون عبد الحميد وكان من أولاد المستنصر ولياً للعهد (٥١)، وكانت مدة سلطنة الآمر برواية حافظ آبروتسعاً وعشرين سنة.



#### خلافة الحافظ لدين الله

بعد وفاة الآمر، بايعه الأمراء والوزراء والأعيان المصريون، فوزرالحافظ أباعلى أحمد بن فضل ابن أمير الجيوش رفع درجته، وفي البداية قتل الفدائيون النزاريون أباعلى (٣٠)، فحل محله آخر (٣٠)، ومرت عدة أيام دامية، فوز رالحافظ ابنه حسن محل الوزير الثانى، وكان حسن قاسيا طائشا، يقولون إنه عندما قتل أربعين أميراً في ليلة واحدة، خاف أبوه من حدة وطيش الابن، وذهب جماعة إلى حسن، فقتلهم حسن أيضا، فعرض بقية الأمراء والجنود على الخليفة «إن لم يحسن ابنك لننا، سنقضى عليك معه»، فتحير الحافظ من هذا الأمر، وفي النهاية أمر أحد الأطباء اليهود ليستقى حسن سا، وفي جمادى الآخرة سنة ٤٤٥ هـ توفى الحافظ الدين الله (٤٠)، وكانت مدة خلافته عشرين سنة، وعمره سبعون سنة.

#### \*

### سلطنة الظافربالله

عندما مات الحافظ بايع الناس ابنه ، وفى عهده أراد صاحب طبرية أن يقرأ الخطبة باسم العباسين ، فتضرع جماعة النزارية إلى السماء ، وضربوا الخطيب ، وأحرقوا المسجد ، وفى سنة ٢٤٥ ، قُتل الطّافر ، وسبب هذا هو أنه كان لعباس وزير الظافر ابن يدعى نصر فى غاية الحسن والجمال ، ولم يكن الظافر يفارقه لحظة ، ولاكت الأفواه هذا الأمر ، فاتهموا الطّافر بالابن ، وفى هذه الأيام منح الظافر قرية عامرة (°°) لنصر ، فقال الناس : إن مهر نصر أكثر من ذلك ، فتحركت عرق حمية عباس من هذا القول ، وأدخل الظافر وخواصه إلى منزله لضيافتهم ، وخرج جماعة من كمين ، وقتلوا الخليفة والمقربين منه ودفن عباس القتلى في بيته (٢٥) ، وكانت مدة خلافته خمس سنوات وستة أشهر ، (٥٠)

#### \*

#### خلافة الفايز بنصرالله

بايعوه يوم مقتل أبيه ، وكان فى سن الخامسة من عمره آنذاك ، وعندما صار خليفة ، وزر ملك صالح ، وأمر ان يقبض على عباس ، فأراد عباس ان يهاجر من مصر ، وطلب أن يتجه إلى الساحل ، وفى الطريق وصل إليه الفرنجة ، فقبضوا عليه وسلبوا أمواله ، وعندما استقر ملك صالح على الوزارة ، أمر أن يخرجوا جثة الظافر من بيت عباس ، ودفنها بكل اجلال واكبار فى مدفن آبائه وأجداده . .

وفى عهد الفايز استولى عبد المؤمن على بلاد المغرب، واستخلص أكثر الممالك التى كانت تحت سيطرة الفرنجة ، ويروون أن الفايز كان شابا حسن الطبع فاضلا ، ولكنه لم يكن محظوظاً فى عمره وحكومته ، وبرواية أنه قد قام بأمر الخلافة ست سنوات وشهرين ، وفى صفر سنة ٥٥٥ هـ ودع الفايز الدنيا فى ريعان شبابه ، والبعض قال إن عهد سلطنته أقل من ذلك . (٥٨)

### خلافة العاضد لدين الله

بايعه أعيان المملكة في يوم وفاة أبيه الفائز بالله ، وهو آخر الخلفاء العلويين الإسماعليين ، وفي عهده توجه الفرنجة إلى مصر (١٥) ، وعندما اقتر بوا من مصر ، استولى الخوف والرعب على المصريين ، فطلبوا الصلح ، و بعد الجدال ، تصالحوا على مبلغ ألف ألف دينار ، بشرط أن يطلقوا سراح من تعجل بالتسليم ، ودخل المحصلون الفرنجة المدينة للتحصيل ، واستاء اهل مصر جدا من هذا الأمر واتفقوا على ان يلجأوا إلى نورالدين محمود وإلى الشام ليبعد عنهم عار النصارى ، وسلم شاپور وزير العاضد مائة ألف دينار للأعداء ، وأخذ يماطل في أداء باقى المال ، وكتب رسالة إلى نور الدين محمود بناء على طلب العاضد ، واستغاث به من سيطرة الفرنجة ، وعندما اطلع نور الدين محمود على حقيقة الحال ، أرسل أسد واستغاث به من سيطرة الفرنجة ، وعندما اطلع نور الدين محمود على حقيقة الحال ، أرسل أسد وعلم أهل الفرنجة بقدومه ، عادوا خاسرين ، ووصل شيركوه في ربيع الآخر سنة ٥٩ إلى القاهرة (١٠) ، فخلع العاضد عليه الخلع ، وكتب معاهدة بخطه ، وسلمه منصب الوزارة . (١٠)

وخدلال هذه الأحوال استاء العاضد من سيطرة واستبداد الوزير شاپور (٢٠)، ووثق بمشورة شيركوه في أمور المملكة ، وفي أثناء تلك الأحداث وصل صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب بن أننى أسد الدين شيركوه ، مع جماعة من أمراء نور الدين محمود ، وقبضوا على شاپور وعندما وصل هذا الخبر إلى العاضد ، أرسل رسولاً ، وطلب رأس الوزير، وقام الشاميون بتحقيق طلبه .

و بعد قتل شابور صار أسد الدين شيركوه وزيرا ، ولما مرت خمسة وستون يوما من قيامه بالوزارة ، مات ، و بعد وفاته جعل العاضد زمام الوزارة في يد صارح الدين يوسف ، وقام بحل وعمقد الأمور، حتى أمر في يوم الجمعة الثاني من الحرم سنة ٥٥٥هـ إسقاط اسم العاضد من

الخطبة ، وقرأوها باسم المستضىء بنور الله العباسي (٦٣) ، وانهي دولة خلفاء الاسماعيلية ، وسبب ذلك هو انه عندما وصل صلاح الدين يوسف إلى منصب عمه بمساعدة بهاء الدين قراقوش ، وكان من أمراء شيركوه الأقوياء ، أهمل أركان دولة العاضد ، وعندما وصل هذا الخبر إلى نـور الـدين محـمود، أرسل رسالة إلى صلاح الدين يوسف أنه من المناسب أن تزين وتسنور رءوس المنابر و وجوه الدنانير باسم ولقب المستضىء ، فأجل صلاح الدين هذا الأمر ، ورد عمليه أن المصرين يتبعون العلويين منذ فترة طولة ، فأن ظهرت هذه الصورة يمكن أن تحدث فسنة ، لا يمكن تداركها بسهولة ، وطالما أنا على حكومة الملكة فلاصلاح في أن نتخلص من العاضد حتى يأتي نور الدين محمود إلى مصر و يعزله ، وعندما وصل رد صلاح الدين إلى نور الدين محمود ، لم يأت على هواه ، فأرسل مرة أخرى رسولاً من أن أسد الدين سعى كي لايذكرون اسم العاضد في الخطبة ولما لم يُرد صلاح الدين المخالفة مع الوالي اهتم ، وتـشـاور مع خاصته ، قالوا جميعاً إذا أسقطنا اسم العاضد يحتمل أن يثور المصر يون ، ولاتسير الأمور، وقررت جماعة انه طالما أرسلنا نور الدين محمود إلى هذه الولاية، فكيف نخالفه ؟ وفي أثناء ذلك مرض العاضد مرضاً شديداً، فقال أحد الأعاجم (٦٤): لماذا لا يتشجع أحد، النيـوم يوم جمعة ، سأذهب وأقرأ الخطبة باسم المستضىء ، وتوجه هذا الشخص في نفس اليوم إلى المسجد الجامع، ووقف على المنبر أمام الخطيب، ودعا للمستضىء، ولم ينكر ذلك عليه أى شخص، وبعده خطب الخطيب على ما هو متبع من قبل، وفي الجمعة التالية أمر صارح الدين يوسف الخطباء ليسقطوا اسم العاضد من الخطبة ، و يدرجوا اسم المستضىء .

وخلال ذلك ازداد مرض العاضد، وأخفى أركان الدولة عليه هذا الأمر الحزن، وقالوا لأنفسهم: كيف نخبره بهذا الخبر السيء؟ فلوصح سيسمعه، وفي العاشر من محرم (٥٠) انتقل العاضد إلى دار البقاء، وقام صلاح الدين يوسف بمراسم التعزية، واستولى على خزائن ودفائن خلفاء الإسماعيلية، فسبحان الحي الدائم من لايزول ملكه، ورووا أن العاضد للدين الله كان متصفاً بمكارم الأخلاق وعاسن الشيم، وكان كيما وسخيا سخاء لاحدود له.

وكان مجموع خلفاء الاسماعيلية الذين حكموا في المغرب وفي مصر من المهدى حتى العاضد أربعة عشر شخصاً ، وقد قام المهدى وابنه القائم والمنصور بحكم افريقية و بعض البلاد العربية ، وعندما وصل الأمر إلى المعز استولى أيضا على مصر ، واتخذ هذا البلد العظيم داراً للملك ، كما سبق أن ذكرنا في هذه الأوراق ، و بعده حكم العزيز والحاكم والظاهر والمستعلى والآمر والحافظ والظافر والعاضد على التوالى ، كما سجل القلم .

وكانت فسرة الحكم من بداية ظهور المهدى حتى انتهاء أيام العاضد مائتين وثمانية وعشر ين عاما، ان الزمان لا يعطى أبداً إلا واسترد ما أعطاه، وكل حلاوة تتبعها مرارة، وكل صفاء يعقبه كدر، يقول افصح الشعراء:

« الكنز والحية والورد والشوك والغم والفرح سيان » . (٦٦) .

وصل خبر موت المعاضد وانتهاء دولة الاسماعيلية في مصر إلى بغداد ، فأبدى الوضيع والشرييف والأمير والمأمور الفرح والسرور ، وعقدوا الأفراح في المدينة ، ورفعوا راية السرور إلى أوجها ، ودقوا طبول الفرح ، وأرسل الخليفة الخلع والهدايا القيمة إلى نور الدين محمود ، وأرسل إلى صدارح الدين أيضاً الهدايا القيمة من دار الخلافة ، وطالما نتحدث عن أولاد السماعيل بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، فن المناسب أن أكتب جملة أحوال الحسن الصباح وخلفائه الذين حكموا في بعض بداد إيران ، ودعوا الناس لقبول مذهب الاسماعيلية ، ويجب أن نعرف أن كل من ادعى بنوة اسماعيل من خلفاء الحسن الصباح كاذب ومفترى ، وسوف يتضح هذا من سياق الكلام في هذه الأوراق إن شاء الله تعالى .



#### فصسل

#### في ذكر بعض احوال الحسن الصباح

ذكر بعض المؤرخين أن نسب حسن يصل إلى محمد الصباح الحميرى ، وقد ذم خواجه نظام الملك الطوسى (٢٠) هذا الأمر ، وطبقا لحديثه الذى وصل إلى آذان سامعيه ، يقول خواجه المذكور أفاض الله عليه شأبيب الغفران (٢٠) : «إن الإمام الموفق النيشابورى رقح الله روحه ، كان من كبار علماء خراسان ، وكان مباركا ، جاوز عده الخامسة والثمانين ، ونال شهرة واسعة ، وكان كل ولد يقرأ على يديه القرآن والحديث يصل إلى الحكم ، ويحقق المنجاح ، وبناء على ذلك ، أرسلنى أبى مع الفقيه عبدالصمد من طوس إلى نيشابور ، لكى أتعلم ، وأستفيد من مجلس هذا العلامة ، وقد شملنى بالعناية والرعاية الكاملة حتى قضيت أربعة أعوام فى خدمته ، وكان الحكيم عمر الخيام والمخذول ابن الصباح قد جاءا حديثاً إلى الإمام ، يأتيان لمرافقتى ، ونسترجع الدرس سويا ، وكان الحكيم عمر نيشابورى الأصل ، وكان على والد الحسن الصباح شخصاً سىء المذهب خبيث العقيدة ، يقيم فى مملكة الرى ، وكان أبومسلم المروزى والى هذه الولاية متصفاً بصفاء السريرة وحسن العقيدة ، ولما كان وكان أبومسلم المروزى والى هذه الولاية متصفاً بصفاء السريرة وحسن العقيدة ، ولما كان مسلم ، ليبوأ من عادة أهل السنة إظهار العداء التام لهذا المفسد ، فكان دائماً يسعى لدى أبى مسلم ، ليبوأ

ساحته بقول كاذب ويمين فاجر، ولما كان الإمام الموفق النيشابورى قدوة أهل السنة والجماعة، لذا فقد أحضر هذا الماكر ابنه إلى نيشابور للاستفادة من مجلس الإمام لرفع التهمة، وسلك طريق الزهد، وأحياناً كانوا يروون عنه كلام المعتزلة والملاحدة، وعندما كانوا يتهمونه بالكفر والزندقة، كان ينسب نفسه إلى العرب، وكان يقول: أنا من آل صباح حيرى (١٦)، أبى جاء من الكوفة إلى قم، ومن قم إلى الرى ولكن أهالى خراسان، أنكروا هذا الكلام، وقالوا: إن آباءه كانوا من قرى هذه الولاية».

«المهم قال هذا المحذول لى وللخيام: انه من الشائع أن تلاميذ الإمام الموفق يصلون إلى الحكم، والآن ليس هناك من شك انه إذا لم نصل جميعا، فإن أحدنا سيصل، فلماذا لانعقد عهدا؟ قلت: علام؟ قال: نتعاهد على أنه من يصل إلى الحكم، يشاركنا على السواء، قلت ليكن هذا، وتعاهدنا على ذلك حتى مرزمن على هذا، وانتقلت من خراسان إلى ما وراء النهر وغزنين وكابل، وعندما عدت، تقلدت الأمور».

« وفى عهد سلطنة ألب ارسلان جاء الحكيم عمر الخيام إلى ، وقدمت إليه كل مايكون الازماً لحسن العهد وحفظ الوفاء ، وتلقيت قدومه بالاعزاز والاكرام ، وقلت له بعد ذلك : نظرا لأنك صاحب كمال وأهل لمجالسة السلطان طبقا لمشاركتك لى مجلس الامام الموفق ، فانسى سأشرح فضائلك للسلطان ، حتى يستفيد من كفاءتك ودرايتك ، وحتى تنال مثلى درجة طيبة قال الحكيم : إن أصلك الشريف ونفسك الكريمة ، وطينتك الطاهرة ، وهمتك العالمية ، تحفزك الإظهار هذه المكارم ، لكن كيف لضعيف مثلى يتواضع معه وزير المشرق والمغرب إلى هذا الحد ، وليس هناك من شك أن كرمك صادق الاتكلف فيه ، ولكن حقوق إحسانك إلى كثيرة ، ولوقضيت عمرى شاكراً فلا أستطيع أن أوفيك حقك ، وأملى ومطلبى الحسانك إلى كثيرة ، ولوقضيت عمرى شاكراً فلا أستطيع أن أوفيك حقك ، وأملى ومطلبى بالله إذا لم تتحقق ، والآن فإن كمال العناية فى أن أعيش فى كنف دولتك ، واهتم بنشر الفوائد العلمية والدعاء لك بطول العمر ، وأصر على هذا ، وعندما أدركت أنه يقول ما فى ضميره دون تكلف ، كتبت له معاشاً سنو يا ألف ومائتى تومان (٧٠) من أموال نيشابور ، وعاد بعد ذلك واهتم بالعلوم خاصة علم الهيأة حتى ووصل إلى درجة رفيعة . » (٢٠)

«وفى عهد السلطان ملكشاه جاء إلى مرو، واشتهر فى علم الحكمة، وأنعم عليه السلطان و وصل درجة كبار العلماء والحكماء».

«ولكن هذا المخذول لم يكن له من ذكر في أيام السلطان ألب ارسلان (٧٢) ، وظهر في عهد دولة السلطان ملكشاه ، ففي هذه السنة التي فرغ فيها السلطان من أمر قادر ودشاه (٧٣) ، وسكّن مواطن السلطان ملكشاه ، ففي هذا المخذول ، فأبديت له ما في وسعى من اعزاز واكرام ، ويومياً كنت أكرم المفساد (٧٤) ، جاء ني هذا المخذول ، فأبديت له ما في وسعى من اعزاز واكرام ، ويومياً كنت أكرم

خاطره وأنعم عليه ( ° ) ، وذات يوم قال : أيها السيد أنت أهل كمال وفضل ، وقد تحقق لديك أن متاع الدنسا قليل ، ويجوز أن تنقض العهد بسبب الوجاهة والمحبة ، وتدخل ضمن الذين ينقضون عهد الله ، قلت : حاشا لله ، قال : نعم : أنت تقدم إنعاماً لاحدود له وإكراما لاحصر له ، ولكن أنت تعلم أن المعاهدة بيننا و بينك ليست كذلك ، قلت سمعاً وطاعة الجاه والمنصب بل وسائر الموروث والمكتسب قسمة بيننا . »

« و بعد هذا قدمته إلى مجلس السلطان ، وامتدحته بما هومناسب ، وأبلغت السلطان الأحوال السلابقة التى وقعت بيننا ، وتحدثت مع السلطان اكثيراً عن علمه الوافر وأخلاقه الطيبة لدرجة أوصلته إلى درجة الشقة والاعتماد ، بينا كان مثل أبيه شخصا مزورا وسيئا ، وألبس نفسه لباس الأمانة حتى سيطرعلى مزاج السلطان في أقل فترة ، و وصل إلى درجة أن كلف بكثير من الأمور الخطيرة والأعمال الجليلة التى هي من شئون أهل الصدق والتدين ، و وثق السلطان في قوله ، واقتدى به » .

«الحدف من هذا التمهيد هوأننى أوصلته إلى هذه الدرجات ، وفي النهاية ظهر قبح سريرته النهاسدة التي كانت شؤما لمدة سنوات والتي صارت هباء منثورا ، و بدا منه في النهاية خبثا ، وتولدت في نفسه أسوء آثار الحسد في أفعاله وأقواله » .

« كمان في السداية يبدى نفاقا ، و يثير فسادا في الديوان ، بشتى الحيل حتى وصل إلى السلطان ما يثيره فسأله عن ذلك ، فأقر في نفس السلطان قولاً معقولاً لمفاسده . »

يقول خواجه نظام الملك: «منجمة مفاسدة تلك القضية ، يوجد في حلب نوع من الرخام يصنع منها الأواني ، وقد جرى على لسان السلطان أنه يجب أن يُحمل إلى اصفها ن مقدار من هذا الرخام ، ولا يكون غاليها ، وكان هناك شخص من أهالي سوق العسكر خبيرا بذلك ، و بعد العودة ، قال السلطان لشخصين من العمال العرب إذا أحضرتها خسمائة مَنَّ رخاماً إلى اصفها نسأ عطيكما أجرا مضاعفا ، وكان لكل واحدمنها خسمائة مَنَّ حل خاص به ، فقسها الخمسمائة من رخام على جمالها ، وكان لكل واحدمنها ستة جال ، وللآخر أربعة جال ، وجاء إلى اصفهان ، وعندما وصلا جمالها ، و وصل الخبر ، شر السلطان ، وأنعم عليها وأعطى العاملين ألف دينار ، وقال لي : قسمها على المتساوى ، فأعطيت صاحب الجمال الست ستمائة دينار ، وصاحب الأربعة جال أربعمائة دينار و وصل هذا القول إلى ذلك الخذول فقال : لقد أخطأت في القسمة ، وأعطيت مال السلطان ، فيجب ان تعطى ثما غائة دينا رئالك الجمال الست ، فيجب ان تعطى ثما غائة دينا رئالك الجمال الست ، وما حب الأربعة جمال الست ، فيجب ان تعطى ثما غائة دينا رئالك الجمال الست ، وما حب الأربعة جمال الست ، فيجب ان تعطى ثما غائة دينا رئالك الجمال الست ، فيجب ان تعطى ثما غائة دينا رئالك الجمال الست ، وما غي لمستحق ، فيجب ان تعطى ثما غائة دينا رئالك الجمال الست ، وما غي لمستحق ، فيجب ان تعطى ثما غائة دينا رئالك الجمال الست ،

« وفي نبفس هذا اليوم أبلغوا السلطان بهذا الخبر، فطلبني السلطان، فذهبت إليه، ووقف هذا الخيدول، وضمعت السلطان، وسمأل عن الأمر فانقبض المخذول، وبدأ قوله: لقد أعطى مال

السلطان لمن لا يستحق وترك حق المستحق ، فقال أصحاب المجلس: أوضح ، قال: إن الحمل كله هوهذه العشرة جمال وهم ثلا ثة أقسام ، كل قسم خمسمائة منّ ، وعدد الجمال عشرة ، ثلا ثة خمشرة يساوى ثلا ثين ، والأربعة خلا ثة يساوى اثنتا عشرة ، وستة خلا ثة يساوى ثمان عشرة ، ويستة خلا ثة يساوى ثمان عشرة ، ويكفى لكل قسم نصيبين ، والباقى لصاحب الثمانية عشرة وهوصاحب الجمال الستة ، و يبقى ثمانية ، وصاحب الا ثنتا عشرة قسم هومالك الأربعة جمال ، هذان القسمان وتلك الزيادتان ، هى ضمن حصة رخمام السلطان ، وعندما تنقسم الألف دينار على هذا تصل ثما نما ثة بثمانية ، ومائتان إلى القسمين . »

«المهم عندما قدم كل هذا التمويه والألفاظ لعنادى وتعجيز الآخرين، قال السلطان قل ما أفهمه ، قال: العشرة جمال وحمل ألف وخسمائة منّ ، كل جمل يحمل مائة وخسين منّا ، فيكون الأربعة جمال ستمائة من وكسر، ولديه خسمائة من خاصته بك ، وكان رخام السلطان مائة منّ ، والسستة جمال الشانية تسعمائة منّ ، خسمائة من حلها ولازيادة ، وتكون أربعمائة من رخام سلطانى ، ومن الألف ديناريه على مائتان ، فيجب أن ينال ستمائة دينار ومائتين للآخر ، وليس هناك قانون للحساب غيرذلك إلا الإنعام ، ويجب ألا نهمل مرة أخرى أنه يجب المناصفة » .

«قال هذا المحذول هذا القول ، ونظر إلى السلطان ليسرى عنى ، لأنى تأثرت داخلياً تأثيراً كبيرا ، وقد صدر منه خبثاً كثيرا ، وكانت أعظم مفاسده فى دفاتر أموال الممالك التى أبدى يدا بيضاء فيها خلال المدة التى أمهلته فيها ، وأنهى عمله فى أقل وقت ممكن ، ولكنه لم ينل تأييدا من جميع الأمراء لما كان فيه من حقد وحسد ونقض للعهد والميثاق ، وعند عرض هذه الدفاتر لحقه خجل جمم ، ولم يجد مقام اببلاط غيرهذا ، ولو أن هذا المخذول والعياذ بالله وجدتها وناً من هذا المجلس لما تمكنا من تدارك أمره » .

ويقول كاتب هذه الكلمات أن حديث خواجة نظام الملك حول أمور الحسن التى أوردها في رسالة وصاياه قد أتبي على أحواله تماما ، وقد ذكر بعض المؤرخين أنه في ذلك الوقت الذي كان الحسن الصباح ملازما لركاب ملكشاه ، وحدث ذات مرة أن أصاب خاطر السلطان قليل من السوء تجاه خواجه نظام الملك ، فسأله كم يمكن اعداد دفتر منقح مشتمل على دخل وخرج المملكة ؟ فقال خواجه : في سنتين ، قال السلطان : كثير ، فتعهد حسن الصباح أمام السلطان أن يتمه في أر بعين يوما ، و بناء على التماسه أمر السلطان جماعة من الكتاب بأن بكونوا تحت إمرته ، وأحال إليه هذا الأمر الخطير و وعده حسن بالوفاء ، وفي أر بعين يوما نظم قرى الخالصة ، وسمع خواجه هذا الخر فاستاء . »

وفى رواية أن غلامه كان صديقا لغلام حسن ، فقال له: لوتحايلت وجمعت أوراق دفتر حسن المرقة ، سأمنحك ألف ديناروزيادة وذهب غلام خواجه مع غلام حسن فى ناحية وغافله ،

وأنقص الدفتر، فقال جماعة أنه قبل عرض دفترخواجه نظام الملك ودفتر حسن قال نظام الملك: أرنى هذه الأوراق لمكى أرى كيف نظمها، ومنع الحياء غلام حسن ألا يقدم الدفتر لخواجه، وعندما اطلع خواجه على تنظيم هذا الدفتر، وضع فيه تلك الأوراق وأوقعه على الأرض، وعندما تبعثرت الأوراق جمعها دون ترتيب ، وخاف الغلام أن يبلغ حسن هذا الأمر، وعند العرض ظهر الدفتر ناقصا، وتداخل مع بعضه فسأله السلطان عن الدخل والمنصرف، ورد حسن بإجابات نعم، ناقصا، وتداخل مع بعضه فسأله السلطان عن الدخل والمنصرف، ورد حسن بإجابات نعم، صح! فتعير السلطان، وقال خواجه نظام الملك: «إن العلماء يحتاجون سنتين لا تمام هذا الأمر، ولكنك دعوت جاهلا ليتم هذا الأمر في أربعين يوماً فلابد أن تكون اجاباته ليست إلا ذلك.»

يقول بعضهم إنه عندما وجدحسن الدفترناقصا ، سعى لتنظيمه ، وعجل لاطلاع السلطان عليه ، وكلما سأل حسن عن شيء تلكأ حسن في الردحتي ضاق السلطان ذرعا ، وقال : ما علتك يا حسسن ، قال حسن : إن الدفتر كان ناقصا ، وانتهز خواجه نظام الملك الفرصة وقال : لقد عرضت من قبل أن في طبيعته طيش تام ، ولا اعتبار لكلامه ، فاستاء السلطان وطلب أن يؤدب حسن ، ولكن مر بيه وقف على هذا الأمر ، ولمّا لم يعرض أمر حسن الصباح في مجلس السلطان ملكشاه ، خرج مستاء ، وذهب إلى بلاد الري وفر من هناك ، وتوجه إلى اصفهان وهناك اختفى في منزل الرئيس أبي الفضل كي لا يطلبه تابعو خواجه نظام الملك ، ومال الرئيس لصحبته ، وقبل دعوته ، وقضى فترة معه .

وذات مرة جرى على لسان حسن أثناء الحوارشكوى من الوزير والسلطان وقال: إذا وافقتنى (٢٦) سنخرب مملكة هذا الفلاح التركى ، وكان الرئيس أبوالفضل من عظاء وعقلاء عصره فاعتقد أن عقل حسن قد أصابه جنون واستولى عليه مرض اختلال العقل ، وإلا كيف يفكر شخص أن يشير اضطراباً بشخصين ضد السلطان ملكشاه الذى يحكم من انطاكيه بالشام إلى كاشغر ، ولم يظهر هذا المعنى أمام حسن ، وفي الليلة التالية ، قدم له وقت الطعام والإفطار شراباً وغذاء يقوى العقل ، وأدرك حسن لفطنته هذا الأمر ، فعزم الرحيل ، وكلما تشفع الرئيس كى لا يفارقه ، أبى .

وعندما عاد حسن من مصر استولى على قلعة الموت (٧٧) ، و بادر الرئيبس أبو الفضل لخدمته ، و انتظم في سلك أصحابه وقال له الحسن: أيها الرئيس هل كان عقلى فيه تخبط أم عقلك ، وهل ترى أن الشراب المعطر والغذاء المزعفر مناسب لك أم لى: فطالما وجدت الرفيق فكيف أفى لكلامه.

يقولون: إن حسن الصباح قد خاطب الرئيس بهذا الحديث بعد قتل خواجة نظام الملك ، و وفاة السلطان ملكشاه ، و بعض المؤرخين أورد أن الحسن الصباح قد توارى في منزل الرئيس أبى الفضل بعد عودته من مصر وقد سعى الرئيس لعلاج عقله بناء على الكلام المذكور.

ومسطور في الكتب المشهورة أن تابعي حسن قد جمعوا اسمه وآباءه وأجداده على أنه الحسن بن جمعفر بن محمد الصباح الحميري اليمني ، وكتبوه على لوحة وقد موها له ، فأنكر هذا الفعل وأمر أن يحدوا هذا المكتبوب ، وقال : كوني العبد الخاص للإمام أفضل من هذا لأنني ابنه بالتبني (٢٨) ، ومنقول عنه انه قال : من بداية طفولتي ومنذ كنت في السابعة من عمري ، وهمي مقصور على تحصيل العلوم واكتساب الفضائل ، وانتظمت مثل آبائي في سلك الشيعة الإثني عشرية (٢١) ، وتصادف أن تبلاقيت مع واحد من الرفاق (٢٠) يسمونه « اميرضراب » عشرية (٢١) ، وتصادف أن تبلاقيت مع واحد من الرفاق (٢٠) يسمونه « اميرضراب » واستحكمت أواصر المحبة بيني و بينه ، وعقيدتي انه طالما أن الاسماعيلية مذهبا وسلوكا يوافقون المفلاسفة فيانيني أعتقد أن حاكم مصر رجل متفلسف ، و بسبب هذا فانني كلما تحدث الأمير في المفلاسفة فيانني أعتقد أن حاكم مصر رجل متفلسف ، و بينه مناظرات ومباحثات في مسائل المفلاسفة فياني أقدح الأمير في مذهبي ، لأسلم له ، ولكنه استقر في قلبي ، وفي أثناء هذه الأوقات عقائدية ، وكلما قدح الأمير في مذهبي ، لأسلم له ، ولكنه استقر في قلبي ، وفي أثناء هذه الأوقات فيارقني ، فيابتليت بمرض عضال ، وفكرت في أثناء هذا المرض من أن مذهب الاسماعيلية حق ، فيارقني لا أصدق من شدة تعصبي ، وإذا جاء أجلي والعياذ بالله دون أن أصل إلى الحق فقد هلكت ، وفي النهاية شفيت من هذا المرض .

واختلطت مع شخص اسماعيلى آخريلقب بآبى النجم السراج ، وسألته عن حقيقة مذهب الاسماعيلية ، فعرض على أبوالنجم مذهب هذه الجماعة بالتفصيل ، واطلعت على غوامضهم و بعد ذلك التمست من أحد أعيان الملة المذكورة و يدعى مؤمن التقى بالشيخ عبد الملك ابن عطاش (^^) داعى مملكة العراق ، بأن أبايعه فى قبول الدعوة ، فقال : كيف يحدث هذا ودرجتك فوق درجتى ؟ وعندما تجاوز إلحاحى حدا الاعتدال فيه رضى بقبول البيعة ، وصحبته حين كان الشيخ عبد الملك قد وصل إلى الرى ، ورضى بسلوكى ، وأحال إلى أمر الدعوة وقال : يجب أن تذهب إلى مصرحتى تسعد بخدمة المستنصر ، وكان المستنصر بالله العلوى يجلس فى ذلك الوقت على كرسى الخلافة والإمامة ، وعندما توجه الشيخ عبد الملك من الرى إلى اصفهان توجهت إلى مصر .

يقول كاتب الأوراق ، لا فائدة من تفصيل الأمورالتي وقعت لحسن الصباح في طريق مصر ، ولا مانع من ذكرها ، فعندما وصل الحسن إلى حدود مصر ، علم المستنصر ، فأمر أن يستقبله جماعة داعى المدعاة أبو داود وشريف طاهر قزويني وغيرهما ، وعندما دخل المدينة ، استقرفي منزل وأرسل إليه المقربين وخواصه ، فبذلوا له أنواع الإحسان والامتنان و برواية أن حسن قد أقام سنة ونصف في تلك البلاد ، ومع أنه لم يصل إلى مجلس المستنصر (٢٨) في هذه المدة إلا أن المستنصر كان دائم الاستكشاف لأحواله ، ويمتدحه ، وكلما زاد في مدحه ظن المقربون وأرباب الدولة أنه ربما في بضعة أيام يضع زمام أمور هذه البلاد في يده .

وفى تملك الأثمناء ثارت غبار الوحشة والنزاع بين أمير الجيوش المسيطرعلي الدولة الاسماعيلية وابس البصباح ، ذلك لأن الجسن يعتبرالنص الأول أصل مذهبه ، وكان المستنصر قد جعل ابنه نزار وليا للعهد في البداية ، و با يعه الناس ، وقد خعله أمير الجيوش عن ولاية العهد بسبب استياء الخليفة من نزار (٨٣) ، وفوض هذا الأمرللابن الآخر المستعلى ، ودعا الناس لمبايعته ، وعندما وصلت العداوة والخصام بينها درجة عالية ، اتفق أميرالجيوش واتباعه على أن يطلبوا من المستنصر أن يرسل الحسن إلى قلعة دمياط ، ولم يوافق المستنصروفي أثناء ذلك سقط برج قلعة دمياط الذي كان في غاية المتانية ، وتبعجب المصريون من هذا وتفاءلوا وحملوا سقوط برج القلعة على أنه كرامات المستنصر وحسن طالع ابن الصباح ، وفي النهاية أركب أهل الحسد والكراهية الحسن مع جماعة من الفرنجة سفينة ، ونفوهم إلى المغرب وعندما توسط القوم المذكور ون البحر ، هبت الرياح فتلاطمت الأمواج، وبقى أهل السفينة في قلق واضطراب، ورأوا الحسن هادئا مستريحا، قال له أحدرجا ل السفينة: يا حسن أراك هادئا مستريحا جدا، فرد عليه إن مولا نا أخبرني أنه لن يصاب أهل السفينة بـسـوء، و بـعد لحظة تصادف أن هدأت ثورة البحر، فاحتضن أهل السفينة حسن، واعتقدوا فيه، ومرة أخرى هبت الرياح فألقيت السفينة على مدينة من مدن النصاري ، و بعد الضيافة أعاد قاضي هذه البلدة حسن ورفاقه إلى السفينة ، وسار وا ، وفي هذه المرة هبت رياح الهبوب العكسية ، وألقت بالسفينة على حدود الشام ، ونزل حسن من السفينة ، وترك سفر البحر ، وذهب إلى حلب ، وقام هـنـاك فـتـرة ، وتوجه إلى بغداد ومنها توجه إلى خوزستان ومن خوزستان سار إلى اصفهان وأقام هناك أربعة أشهر، ثم عاد إلى خوزستان وأقام بها، ورحل منها بعد ثلاثة أشهر، وتوجه إلى دامغان، وقضى ثـ لاث سنوات بدامغان ونواحيها ، وقبل دعوته عدد كبير ، وكان يرسل في تلك الأيام الدعاة العظماء إلى قلعة الموت وسائر القلاع والبقاع ، ثم توجه إلى جرجان ، وأراد أن يذهب إلى الديالة لكن لم يستطع أن يعبر الحدود نظرا لأن نظام الملك رحمه الله كان قد كلف أبا مسلم بأن يقاتل حسن بأى شكل كبان، وألح أبومسلم في طلبه، فسار إلى جانب ساري، ومن هناك توجه إلى دماوندومن هـنـاك توجه إلى الديالمة من طريق قزوين ، وذهب إلى قصبة قرب آلموت ، وانشغل بالعبادة والزهد في هذه القصبة ، و بعد ذلك صعد إلى قلعة آلموت بحسن تدبيربل بإرادة الملك القدير ، وارتقى معارج الرقى .

#### X XX

### استيلاء الحسن على قلعة آلموت بارادة حى لا يموت

أرسل الحسن الصباح الذي يدعوه الاسماعيلية «سيدنا»، قبيل توجهه إلى ولاية رودبار المدعاة إلى آلموت، ليدعوا أهالي القلعة لا تباع حاكم مصر، وجدّ حسين قايني أحد الدعاة في دعوة أهالى آلموت ، و بايعه أكثرسكان آلموت ، وتبعوا دعوته ، وفى تلك الأيام كان أحد العلويين و يدعى مهدى يقوم بكتوالى القلعة بأمر السلطان ملكشاه فقال للاسماعيلية تبعاً للظاهر ومن أجل المصلحة: أنا واحد منكم ، وهذه الجماعة منكرة ، وفى النهاية وعندما رأى مهدى أن زمام أمر القلعة ، سيخرج من قبضته سلك طريق المكر والحيلة مع كل من يدعو دعوة الحق ، وأرسل إلى الشيخ ، وفتح الباب وقال: هو سلطان هذه القلعة ومن المناسب ألا يخالفه أحد ، و بعد جدال طويل دخلوا قلعة آلموت جميعاً . (٨٤)

وعندما دخل الاسماعيلية القلعة ، لم يلتفتوا لكلام المهدى ، وحل اسم مهدى في دفتر البلهاء ، وفي أثناء ذلك صعداتباع ابن الصباح القلعة ، ولم يبق للمهدى من شيء أبدا ، وتصادف وقوع هذه الحادثة في رجب سنة ٤٨٣ هـ ، ومشهور أنهم كانوا يسمون هذه القلعة في القدم « إله اموت » « واله اموت» عبارة عن عش العقاب وعدد حروف هذه الكلمة بحساب الجُمّل هو تاريخ صعود ابن الصباح إلى هذه القلعة ، ولما كان أمر الحسن قائم على الزهد والتقوى قال للعلوى : بع لى مقدارا من الأرض يمكن أن يحيط به بلد ثور من هذه القلعة بثلاثة آلاف دينار ، فأيده المهدى ، فأحاط حسن جلدثور حول القلعة بألفى ذراع وحكمها ، وأحاله إلى حاكم گرد كوه و يدعونه الرئيس المظفر ، وكان قد قبل دعوته خفية ، لقبض التمن ، وأخرج مهدى من آلموت شاء أم أبى ، وخرج مهدى من القلعة ، واعتقد مهدى من ان الرئيس المظفر غنى وعظيم الشأن ومن الحال أن يسلمنى المال برقعة هذا الرجل ، و بناء على ذلك تأخر في ابصال الرقعة ، وعندما مرت فترة وكان بدامغان ، واحتاج للمال ، أعطى رقعة حسن للرئيس مظفر وعلى الفور أعطاه ثلاثة آلاف دينار ذهباً أحراً . ( ٥٠)

يسروون أن الحسن الصباح قد كتب رسائل مختصرة وموجزة جدا، وكانت عبارة الرقعة التي كتبها للعلوى «على الرئيس المظفر أن يسلم مبلغ ثلاثة آلاف دينار ثمن قلعة آلموت لمهدى العلوى، على النبى المصطفى وآله إلسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وعموماً استولى ابن الصباح على الموت وأمر بحفر نهر يحضر الماء من أعلى إلى أسفل القلعة ، وأمر أن يشجر واخارج القلعة بالأشجار المشمرة ، وعمل الأهالى بزراعتها ، وكان هواء الموت قبل صعوده عفناً جداً فصار طيبا ، وسعى بعد الاستقلال بالحكومة باستخلاص نواحى الموت والقرى القريبة منها ، وكان يستولى عليها باللين والشدة ، وأرسل حسين قاينى الذى سبق ذكره مع جماعة من رفاقه لدعوة أهل قهستان ، وذهبوا إلى هذه الولاية بموجب أمره ، ونشر واالدعوة وعملوا على ضبط وربط بلاد قهستان وأعمالها وقراها حسب طاقتهم . (٨٦)

### رحيل سكان الموت بسبب تعرضهم للأعداء وظفرابن الصباح وآلموتيون بهم

عندما أجبر الحسن الصباح بعض أهالي ولاية رودباربا تباعه بالقهر والتهديد والوعيد ، و بنى قلاعا شامخة في أماكن مناسبة ، و وصلت دقات طبول دولته ودعوته إلى مسامع القريب والبعيد والسرك والساجيك ، تحرك عرق الحمية عند أحد أمراء ملكشاه ، وكانت أقطاعه نواحي آلموت ، وهجيم عدة مرات بمقدار من الجيش الذي لديه على نواحي القلعة ، ولما لم تكن القلعة حتى ذلك الوقت غير مستعدة بالذخائر ، بينا كان هذا الأمير دائم الهجوم على نواحي القلعة ، لهذا السبب ضاق الأمر بالاسسماعيلية ، وأراد واأن يسلموا القلعة لعدد من الرجال الشجعان و يتوجهوا إلى الجانب الآخر ، وعندما علم حسن بهذا الأمر قال لهذه الجماعة : وصل الخبرعن الإمام يعنى المستنصر ان سكان الموت يجب ألا ينتقلوا من مكانهم لأن من المتوقع أن ينالوا في هذا المكان الإقبال ، فاستقر هذا القول في خاطر الاسماعيلية ، وقوى قلبهم ، وبمجرد أن جرت هذه الكلمة على لسان ابن الصباح ، سموا هذه القلعة « بلدة الاقبال » .

وعندما وصل صوت خروج و فالفة الحسن إلى سمع الأقاصى والأدانى ، وانتشر ضرره لأهل السنة والجماعة ، فأرسل السلطان ملكشاه في أوائل سنة ه ٤٨ هـ الأمير أرسلان تاس (٢٠) لقمع الحسن الصباح وتبابعيه ، وتوجه المشار إليه بطائفة من الشجعان بموجب الأمر إلى آلموت ، وقطع المنازل ، واهتم بمحاصرة القلعة ، وفي ذلك الوقت لم يكن في خدمة حسن من الرفاق أكثر من سبعين شخصا ، وكان لديهم ذخيرة قليلة ، وكانوا يقضون وقتهم بسد الرمق ، واستعدوا للحرب والقتال ، وأثنناء ذلك أرسل أبوعلى الذي كان يقيم في نواحى قزوين وقبل دعوة الحسن وتبعه جمع غفير مثلاث أرسل أبوعلى القاسم للمساعدة ، وانتهز المرسلون الفرصة ، والتفواحول القلعة وأغار واعلى جييش ارسلان تباش بمساعدة جماعة من ولاية رودبار كانوا قد خرجوا من القلعة ، وهزموا هذه الجسماعة ، و وقعت غنائم كثيرة في يد الإسماعيلية ، وعندما وصل الفار ون إلى معسكر السلطان ، فكر وأصد رأمراً بأن يتوجه قزل سارق بقوة كبيرة لدفع ملاحدة قهستان ، وتحصن فكر وأصد رأمراً بأن يتوجه قزل سارق بقوة كبيرة لدفع ملاحدة قهستان ، وتحصن كمان قد أثيار الفشنة في قهلة من قلاع مؤمن آباد ، وسعى قزل سارق للتضيق على أهل القلعة ، وتحارب حرباً ضروساً إلا انه وصله خبروفاة السلطان ملكشاه فجاة ، فاضطر رفع الحصار ، وتفرق حييشه ، وأطلق ملاحدة قهستان بعد وفاة السلطان سمثل طغاة آلموت يد النهب في كل مكان ، وشرعوا في الظلم والتعدى . (٢٩)

### الأمورالتي وقعت بعد قتل خواجة نظام الملك و وفاة السلطان ملكشاة للاسماعيلية ، وبيان استخلاص قلعة كردكوه ولامستر

عندما قُتل خواجة نظام الملك على يدأحد الفدائية (١٠) ، بأمر حسن الصباح كها سنوضحه ضمس أحوال خواجة المسارإليه ، توفى السلطان ملكشاه بعد قتله بعدة أيام ، أخرج فدائية الإسسماعيلية يد النهب من جيب التهور ، فقتلوا الأمراء والمشاهير الذى أبدوا عداوة لهم ببسبب المتعصب الدينى والمذهبي ، وهوى ولاة الأطراف في ورطة العناء والأسى حسب حب وكره حسن الصباح ، وكلما سعى سلاطين زمانه بقلع وقع رفاقه ، كلما غرس فدائيوه الخنجر والسكين في أعدائه ، وعندما وقع شقاق بين ولدى السلطان ملكشاه ، بركيارق والسلطان محمد من أجل الملك ، ظهر الهرج والمرج في بلاد العراق ، كان الرئيس المظفر دالذى كان من قبل أمير داوحبشى ونائبا له قد وصل إلى درجة عالية في دولة بركيارق ، وكان يحكم دامغان ، وسعى لدى السلطان لكى له قد وصل إلى درجة عالية في دولة بركيارق ، وكان يحكم دامغان ، وسعى لدى السلطان لكى يسلمه زمام حكم قلعة كردكوه ، وعرض الأمير دا وهذا الأمر على بركيارق ، فحقق السلطان له وتوجه الرئيس المظفر على سبيل إنابة حبشى إلى كردكوه ، وأنفق أموالاً كثيرة في عمارتها وتحصينها ، وتوجه الرئيس المظفر على سبيل إنابة حبشى إلى كردكوه ، وأنفق أموالاً كثيرة في عمارتها وتحصينها ، ونقل جميع خزائن الأمير داومن نقود وأجناس ، وعندما حصل على أموال كثيرة وذخائر عديدة ، أبدى طاعة وقبولاً لدعوة الحسن الصباح ، وحكم هذه القلعة فترة طويلة .

وفى أيام سيطرته أمر أن يحضروا فى هذا الجبل بئرا عمقه ثلا ثمائة ذراع ، وعندما لم يصل إلى الماء تركه ، و بعد وفاته حدث زلزال شديد ، وظهرت مياه عذبة من هذا البئر ، عموماً عندما قويت دعوة الحسن بتأييد الرئيس المظفر الذى كان سداً منيعاً ، ارتقى نجمه ، فأرسل بركيارق بزرك أميد مع جماعة من الرفاق إلى قلعة لامسترالتي ثاراً هلها ( ٢٠ ) ، فصعدوا إلى القلعة فى ليلة العشرين من ذى القعدة سنة ه ٤٩ هـ وأعمدوا القتل فى أهلها ، وقضى بزرك أميد عشرين سنة فى هذه القلعة ، حيث لم يطلبه الحسن ولم يخرج منها .

يقولون: في ذلك الوقت الذي توجه فيه السلطان سنجر من خراسان إلى العراق بادرالرئيس المظفر لخدمته ، فشمله بانعامه واكرامه ولما كان السلطان عجلالم يفحص القلعة ، ولم يتحدث أركان الدولة في هذا الأمر ، وعندما عاد السلطان من العراق ، و وصل إلى دامغان أعد الرئيس المظفر باشارة حسن الصباح أسباب الضيافة ، وقدم للسلطان وأعيان دولته التحف والهدايا الثينة ، و بسبب الضعف والشيخوخة حملوا الرئيس على محفة أمام السلطان ، فأكرمه السلطان ورفع درجته أعلى من درجة سائر أصحاب المناصب ، وعند الوداع قال الوزير للرئيس على سبيل التوبيخ: إنك أعلى من درجة سائر أصحاب المناصب ، وعند الوداع قال الوزير للرئيس على سبيل التوبيخ: إنك لم تقصر حتى آخر عمرك في إطاعة الملاحدة ، وقد أعطيت خزينة الأمير داولهم ، فقال الرئيس على الفور: لاتقل هذا لأننى رأيت الحق في جانبهم ، والهدف من طاعتى لهم ليس المال ولا الحرمة

ولا الجساه ولا الحسمة ، انظر كيف كتبوا القابى في ديوان السلطان ، واذا كان هدفى المنصب والنعنى ، فلا يجوز أن أفارق بلاط السلطان مطلقا ، إن الاسماعيلية يكتبون الرسائل إلى بأن يزيد الله الرئيس المظفر خيرا لما يفعل وما يعرف ، وتعجب الوزير من هذا القول وقال: فتأخذ الفرمان في الحال ، ولتذهب وفي هذه المرة قبال جماعة من النواب للسلطان: يجب ان تطلب الأمير داومن الرئيس ، وعلم الرئيس بهذا الأمر ، فقال للسلطان: اننى أنا وسكان القلعة عبيدك الخواص ، نسعد بانعامك واكرامك ، وننشأ في جوعنايتك ورعايتك ، فرفع السلطان الرئيس إلى درجة الخاص وعاد الرئيس محققا هدفه ، وتوفى سنة ٤٩٨ هـ وكان مدة حياته مائة سنة وسنة وخسة أشهر .

#### محاصرة قلعة رودباروهزيمة الجيوش الجرارة

عندما ودع بركيارق الدنيا ، و وصل الملك إلى السلطان محمد بن ملكشاه ، أمر أحمد بن نظام الملك بالتوجه إلى ناحية ولاية رود بار بجيوش جرارة ، وشحذ همته لحار بة وقلع الاسماعيلية ، وسعى أحمد في أول الأمر لمحاصرة قلعة الموت ، وعرض مزارع الباطنية للتلف ، واستاء أهل القلعة ، وأرسلوا أز واجهم وأبيناء هم إلى قبلاع أخرى (١٣) ، وفي أول سنة ١١٥ هـ أرسل السلطان محمد الأتابك نوشتكين لتسخير آلموت وسائر قلاع الاسماعيلية تبعاً لقدرته ، وتوجه الاتابك نوشتكين إلى رودبار ، وسعى جدياً في محاصرة أهالي آلموت ولا مستر ، وأمر بنصب المجانيق ، وامتد الحرب والضرب والمستر ، وأمر بنصب المجانيق ، وامتد الحرب والضرب والمستر ، وفي ذي الحجة من السنة المذكورة كادفتح القلاع ، وفي جياة وصل الخبر من أن السلطان محمد قد توفي ، ولذلك سعى الجنود للعمل بمضمون المثل «من نجا برأسه في قيد نجا » ، وفروا ، وخرج الاسماعيلية من القلاع ، وأطلقوا يد الغارة والنهب ، وحملوا كل ما وقع في أيديهم من طعام وأسلحة وآلات حرب إلى القلعة . (١٩٠)

وعندما استقر السلطان سنجرعلى كرسى الحكم ، عمل بكل قوته لاستئصال الاسماعيلية وأرسل الجيوش تترى إلى قهستان ، وظل النزاع قائماً فترة بين أهل السنة والجماعة وأرباب البدع والضلالة ، وفي أثناء ذلك أثنار حسن الصباح مكيدة ، ليثير الرعب للسلطان فطلب من أحد ملازمي (^^) البلاط أن يدخل خيمة السلطان ذات ليلة ، وهونائم ، و يعلق خنجراعلى رأسه ، وعندما استيقظ السلطان ، ورأى هذا الأمر ، خاف ، ولما لم يكن معلوما من الذي فعل هذا ، سعى لإخمائه ، و بعدعدة أيام أرسل حسن رسالة إلى السلطان ، من انه لولم يكن يرد خير اللسلطان لكان هذا الخنجر قد استقرفي صدرك ، وعند ثذ شعر السلطان سنجر بالرضاعن المصالحة ، وقال: إن صلحى مع هذه الجماعة مشروط بثلاثة شروط ، أولما : ألا تجدد القلعة ، وثانيها : ألا يشتر واأسلحة وآلات حرب بعد ذلك ثالثها : ألا يدعوا الناس لقبول مذهبهم .

ولم يجز الفقهاء هذا الصلح ، واتهم الناس السلطان بحب هذه الطائفة ، وتوثقت المصالحة بين السلطان وحسن وترك السلطان مال قومس ونواحيها كدخل لهم سنويا ، وأرسل المناشير حتى يأخذ أهالى كردكوه من الذاهب والآيب شيئا كضريبة ، ولهذا السبب قوى أمر الملاحدة .

وخلال تلك الأحوال قُتل حسين قايني داعي قهستان بيد حسين دماوندي ، وأكد البعض قتله على بدأ ستاذ حسين بن حسن الصباح ، و بسبب هذه التهمة أمر حسن أن يقتلوا حسين واتهموا ابنه الآخر أيضاً بشرب الخمر ، فقتله حسن أيضا ، وهدفه من هذا هوأن يخبر الحكام أنه لا يقصد من دعوته ان يحكم أبناؤه من بعده .

و يسرو ون أن حسن الصباح قد أقام خساً وثلاثين سنة في آلموت لم يصعد أعلى بيته أكثر من مرتين ، ولم يخرج قط من القلعة. ، كان مشغولاً خلالها دائماً بتدبيراً مور الملك وتلفيق العقائد التي توافق مذهبه ، وكان يتشدد في إبراز شر يعته حتى أنه كان لا يسمح لأحد بالخروج من القلعة ، ولم يسمح لأحد بالمرور بالقلعة .

وفى أيام دولته قُتل كثير من أهل الاسلام ... الذين نازعوا الاسماعيلية ... بخنجر الفدائية ولو سجل القلم مقدار أعمالهم الحرام على سبيل التفصيل ، والتي وقعت في أيامهم ، لخرجناعن المقصود ، وعموما ابتلى ابن صباح بحرض الموت في ربيع الآخر سنة ١٥ هـ ، وعندما أحس بدنو أجله أرسل رسولاً إلى قلعة لا مستر ، واستدعى كيا بزرك اميد ، ونصبه مكانه ، وفوض أمر الدعوة وسير أمور الديوان لعلى ، وأوصى قائلاً « يقوم هذان الشخصان بالا تفاق مع صاحب الجيش حسن قصراني بسنظيم أمور الرعية ، حتى يظهر الامام على رأس المملكة ، و يلقى شعاعه على أحوال الرعية ، وأسرع حسن الصباح في السادس والعشرين من الشهر المذكور إلى منزله ومركزه الأصلى الذي كان قد حدد له . (١٦)

### حكومة كيا بزرك أميد

حل بزرگ اميد محل حسن الصباح بعد وفاته ، وظل أربع سنوات مع جماعة الرفاق الذين قلاعاً قوية ، وأرسل الجيش إلى أطراف الولايات التي كانت قريبة منه ، وأدخلها جميعا تحت سيطرته ، وأمرفى سنة ، ٥٢ هـ بتجديد قلعة ميمون در ، ونصب عبد الملك على حكومتها ، وفي شعبان من نفس السنة قاد ابن أخيه الأ تابك شير گيرجيشا ، وتوجه إلى جانب رودبار ، وقد أرسل كيابزرگ اميد جماعة لحر به ، وقد هزمته هذه الجماعة ، وسقطت في أيديهم أموال ودواب لا حصر لها .

وفى سنة ٢١٥ هـ وما بعدها حدث نزاع بين السلطان محمود السلجوقى وكيا بزرك أميد ، فقد أرسل السلطان محمود رسالة يطلب فيها شخصاً من آلموت ليحضر بصحبته إلى اصفهان ليتصالح ، وأرسل والسلل رسولاً برسالته إلى آلموت ، ليبلغ مضمون التماس السلطان محمود إلى كيا بزرگ اميد ، وأرسل كيا خواجه ناصحى شهرستانى إلى أصفهان ، وعندما قدم خواجه المذكور الطاعة ، تحدث فى المصالحة ، وخرج خواجه من مجلس السلطان ، فقتله العوام ورفيقه فأرسل السلطان رسولاً إلى الموت ، وأبدى اعتذاراً ، من انه ليس لنا فى ذلك دخل ، فقال كيا بزرگ للرسول : عد وقل للسلطان ، إن محمد ناصحى قد اعتقد فى كذبكم بالقسم والعهد ، وذهب إليكم ، فإذا كان ما تقوله صدقا ، فاقتل القتلة وإلا انتظر القصاص » .

لم يهتم السلطان بهذا القول ، إلى ان توجه الرفاق فى غرة سنة ٢٣ هـ إلى قلعة قزوين ، فقتلوا أربعه مائية رجل ، واستولوا على ثلاثين ألف رأس غنم ومائتى جواد و بغل ومائتى بقرة ، وتعقبهم أهالى قزوين ، وحاربوهم ، فقتل أجد أشراف قزوين ، وكهزم من تبقى .

وفى الرابع من الحرم سنة ٤٢٥ هـ ، جاء ثلاثون ألف رجل من جيش العراق إلى قلعة لامسر ، وعسد ما علم من الحرم سنة ٤٢٥ هـ ، جاء ثلاثون قتال وإراقة دماء ، وفى أثناء ذلك مرض السلطان عسمود السلجوقى ، وتوفى ، وهاجم الرفاق قزو بن مرة أخرى ، واستولوا على مائتى وخمسين جوادا ، وأربعة آلاف رأس غنم وعشرين بغلا ، وقتلوا مائة تركمانى وعشرين قزوينيا .

وفى سنة ٢٦ه هـ توجه جيش آلموت إلى أبى هاشم العلوى فى كيلان ، لأنه يدّعى الامامة وأرسل الرسائل إلى الأطراف ، ودعا الناس لمبايعته ، وفى البداية أرسل رسالة نصح إلى كيابزرك اميد وقال فى الرسالة: «إن مذهب الاسماعيلية مشتمل على الكفر والزندقة » ، وعموماً عندما وصل الرفاق إلى الديالمة ، حاربوا أبا هاشم ، وهزموا أتباعه ، وتفرقوا ، وتعقبهم الرفاق ، وقبضوا عليه ، و بعد مناظرات طويلة ، أحرقوا هذا المسكين .

ولما كان السلطان محمود قد توفى ، وصار السلطان مسعود حاكماً للعراق ، بادر خوار زمشاه لخدمته ، وقال : إن الهدف العام من هذا أن نقضى على الملاحدة ، فأقطعه السلطان اقطاع باز وار فرفض ، ولجأ إلى كيا بزرك اميد ، وأرسل أولاده وحرمه إلى درخوس التى كانت تحت سيطرة الاسماعيلية ، فقال كيا بزرك أميد : كثير ما أثار العداء معنا فى الأيام السابقة على هذه الاقطاعات ، وكان يعتذر ، والآن طالما لجأ إلينا ، فواجب علينا رعايته ، وبالتوالى قو يت عرى الصداقة بين خوار زمشاه والاسماعيلية ، وأرسل بعد رفض الاقطاعات رسولاً إلى كيا بزرك أميد حاملاً رسالة من انه يبدو عليكم كثيرا من آثار العداء والخصومة على هذه الاقطاعات واننى أسعى دوما نحبتكم ومودتكم ، والآن شرفنى السلطان بهذه الاقطاعات ، وكان يذهب إلى ولايتكم ، فلوسلمنى اياها ، توثقت معكم الألفة والمحبة ، فرد عليه وكان يذهب إلى ولايتكم ، فلوسلمنى اياها ، توثقت معكم الألفة والمحبة ، فرد عليه

كيبابـزرك أميـد: أن خـوارزمـشـاه يقول الحق ، واننا تركنا عداوته ، وعلى هذا جرت بين خوارزمشاه وكيا مناقشات يطول ذكرها .

وفى أيمام حكومة كيا بزرك اميد قتل الفدائيون جماعة من الأعيان والأشراف من القتلى قاضى الشرق والغرب أبوسعيد الهروى (٩٨)، وابن المستعلى الذى قُتل فى مصر بطعنة سبعة أشخاص من الرفاق (٩١)، وسيد دولتشاه رئيس اصفهان، وآقسنقور حاكم مراغه، والخليفة المسترشد (١٠٠) ورئيس تنبر يزوحسن بن أبى القاسم مفتى قزوين، وقتل أيضاً على يد هؤلاء الفدائيين الملاعين جمع آخر من أعيان الدولة والدين.

### حكومة محمد بن كيا بزرگ اميد

ولى كيما بنزر ك اميد ابنه محمد وليا للعهد قبل وقاته بثلاثة أيام ، وعندما توفى (١٠١) سُر أعداؤه ، ولكن عندما استقل محمد بالحكومة ، وتتبع سنة أبيه ، يئسوا .

لما كانواقد قتلوا الخليفة العباسي المسترشد في أواخر أيام كيا بزرك اميد ، وقتلوا أيضاً ابنه الراشد (١٠٢) وكان في بداية دولته ، وتفصيل هذا الإجمال هوانه عندما تقلد الراشد أمر الخلافة ، مال بعضهم لخلعه ، وأطاعه بعضهم ، وقبل أن يستقر أمر الحكومة عزم الانتقام لدم أبيه ، وتحرك من دار السلام طبقاً لماذكرناه في المجلد الثالث ، وعموماً فقد عاني الراشد المصاعب ، و وصل اصفهان في حالة ضعف (١٠٢) ، وفي أثناء ذلك اقتحم أر بعة من الفدائيين خيمته ، وقتلوه بطعنة خنجر ، و وار وه التراب في نفس المكان ، وتفرق البغداديون ، و وصل هذا الخبر إلى آلموت ، ودقت الطبول سبعة أيام بليالها استبشارا ، ومنذ ذلك الوقت عاد الخوف من النزارية يسيطر على نفوس خلفاء العباسيين ، واختفوا عن أعين الناس .

وفى عهدسلطنة كيابزرگ اميد هاجم الاسماعيلية المسمون بالرفاق النواحى والأطراف ، ووقعت بينهم وبين الخالفين حروباً لا تعد ولا تحصى ، وانتصر وافى أكثر المعارك على الأعداء ، وسعى كيا محمد مثل أبيه وحسن الصباح فى إقامة رسول الإسلام واحياء سنن محمد صلى الله عليه وسلم حسب الظاهر ، وما يؤيد هذا القول هوأنه فى وقت سلطنة كيا محمد ، وصل السلطان سنجر ذات مرة إلى ولاية الرى ، وأرسل إلى آلموت ، واستفسر عن معتقداتهم ، فأجابته هذه الجماعة (الاسماعيلية) «إن عقيد تناهى أننا نؤمن بالله عز وجل ، ونعلم أن العقل والنظريوافقان ويطابقان ما قاله رسوله ، وانه يجب أن نرعى أحكام الشريعة الغراء كه نطق بها كتاب الحق سبحانه وتعالى ، ونؤمن بما فى القرآن المجيد ، وما أخذ به رسوله من مبدأ ومعاد وثواب وعقاب وحشر ونشر ، ولا يجوز لأحد ان يغير حكماً من أحكامه » ، المهم انهم كشفوا جميع معتقداتهم ، وقالوا إن الأصول والفروع إذا قبلها السلطان فبها ، وإلا فيرسل أحد علماء الملة ليناظرنا فى هذا الجال .

وعندما عاد الرسل ، أبلغوا السلطان بهذا القول ، تعلل السلطان ، وكف يدالأذى عنهم ، وحسله عدم كيا محمد خمساً وعشرين سنة (١٠٣) ، و ودع الحياة بعد أن أقام عدة قلاع حصينة في أيام دولته ، وفي عهده قتل الفدائيون أيضاً جمعا غفيراً من الأعيان والأمراء والقضاة والعلماء إلذين وقفوا منهم موقف العداء ، وأسماء القتلى مذكورة في بعض التواريخ .

## بعض حالات وحكومة حسن بن محمد بن بزرگ أميد المشهوربين الأنام «على ذكره السلام».

عندما وصلحسن بن محمد المسمى «على ذكره السلام» إلى سن الرشد ، انكب على دراسة المعلوم وبحث الآراء الدينية ومذهب الإسماعيلية ، و بعد ذلك شرع بتحصيل وتعلم المسائل المعقلية ، وكان يستخدم معلوماته بحيطة وحذر، وخاف الناس ، ولما كان أبوه خالياً من الفضل وعارياً من العلم ، فقد تصور الجهال والعوام انه عالماً متبحراً وظنوا انه الإمام الموعود الذي وعد بنظهوره الحسن الصباح وهو حسن بن محمد ، و بالتدريج ازداد اعتقاد الرفاق به ، و بالغواف طاعته ، وأراد حسن أن يكون إمام زمانه .

وعندما علم كيا محمد باعتقاد الناس في ابنه ، جمع الناس ، وأنكرذ لك على ابنه ، وقال على رءوس الأشهاد: حسن ابنى ، وأنا لست إماماً بل اننى داع من دعاته ، وكل داع خلاف هذا كافراً وملحداً ، وقتل من تلك الجماعة التى صدقت إمامة ابنه قرابة مائتى وخمسين شخصا ، وطرد مائتى وخمسين آخر بن من القلعة ، وخاف حسن من هذه البيعة ومن تأديب أبيه وأطلق لسان الطعن واللعن في الجماعة التى اعتقدت ذلك ، و بالغ في إبطال اعتقاد الفرقة المذكورة واثبات طريقة أبيمه ، وكتب رسائل وألح في هذا الأمر إلى درجة انه محى هذه الصورة تماماً من ضمير محمد بزرك اميد .

وعندما انشغل حسن بالشرب خفية ، شر بت الطائفة التي اعتقدت بامامته الخمور ، وارتكبت المحظور ، واعتبرت ذلك من علامات ظهور الإمام الموعود ، وتر بع على كرسى الحكومة والسلطنة بعد وفاة أبيه ، وسعى لمحوالشر يعة الغراء ، ولم يحاسب أحدا قط على ارتكابه المحرمات والمحظورات ، و بالتدر يج ظهرت آثار إلحاده وسوء اعتقاده ، و وصل الأمر درجة أن توجه أهالى ولاية رودبار إلى آلموت سنة ٥٥ هم بموجب أمره ، و بعد ذلك أمر أن ينصبوا منبراً في المصلى جهة المقبلة ، و وضعوا أر بع رايات كبيرة ملونة بأر بعة ألوان هي الأحر والأبيض والأصفر والأخضر على أطراف المنبر الأر بعة ، وأمر أن يسرع الناس إلى المصلى يوم السابع عشر من رمضان من السنة

المذكورة ، وكانت هذه المصلى ساحة واسعة عريضة تقع أسفل آلموت و بعداجتماع القوم صعد حسن المنبر، وسعى لإضلال سامعيه وغوايتهم ، من أن الإمام الختفى قدجاء إليه ، و بعبارتهم جاءه برسالة أساسها تأكيد وتعميق قواعد مذهب هذه الجماعة ، وفتح أبواب الرحمة والرأفة على تابعيه وطائعيه ، واختار هذه الطبقة \_ الذين يدعوهم عبيده الخواص ، واعفاهم من تكاليف الشرع ، وأراح خاطر عباده الخواص من إفعل ولا تفعل وأوصلهم إلى القيامة ، ثم قرأ خطبة باللغة العربية ، وقال : « هذه الكلمات أيضاً من كلام الإمام » ، وأقام شخصاً أسفل المنبرلترجمها في حضور الجملس ، وكان مضمون الخطبة «ان حسن بن محمد أميد خليفتنا وداعيتنا وحجتنا ، يجب على المجملس ، وكان مضمون الخطبة «ان حسن بن محمد أميد خليفتنا وداعيتنا وحجتنا ، يجب على شيعتنا اطاعته في الأمور الدينية والدنيوية ، و يعتقدون في حكمه الحكم وقوله المفصل ، ولا يجوز لهم شيعتنا اطاعته في الأمور الدينية والدنيوية ، و يعتقدون في حكمه الحكم وقوله المفصل ، ولا يجوز لهم شيعتنا اطاعته في الأمور الدينية والدنيوية ، و يعتقدون في حكمه الحكم وقوله المفصل ، ولا يجوز لهم شيعتنا اطاعته في الأمور الدينية والدنيوية ، و يعتقدون في حكمه الحكم وقوله المفصل ، ولا يجوز لهم شيعتنا اطاعته في الأمور الدينية والدنيوية ، و يعتقدون في حكمه الحكم وقوله المفصل ، ولا يجوز المره ، وانكار حكمه لأنه أمرنا ، واعلموا أن مولانا قدر حهم ، ورفعهم إلى الله عز وجل » .

فيال حسن بن محمد هذه الخرافات والهذيانات ، ونزل عن النبر ، وصلى ركعتين ، ومد الموائد ، وأمر القوم لي في طروا ، وأمر أصحاب المقاهى وأرباب الملاهى أن يحيوا الأعياد بالطرب والفرح والسرور ، وقال : إن اليوم عيد القيامة ، ومنذذ لك الحين اعتبر الملاحدة السابع عشر من رمضان عيد القيامة ( ١٠٠٥ ) ، وفي ذلك اليوم أقدم على اللهو والمرح ، واستمع الكاتب من مولانا يوسف شاه قال : روى واحد من الثقاة: وصلت ذات يوم إلى آلموت ، ورأىت البيت مكتوبا:

« رفع مخدوم الزمان «على ذكره السيلام» قيود الشرع بتأييد الهي». (١٠٦)

وعسموما عندما صدر هذا الفعل الشنيع والحركة القبيحة من حسن، وظهرت رسوم الإلحاد في ولاية رودبار وقبهستان، وأطلق لفظ الملاحدة على الاسماعيلية، ولطخوا أسهاء الحكام السابقين الذين كانوا يراعون قواعد الشريعة كها ينبغي أيضا.

وقدر و واانه على الرغم من أن حسن فى خطبة السابع عشر من رمضان قد أعلن أنه ابن محمد بؤرك أميد لكنه كان يذكر فى رسائله التى كان يرسلها إلى أطراف الولايات أحياناً تصريحاً وأخرى تلميحا من أنه من أولاد نزار بن المستنصر ، ومن جملة رسائله التى توضح هذا القول ، انه أرسل ذات مرة رسالة إلى الرئيس مظفر ، الذى كان نائبا من قبله فى قهستان مضمونها « اننى حسن ، أقول : إننى اليوم خليفة الله على وجه الأرض ، وخليفتى قهستان هو الرئيس مظفر ، يجب على أهل هذه الديار أن يطيعوا فرمانه ، و يعتبرون قوله قولى » .

وقد أمر هذا الرئيس الملحد أن يقيموا منبراً في قلعة مؤمن آباد ، وقد صعد على هذا المنبر ، وقرأ رسالة حسن على النباس ، وأبدى الملحدون سرورا ، وضر بوا الدف حول المنبر وعزفوا بالنادى وشر بوا الشراب ، وأظهر وا الإلحاد والزندقة والفساد ، وتحرك عرق الاسلام عند جماعة من أهالى هذه المملكة ، ورحلوا عن وطنهم اختيارياً ، و بقى بعضهم ممن لا يستطيع الذهاب مستائين ، وظلوا مساكنهم .

# ذكرطائفة من الملاحدة الكفرة واعتقادهم في مجال نسب «على ذكره السلام»

رفع جماعة من الاسماعيلية في رودبار وقهستان راية الكفر والعصيان ، وقالوا: إنه في عهد «سيدنا » (١٠٧) جاء شخص من الثقاة وأهل الرأى للمستنصر بالله ، يسمى و يلقب بأبى الحسن الصعيدى بعد وفاة المستنصر بسنة من مصر إلى آلموت ، وأحضر برفقته غلاما من أولا دنزار حكانوا يزعمون أنه مستقر أمر الامامة ولم يكشف أبوالحسن هذا السر إلا للحسن الصباح ، وقدم سيدنا لأبسى الحسن الاحترام ، وسمح له بالانصراف بعدستة أشهر ، وجعلوا مقر الإمام بقلعة كانت في نهاية آلموت وجعلوا مالم بقلعة .

وفى عمه دمحمد بن بزرگ أميد سعد برؤية الابن وهو «على ذكره السلام » وتصادف أن ولد في هذا البيوم ولد من زوجة لمحمد ابن بزرك أميد ، ودخلت زوجة على ذكره السلام الخيمة عندما لم يكن هناك من أحد قط بالمنزل سوى ابن محمد وحملته ، و وضعت على ذكره السلام مكان ابن محمد وحملته ، و وضعت على ذكره السلام مكان ابن محمد وحملت هذا الطفل خارج القلعة .

وفى رواية حول نسب حسن بن محمد بن بزرك اميد ، يهزى العقل منها ، وهى ان إمرأة دخلت منزل ملك ، وسرقت ابنه ، وتركت طفلاً آخر محله ، ولم يطلع أحد على هذا الأمر .

ولما كان الاسماعيلية يزعمون أن كل فعل صدر عن الإمام جائزبل حسن ، ولهذار وى جماعة منهم على سبيل الاعلان أن الإمام الذى أحضره القاضى أبوالحسن ، قد باشرز وجة عمد بزرك اميد ، وحملت هذه المرأة «بعلى ذكره السلام» ، وعموما فان النزارية يذكرون كثيرا من المزخرفات حول نسب حسن ومذهبه ، ومنها انهم يعتبر ونه قائم القيامة ، ودعوته دعوة القيامة ، ذلك لأن عقيد تهم الفاسدة هي أن القيامة تقوم حين يصل الناس إلى الله ، وترفع تكاليف الشرع ، ولما كان النباس قد وصلوا إلى الخالق في عهد امامته ، لهذا قام على ذكره السلام برفع رسوم الشريعة ، ونعوذ بالله من الكفر والخذلان . (١٠٩)

وعندما تجاوزت فضائح وقبائح على ذكره السلام حيز الحصر، طعنه صهره، وكان من بقايا آل بويه، و يتسم بالايمان والايقان ببخنجر في قلعة لامسترفي سنة ٥٦١ هـ (١١٠)، وعندما أسرع على ذكره السلام إلى جهنم، حل ابنه الفاسد محله.

# حكومة محمد بن حسن بن محمد بن كيا بزرگ اميد

عندما قُتل حسن، استقل محمد بن حسن بالحكومة (١١١)، قتل حسن نامور وجميع أقر بائه من ذكر وأنشى انتقاما لدماء أبيه، وكان محمد هذا اطول باعا من أبيه في اظهار

مذهب الضلالة، وأصر على دعوة الامامة ــ ادعاء بالحكمة والفلسفة، بل انه ظن في نفسه التفرد في هذا الفن وسائر فنونه ، ورووا عنه كثيرا في علم المعقول والمنقول والفروع والأصول، ولما كانت هذه الكلمات لاتتناسب مع سياق التاريخ فلا داعي لايرادها، وقد ذكروا أن الامام الفخر الرازى عليه الرحمة والرضوان وهوغنى عن التعريف أنه فى أيام دولة محمد بن حسن، توجه إلى آذربيجان، وعاد من هناك وأقام في الري، وقام بالدرس، فقال الحاسدون: إن الإمام قبل دعوة الملاحدة ، بل انه صار داعية لهم ، ووصل هذا القول إلى مسمعه ، فاستاء جدا ، وصعد المنبر لإبراء ساحته ورفع تهمة الناس ، وانطلق في لعن الاسماعيلية ، ووصل هذا الخبر إلى آلموت ، فأرسل محمدبن الحسن فدائيا إلى الرى ، ليقابل الإمام، ويعرض على الامام بعض الكلمات حين تحين الفرصة، وتوجه الفدائي إلى هذه الـولايـة بـنـاء على الأمر، وسعد بشرف المثول أمام الإمام فخر الدين، وقال له: انني فقيه أريد أن أتعلم وأتتلمذ على يدك ، وظل سبعة أشهر فى مقام الاستفادة ، ولم يجد فرصة قط إلى أن رأى ذات يـوم خـادم الإمـام وهو خارج من الخانقاه، فسأله: من بمجلس الامام؟ قال: لا أحد، قبال الفدائي، أين أنت ذاهب؟ أجابه: انني سأحضر الطعام لمولانا، قال: انتظر لحظة لأن لدى عدة مسائل معقدة وأريد أن أعرضها على مولانا، فقبل الخادم، دخل الفدائس حمجرة الامام ، وأوصد الباب ، وسل خنجرا ، وألقى الامام على الأرض ، وجلس على صدره ، فقال الإمام: يافلان ماغرضك ؟ قال: أشق من الصرة إلى الصدر، فسأله الامام: لماذا؟ قبال الفدائي: لأنك لعنتنا على المنبر، فخاف الإمام منه، وقال: تبت ولن أطلق لساني بلعنكم ثانية ، وأقسم ، فقال الفدائي : طالما تخلصت من قبضتي ، فاهتم بنفسك وأوّل القسم ، وذكر الامام القسم ... فنهض الفدائي من فوق صدره ، وقال : لم أكن مأمورا بقتلك ولكن لم أجز التقصير والتأخير، والآن يبلغك محمدبن حسن السلام، و يـطلب أن تزور القلعة لتصبح حاكما مطلقا ، لنصبح مخلصين فى طاعتك ، وقال أيضا : إننا نخاف مطلقا من كلام العوام، لأننا نعتبرهم غائبين، ويجب ألا تطلق لسانك بملامتنا لأن كلامك ينقش في القلوب كالنقش على الحجر، قال الامام: إن ذهابي للقلعة غير ميسر، لكن لن يصدر منى قط بعد هذا ما يخالف مزاج حاكم آلموت ، وعندما وصل الكلام إلى هذا الحد، قدم الفدائي مبلغ ثلا ثمائة وستين ديناراً ذهبا، وقال: هذا على سبيل المثال راتب لك سنويا، وقد تقرر لك سنويا من الديوان الأعلى، فخذ ما يوازي هذا المبلغ من الرئيس أبى الفضل ، وعندما أذهب ، سيرسل مولانا لك ثوبين .

وغـاب الفدائى بعد قول هذه الكلمات من لحظته ، وأخذ الإمام الذهب والحلعة ، وأخذ أيضا ماكان مقـرراً لـه مـدة أر بعة أو خمسة أعوام ، وتوجه إلى سلاطين الغور غياث الدين

وشهاب الدين، وأسرع من ناحية الغور إلى خوارزم، وقضى فترة فى صحبة السلطان محمد خوارزمشاه، ووصل إلى أعلى الدرجات.

وقد ذكروا أن الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله ، كان قبل مقابلة الفدائى المذكور، وفي أثناء الدرس إذا وصل إلى مسألة فيها خلاف كان يقول خلافا للملاحدة لعنهم الله وحدمم الله وخذلهم الله ، وعندما أخذوا الإمام تحت سيطرتهم ، وأرسلوا الخلع ، كان عندما يصل إلى المسائل المخالفة ، يقول خلافاً للاسماعيلية ، ولا يضيف على هذا اللفظ كلمة أخرى .

وذات يـوم قــال أحــد التلاميذ للامام: لماذا كان مولانا يلعن الملاحدة قبل ذلك، والآن لايفعل، اجابه: لأنه لايمكن لعن الاسماعيلية لأن لديهم البرهان القاطع!

عـمـوما قام محمد بن حسن وكان في التاسعة عشرة من عمره برتق أمور المملكة والسلطنة وقضى ستاً وأربعين سنة في استقرار، ويقول أحد شعراء الاسماعيلية فيه:

« لماذا الغم ؟ وبيننا اسم محمد بن على ذكره السلام » . (١١٢)

لقد أراق الملاحدة الدماء في عصره ، وقطعوا الطرق ، وتطاولوا ، واستولوا على أموال المسلمين ظلما ، وكان لدى محمد بن حسن عدة أولاد ، كان أكبرهم جلال الدين ، وصل سن الرشد في عهد أبيه ، فأنكر مذهب أسلافه ، وأعرض عن طريق آبائه وأجداده ، ولهذا السبب خافه الأب وحذر كل منهم الآخر ، وذات يوم دخل جلال الدين البلاط ، وارتدى المدرع تحت الثياب ، وأخذ جماعة من الملاحدة ما الذين اعتقدوا فيه للحمايته ، وقضى فترة ، المدرع تحت الثياب ، وأخذ جماعة من الملاحدة ما في سنة ١٠٧ هـ و برواية بعضهم مات على هذا الحال حتى توفى محمد بن حسن في سنة ١٠٧ هـ و برواية بعضهم مات مسموماً . (١١٣)

### X---X

## حكومة جلال الدين حسن بن محمد بن حسن

ولد سنة ٢٥٥ه، وعندما سيطرعلى كرسى الحكم بعد والده، سعى لإقامة واحياء قواعد الشريعة الغراء كما ينبغى، وألغى رسوم الالحاد تماما، ومنع قومه وشيعته عن ارتكاب الملاهى والمحرمات، وأمرهم أن يبنوا فى كل قرى ولاية رودبار حماما ومسجدا، ويعودوا إلى عادة إقامة صلاة الجمعة، وأرسل الرسل إلى خليفة بغداد الناصر لدين الله والسلطان محمد نوارزمشاه وسائر ملوك العراق والأطراف الأنرى، وأحبرهم بعفيدته الصافية وصدقه الخلفاء والسلاطين فى هذا الأمر، وخلعوا الخلع على رسله، وسمحوا لهم

بالانصراف معززين مكرمين، وفتحوا أبواب المراسلات والمكاتبات، وخاطبوه بالألقاب المناسبة للسلاطين، وأفتى الأئمة في هذا الجال بصحة إسلامه، واشتهر بجلال الدين حسن «نومسلمان». (١١٤)

وعندما أتم بناء المبانى و بقاع الخير والمساجد والمعابد التى بدأها أول حكومته ، استدعى الفقراء والعلماء والحفاظ ، ونصبهم فى الإمامة والخطابة وغير ذلك ، وقدم لهذه الجماعة أسباب الاحسان والشفقة والامتنان ، ولما كان قد وقع بين قزو ين والاسماعيلية حروب ومنازعات ونهب لمدة طويلة لذا لم يقبلوا اسلام جلال الدين حسن واتباعه ، وفتحوا باب الحوار ، وطلبوا المدليل والبينة ، وسعى جلال الدين لارضائهم ، وأرسل رسالة إلى عدد من أعيان قزوين ، ليوضح لهم حقيقة هذه الدعوى ، وأرسل أهالى قزوين جماعة من العدول إلى آلموت ، وأحرق ليوضح لهم حقيقة هذه الدعوى ، وأرسل أهالى قزوين جماعة من العدول إلى آلموت ، وأحرق أصول وفروع مذهب الاسماعيلية قزوين ، ولعن آباءه وأجداده ، و بعد هذه الأفعال حكم أم وين باسلامه .

وفى أيام دولته عزمت أمه ـ وكانت امرأة زاهدة عابدة ، زيارة بيت الله ، وسارت خاشعة تماما ، وجعل جلال الدين على نظام سلاطين الاسلام بصحبتها الراية والسبيل ، وعندما وصلت هذه السيدة إلى دار الخلافة ، تلقاها الخليفة بالإعزاز والإكرام (١٥) ، وأمر أن يقدموا راية جلال الدين على راية الملوك الآخرين في طريق الحج ، وعندما وصل هذا الخبر إلى السلطان محمد خوارزمشاه ، استاء من الخليفة الناصر ، وسوف يخط القلم ماصار من خلاف بينه و بين الخليفة الناصر إن شاء الله تعالى .

## توجه. جلال الدين حسن « نومسلمان » إلى ناحية آران وآذر بايجان

عندما سلك جلال الدين حسن مع الأتابك مظفر الدين أوزبك حاكم بلاد آذربايجان طريق المحبة والوداد (١١٦)، بينا أثار ناصر الدين منكلى والى العراق مع الأتابك الحلاف والعناد، تعرض لبعض ممالك جلال الدين، فسار الأتابك وجلال الدين معاً لصد ناصر الدين، فتوجه جلال الدين من آلموت إلى آذربايجان، وقام الأتابك بلوازم الضيافة على الدين، وأنزله منازل التكريم، وقدم لجيشه صنوف التحية والاكرام، و بعد اظهار كل هذه الانسانية والمروءة، قرر أن يوسل يوميا ألف دينار إلى خزانته من أجل احتياجات المطبخ، واتفقا على أن يرسلا الرسل إلى دار السلام، و يأخذا الإذن من الخليفة لدفع حاكم العراق، وأرسل ناصر جماعة من الأعيان مسطور أسماؤهم في كتب التواريخ لطلب العون، قال لهم

ان طباعة جلال واجبة ، وعندما قوى جانب الأتابك مظفر الدين وجلال الدين بالرجال الشجعان والأبطال الميامين ، توجها إلى ملك العراق ، واصطفا لمواجهة ناصر الدين منكلي في سنة ٦١١ هـ وقتلوه ، ومكنوا آخر من المملكة .

وعاد جلال الدين حسن بعد عام ونصف من آذر بايجان إلى آلموت ، وخلال هذا السفر وطول مدة إقامته فى بلاد الإسلام أكد تبرأه من مذهب الأجداد ، واختلط المسلمون به ، وعندما انتشرت شهرة جلال الدين حسن فى العالم ، أراد أن يتصل بأمراء گيلان ، وأرسل الرسل إلى هذه الولاية ، وأطلعهم على مافى ضميره ، فأجابوه : إن الخليفة لايقبل هذا ، فأرسل جلال الدين رسلاً إلى دار السلام ، وعرض أمله ، فسمح له الناصر لدين الله ، ان يتصل بحكام العالم ، وتزوج جلال الدين أخت كيكاوس وولد علاء الدين من هذه السيدة . (١١٧)

وعندما توجه جنكيز خان من التركستان قاصداً السلطان محمد خوارزمشاه فكر جلال المدين حسن في العواقب، وأرسل إليه الرسل في الخفاء، ووالاة، وفي سنة ٦١٨هـ كانت بلاد الاسلام تضطرب بسبب هجوم التاتار، حين توفي جلال الدين حسن (١١٨)، وأجلس ابنه علاء الدين محمد على كرسي الولاية.

## حكومة علاء الدين محمد بن بجلال الدين حسن

حل محل أبيه في التاسعة ، وقتل جمعا غفيراً من أقربائه و بطانة جلال الدين بتهمة أنهم دسوا له السم ، ولما كانت عقيدة الاسماعيلية تقر أن أحوال الإمام واحدة سواء في الطفولة أو الشباب والكهولة ، وكل حكم يحكم به فهو صواب وصدق ، لهذا لم يكن لأحد حق الاعتراض والانكار، فلا جرم من أن كل ما أمر به علاء الدين سواء صواب أو خطأ كان تابعوه ينفذونه ، واهتم دائما باللهو والطرب والصيد والتنزه وتربية الخراف ، وصار تنظيم أمور المملكة معقوداً ومنوطاً بالنساء .

وعندما تنكر علاء الدين لمذهب أبيه ، سلك الاسماعيلية ــ الذين لم يرسخ الاسلام فى باطنهم بعد ــ سلوكه ، حتى اندرست فى عهد دولته رسوم الشريعة ، ومرة ثانية راج مذهب الزندقة والالحاد (١١١) ، وهدم القواعد الجيدة ــ التى كان قد سنها أبوه جلال الدين حسن ــ واختلت أمور الملك والملة ، وأهملت أمور الدين والدنيا ، وعندما مرت خمس سنوات من حكومته ، فصد نفسه دون مشورة الطبيب ، ونزف دماً كثيرا ، ولهذا السبب أصاب رأسه

فساد كبير، وأصيب بمرض الماخوليا، ولم يستطع أى مخلوق علاجه، وازدادت العلة يوماً بعد يوم حتى وصل الأمر إلى أنه مامن شخص يعرض أى أمر من أمور المملكة وأحوال الجيش والحرعية لايوافق طبعه إلا وقُتل، ولهذا السبب أخذوا يخفون عنه الأمور الظاهرة والباطنة، ولم يستطع أى ناصح أن ينصح بأى شكل أو ينبس ببنت شفة، وعندما تجاوز هذا الأمر مداه، سرى الاضطراب في تمام مملكته وأهله وماله وعياله.

وفى عهد علاء الدين بن محمد حمل ناصر الدين ـ الذى باسمه اخلاق ناصرى ، خواجه نصير الدين محمد الطوسى إلى قلعة آلموت ، وظل بها حتى أيام ركن الدين خورمشاه يقول : إن علاء الدين كان مريداً للشيخ جمال الدين گيل ، وكان يرسل إليه سنوياً مبلغ خسمائة دينار ذهباً على سبيل النذر ، وكان الشيخ يصرفها على طعامه ، فقال أهل قزوين على سبيل لومه : انك تعطيه ملك فارس وتأكل مال الملاحدة ، وصل هذا الكلام إلى سمع الشيخ ، فقال الشيخ : إن الأثمة يأخذون مال هذه الجماعة غصباً ، و يقدمونه حلالاً ، وطالما يقدمه بارادته فهو من باب أولى حلال ، وأمتن علاء الدين على أهالى قزوين في حضرة الشيخ فقال : لولم يكن هذا الشيخ بينكم لأحضرت تراب قزوين بكم في مخلاة إلى قلعة الموت .

وذات يوم قدم شخص رسالة الشيخ إلى عاراء الدين فى أثناء سكره ، فأمر أن يضر بوه مائمة جلده ، وعاتبه ، فقال : أيها الشقى الجاهل لماذا تعطينى رسالة الشيخ فى أثناء السكر؟ كان يجب أن تصبر حتى أخرج من الحمام وأتنبه .

قال فى أيام طفولة ركن الدين: ان هذا الولد ولى عهدى. وعندما وصل ركن الدين إلى سن الرشد، عظمه الاسماعيلية، وافترقوا حول أوامر أبيه وأحكامه، إلى أن استاء علاء الدين من ابنه فى شهورسنة ٢٥٣هـ، فقال: إن ولاية العهد منوطة بابنى الآخر، فلم يعر الاسماعيلية اهتماما لهذا الكلام، لأن أصول مذهبهم تقول أن الأول أحق باعتبار النص.

وفى أثناء ذلك التهديد والوعيد تعقب علاء الدين ركن الدين ، ويئس الإبن من الأب ، وفكر فى أن يهرب من خدمة الأب ، وتحصن فى قلعة من القلاع الحصينة ، وتصادف أنه فى هذه السنة خاف الأمراء وأعيان الدولة أيضاً من علاء الدين ، ولكنهم سلكوا طريق التملق والنفاق ، وعندما تجمعت أسباب هلاك علاء الدين ، كان حسن المازندرانى وهو رجل مسلم ، تعلق علاء الدين بمحبته كثيراً على الرغم من شيبته ، بل وصل الأمر إلى أن اللسان لا يقدر على ذكر هذا الفحش حياء واجتمع معه بمكان فانتهز الفرصة واتفق مع ركن الدين ، وذات يوم حسب الا تفاق كان علاء الدين يشرب ونام فى بيت كان مصنوعا من الخشب والغاب متصلاً باصطبل الأغنام ، وفى منتصف الليل ضربوا عنقه ، ولم يظلع على السر آخر ، وكان ذلك فى شوال سنة ٢٥٣ هـ . (١٢٠)

# سلطنة ركن الدين خورشاه بن علاء الدين محمد الملحد

عندما جلس ركن الدين خورشاه محل أبيه ، لم يبحث عن دم أبيه ، لكنه قتل حسن المازندرانى وأبناءه (١٢١) ، وكانت أمه كلما استاءت منه اتهمته بقتل الأب ، وأرسل ركن الدين على خلاف علاء الدين الرسل إلى گياران ، ووضع أسس الحبة مع حكام هذه المملكة وأرسل رسولاً لبقاً إلى حاكم همدان ميسيور نويين ، وسلمه رسالة من أنه عندما وصلت إلى الحكومة ، لن أسلك إلاطريق الطاعة والولاء ، وسأمحو غبار العناد والخالفة عن وجمه الزمان ، فرد عليه ميسيور نويين : إن وصول هولاكو وشيك ، وصارح خورشاه في أن وجمه الزمان ، فرد عليه ميسيور نويين : إن وصول هولاكو وشيك ، وصارح خورشاه أخاه يلجأ بنفسه إلى بلاطه ، و بعد توافد الرسل اتفق على أن يرسل ركن الدين خورشاه أخاه شهنشاه في صحبة ميسيور نويين لملازمة هولاكو ، و وفى بالوعد .

وعندما أرسل شهنشاه إلى ميسيورنويين ، أرسله ميسيورنويين مع أخيه إلى البلاط ، وفي العاشر من جمادى الأول سنة ٦٤ه هـ قاد ميسيور الجيوش المغولية وغيرها إلى ديار آلموت ، واجتسمع جنود وفدائيو ركن الدين على قة جبل قريب من آلموت ، ووصل جيش المغول إليها ، وعزم الصعود إلى هذه القمة ، ووقع بين الفريقين قتال عظيم ، ولما كان الجبل محاطا ، فحتم المكثير من الرجال الشجعان للأعداء ، وأحرقوا غلاة الاسماعيلية ، وقاموا بتخريب الولاية .

وخلال هذه الأحوال و بعد وصول شهنشاه ، أرسل هولا كوخان الرسل إلى ألموت ، وأبلغه بأمر ملكى مضمونه : طالما ان ركن الدين قد أرسل أخاه ، وأبدى ولاء وطاعة ، فائنا نسسامح عن جرائم أبيه وأتباعه ، ولم يظهر من ركن الدين نفسه خلال الأيام التى حل فيها محل والده ـ جرم ، فيجب ان نتوك له قلاعة التى خربتها ، وكان قد كتب رسالة إلى ميسيور أيضاً لكى يكف يد التخريب عن ولاية رودبار ، وعندما وصلت هذه الأخبار والأحكام إلى مسامع ركن الدين ومسيور نويين ، قام ركن الدين بهدم بعض حصون القلاع ، وأجلى ميسيور الجيش عن رودبار ، وتوجه صدر الدين زنگى بموجب أمر ركن الدين مع أحد رسل السلطان إلى المعسكر ، وعرضوا على هولاكو: أن خورشاه قد نرب عدة قلاع ، وقد توقف الرسل في ولاية رودبار بسبب تخريب باقى القلاع ، ونظرا لخوف خورشاه من وقد توقف الرسل في ولاية رودبار بسبب تخريب باقى القلاع ، ونظرا لخوف خورشاه من الله سيذهب لخدمته بعد سنة أخرى ، وسمع هولاكو لصدر مهابة الخان فقد طلب مهلة من انه سيذهب لخدمته بعد سنة أخرى ، وسمع هولاكو لصدر ركن الدين وسفارته بالعودة ، وجعل بصحبتهم (باسقاقى) ، وأرسل معه رسالة من انه لو أراد ركن الدين اطاعتنا فعليه أن يسرع إلى معسكرنا وان يقوم الشخص الفاراني الذي أرسله و يدعى باسقاقى بحماية مملكته .

وأصيب ركن الدين لسوء حظه بالتلعثم والتخبط ، فأرسل إلى الخان وزيره شمس الدين كيلكى وابن عمه سيف الدين سلطان ملك بن كيا منصور على سفارة ، وتعذر بأعذار غير مقبولة ، وتوجه نوابه من كردكوه وقهستان إلى المعسكر الظافر ، وأبدوا الولاء والطاعة .

وعندما وصلت رايات هولا كو إلى دماوند، أرسل شمس الدين كيلكى إلى كردكوه، لي لي حضر معه حاكم القلعة، وعين آخر من رفاق الوزير على قهستان بمثل هذا الأمر، وأرسل سيف الدين سلطان ملك مع عدد من الرسل إلى ميمون در ليقول لركن الدين أن ملك الدنيا قد نزل فى دماوند فلا مجال للتوقف أبدا، وإذا تأخر عدة أيام فى المثول فليرسل ابنه قبله رهينة، و وصلوا فى أوائل رمضان فى سفح القلعة، وأخبروه بوصول رايات فاتح العالم إلى هذه النواحى، فأصيب ركن الدين وقومه بالحيرة، واستولى عليهم الرعب والخوف، ورد على الرسل بنصيحة أهل المشورة، اننى سأرسل ابنى، و بقول قصار النظر انه كان قد ولد له ابن اخر من خادمة فى قصر ابيه، يعادل ابنه فى نفس السن، فسار الابن بصحبه الرسل إلى هولا كو، والتمس ان يرسل شهنشاه أخاه الذى كان فى المعسكر.

وعندما وصلت الراية الظافرة للملك القوى إلى حدود ولاية رودبار، ظهر الرعب على ركن الدين، وقال له: إن هذا الولد ركن الدين، وقال له: إن هذا الولد لا يليق لحدمة الملك، فلو أرسلت أخاه الآخر ليلازم شهنشاه فترة، فلرعا يوافق على التماسه بالانصراف.

وفى تلك الأثناء وصل شمس الدين وزيرتاج الدين مردانشاه حاكم قلعة كردكوه إلى المعسكر الظافر، وسمح الملك لشهنشاه بالعودة فى التاسع من شوال من السنة المذكورة وأمره النه يقول لأخيه: انك خربت ميمون در فأسرع إلى الملك، وان لم تأت يعلم الله ما يحدث.

وخلال هذه الأحوال عاد القواد \_ الذين كانوا قد توجهوا إلى نواحى المالك \_ لجمع الجيوش ، عادوا بجيش مجلأ السهل والجبل ، والتحقوا بمعسكر الخان ، ونزل الملك فى السابع عشر من شوال بظاهر ميمون در ، وقام بالحصار ، وفى الخامس والعشرين من الشهر المذكور وقعمت الحرب ، واضطرب ركن الدين ، وفى اليوم التالى أرسل ابنه ، وهو ابنه الوحيد ، مع أخيه ايرانشاه لخدمة الملك ، وتضرعوا ، وفى التاسع والعشرين من شوال خرج ركن الدين مع خواجه نصير الدين الطوسى وجماعة من الأكابر والأعيان من القلعة ، وقدم أموالاً كثيرة ، فوهب الملك أكثرها للجنود .

ومسطور في بعض الكتب انه قبل نروج ركن الدين من القلعة أرسل خواجه نصير برسالة إلى هولاكو، فقال له نواجه نصير: إن الملك لايهاب حصانة ومتانة قلاع الملاحدة كما أن عملامات المنجوم وأوضاع الفلك تخبر أن دولة الاسماعيلية قد وصلت إلى نهايتها ، وأفلت شمس سلطتهم ، واحتجز الملك خواجه فى معسكره ، وجد فى استئصالهم ، ولم تمتد أيام حكومة ركن الدين أكثر من عام . (١٢٢)

### ·KEENKEENK

# انقراض حكومة ركن الدين خورشاه بن علاء الدين وتخريب القلاع

عندما خرج ركن الدين من ميمون درّ، وطلّق عروس المملكة بالدار ثة ، وانزوى في ركن من معسكر هولاكو ، جعلوا جماعة من قوم التاتار للحفاظ عليه ، وأرسل الملك رجال ركن الدين بصحبة الرسل إلى قلاع ولاية رودبار ، ليقوموا بهدم المبانى الحصينة ، وفى فترة وجيزة ، سووا قلعة چهلوند وكانت مملوءة بالذخائر ومعروفة بالمتانة بالأرض ، ولكن سكان ألموت ولا مستر وعدة قلاع أخرى تعللوا فى إطاعة الأمر ، والتمسوا أنه عندما يقترب موكب الملك سيعملون بأمره ، وتحرك هولاكو خلال ثلاثة أيام ، ونرل بظاهر ألموت ، وأرسل ركن الدين إلى سفح القلعة ليتوعد سكانها ، ودعا هذه الجماعة للطاعة ، ونفذ ركن الدين مضمون الأمر ، وتمرد كوتوال القلعة ، وترك الملك جماعة لمحاصرة ألموت ، وتوجه إلى لامستر ، وأطاعه أهالى هذه القلعة ، وخاف أهالى ألموت من عقاب الملك ، وأدركوا أن الحنلاص فى اطاعته ، فأرسلوا الرسل إلى ركن الدين ، والتمسوا أن يتشفع لذنوهم عند الملك ، واللوا صك الأمان بعد تذللهم ، والتحق حاكم القلعة بالمعسكر ، وأمهلوا سكان هذا المكان ثلا ثة أيام ، لينقلوا أمتعتهم وأقشتهم ، وقبلوا هذا .

وفى السوم الرابع صعد الجيش ، ونهبوا كل ما بقى فى القلعة ، وآلموت جبل يشهونه برقية جمل ، تنصل حصانتها إلى درجة انه حين تخريبها ، كان الفرسان يضربونها كأنها بروج مشيدة ، وقد حفروا فى احجارها عدة أحواض من العسل والشراب و بعد تسخير القلعة غاص الجنود فى الخدم والمعسل ، وكانت أكثر ذخائه القلعة التى كانت معدة من عهد حسن الصباح كانت لا تزال بحالتها ، ولم تصب بتلف ، وقد حملوا هذا المعنى على كراماته .

عموماً فرق السلطان جيش ركن الدين ، وتوجه فى سنة ٢٥٤هـ ظافرا إلى (أزدغ) الذى كان قد تركه فى نواحى همدان ولازم ركن الدين الركب الظافر ، وعطف عليه السلطان وأكرمه ، وأرسل ركن الدين عدة أشخاص من خواصه بصحبة رسل السلطان إلى القلاع التى كانت فى نواحى ولاية الشام ليسلموها لولاة الخان .

وفى أثناء ذلك تعلقت إحدى بنات أزدال بحب ركن الدين ، فقدم المملكة مهراً للعروس وعلم الملك بهذا الأمر ، فأمر أن يزوجوه هذه الفتاة ، وعندما تزوج التمس أن يرسل لخدمة منكوقا آن ، وتعجب الملك كثيراً من التماس ركن الدين ، ولكن عندما وجد أن هذا الالتماس يوافق مزاج شهريار ، حقق رغبته ، وأرسل طائفة من المغول لحراسته ، وقبل ركن الدين هذا من هولاكو ، وعندما وصل إلى كردكوه ، هاجموا سكان هذا المكان ما الذين كانت فيهم روح العناد ، ونهبوهم .

وفى غرة ربيع الأول سنة ٩٥٥ هـ خرج من معسكر الفاتح ، وسار فى طريقه ، وعندما وصل سفح القلعة المذكورة ، أمر أهالى القلعة بالنزول ، وأرسل الخبر سراً ، ليحموه ولا يدعوا باب القلعة أبداً ، وعندما سار ركن الدولة من سفح القلعة ، وقطع المسافات والمراحل ، عبر النهر ، ولذكامه أبدى خصومة وعداء مع جماعة من ولاة الملك فاتح العالم للذين كان قد أرسلهم معه إلى خدمة منگوقا آن وصل إلى درجة أن تشابكوا بالأيدى (إذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه) .

على كل حال وصل ركن الدين إلى قراقوم ، وأبلغه رسول منگوقاآن برسالة يقول فيها : طالما تدعى طاعتنا ، لماذا لاتسلمنا بعض القلاع مثل كردكوه وغيرها ؟ والآن يجب أن تعود و بعد أن تخربها ، تعال إلى المعسكر الظافر ، لتسعد بشرف ولائنا ، وأعاد هذا المخذول ، وعندما أبلغوه شاطىء جيحون ، و بسبب ماكان يواجه رسله من جوع ، انزلوه ، وأعمدوا فيه السيف البتار وقتلوه . (١٢٣)

### \*

# أحوال أبناء وأتباع ومن ينتسب إلى خورشاه بعد توجهه إلى التركستان وخدمة ملك العالم منگوقاآن

لما كمان فرمان منگوقاآن هو أن يجدوا فى القضاء على الاسماعيلية ، ولا يدعوا أولادهم الندين فى حوزتهم أحياء ، لذا أصدر هولاكو بعد غيبة ركن الدين خورشاه أمرا ؛ بأن ينفذوا الأمر فى جميع حشمه وخدمه الندين كانوا قد سلموهم إلى وكلاء أشداء بالمئات والألوف ، وأرسل أحد ثقاته إلى قزوين ليرمى أولاد و بنات وأخوة وأخوات وجميع أهل وقوم وعشرة ركن الدين الذين كانوا فى هذا المعكسر فى نار الفناء ، وقتل شخصين من هذه الجماعة كان قد سلمها إلى بلغانخواتون واقتصاصا منها لقتل أبيه جغتاى الذى قتله الفدائيون ، وانقطع نسل كيابزر كاميد ، ولم يبق أحد منهم على وجه الأرض .

وصدر أيضاً أمر لقائد جيش خراسان ــ الذي كان مسئولا عن ضبط وربط قهستان ــ حتى لا يبقى على أحد من ملاحدة هذه البلاد ــ وأنرج المشار إليه الاسماعيلية من الولاية ، وأعسد القتل فيهم ، حتى قضى على اثنى عشر ألف من هؤلاء الأخساء على ثرى الذلة والموان ، وأرسل العيون إلى أطراف المملكة وكلما وجدوا أحد الرفاق ، ووقفوا على سره أطاحوا برأسه ، وهذه الوسيلة أمنت الطرق ، و بدأ الذاهبون والآيبون يسيرون بلا خوف ، وانطلقت ألسنة بقية أهل الاسلام ــ الذين ظلوا آمنين من سيف التاتار الكفار ــ بشكر نعمه البارىء سبحانه وتعالى والدعاء لهولا كو .

و بعد أن انتهى هولا كو من أمر الاسماعيلية و بسعى خواجه نصير الطوسى عزم التوجه إلى دار السلام بغداد طبقا لما سيتم شرحه في الكتاب الخامس آملا العون الالهى ومساعدة الزمان ويمن حفدية حاكم المملكة الذي يقصده الكاتب لكى يتم كتاب روضة الصفا ، وأطلب العذر عما يكون خفيا على عقل الأمير المستنير. (١٢٤)

## حاشية الفاطميين والاسماعيليين والملاحدة

- (۱) هساك اختلاف في اسم المهدى ونسبه فقيل انه سعيد بن محمد (.وفيات الأعپان لابن خلكان ١/٢٧١) وهو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن مهمون القداح (الخطط المقريزية ٢/٩/، ١٥) وهو عبيد الله المهدى أو عبدالله المهدى (عريب بن سعيد: صلة تاريخ الطبرى ١١/ ١٥ ــ ٥) وهو محمد بن عبدالله بن ميمون بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق، وقيل عبيد الله بن أحمد بن اسماعيل الثاني محمد بن اسماعيل بن جعفر (ابن الاثير ٢/٣١٦) وابن كثير ١/١٦١١) ويرى أهل السنة الجماعة المغاربة المهدئ من نسل عبد الله سالم البحرى والعراقيون يعتبرونه من نسل عبدالله بن ميمون القداح داعي اسماعيل بن جعفر الصادق تاريخ مخزيده البحد ١٩٥٤ الفرق بين الفرق للبغدادي ٢٧٣، وجامع الحكمتين لناصر خسر وتارجة د . ابراهيم شتا ٢٥٤ ، وأصول الاسماعيلية برناردلويس ١٨، وزهر المعاني للداعي ادريس ٢٤، وكتابنا حركات الغلو والتطرف في الاسلام .
  - ( ٢٢) أقصر محمد خاوندشاه أمر الاسماعيلية على الفاطمية في المغرب ومصر وامتدادها في ملاحدة ايران.
- (٣) أبوعبدالله النشيعي ( صلة تاريخ الطبرى العريب ١١ / ٥٢ ، البغدادى ٢٧٣ ، ابن كثير ١١ / ٥٢ ، ابن كثير ٣) كثير ٢١ / ١٦ .
  - (1) انظرتار يخ گزيده لحمدالله المستوفي القزويتي ١٥٨.
  - أهلزناته وتاهرت وكتامه (الدولة الفاطمية لحسن ابرأهيم حسن ٥٨).
    - (٦) انظر: ابن الاثير أحداث ٢٩٦هـ ١٢٤/ ١٣٥.
      - (٧) انظرابن الاثيرفي كامله ٦ /١٤٧.
  - (١) مات سنة ٤٢٢ هـ (ابن الاثير٦/٢٣٨ ـــتاريخ گزيده ٤٦٠، ابن كثير٢١/١٧٩ تاريخ الدولة الفاطمية ٧٨).
    - (٩) أهل جرجنت وهي من بلاد صقليه (ابي الاثير ٢٦/٢).

- (١١) أطلق عليه أنباع القائم الدجال (تاريخ گزيده، ٢٦)
- (۱۲) مات سنة ٣٣٤هـ (تاريخ گزيده ٢٠٠٠ ــ ابن الاثير ٢١٠/ ٣١٧ توفي سنة ٣٣٣هـ ( ابن كثير ١١ / ٢١٠ ).
  - (۱۳) كان أبويز يدبا لقرب منه على سوسه (ابن الاثيرة /٣١٧)
- (١٤) كنان أبسويز يدمن جارية هواريه من بلاد السودان التي كان والده يتاجر إليها ولهذا فر إلى السود ان عند أحواله (ابن الاثير ٣٠٣/٦).
- (١٥) ظل حبيب عنده حتى المحرم من سنة ٣٣٦ هـ فمات من الجراح التي به فأمر بادخاله في قفص مُعل له معه قردين يلعبان به (١٥) (ابن الاثير ٦/ ٣١١ ــ تاريخ الدولة الفاطنيّة ٩٢).
  - (١٦) سنة ٣٣٦هـ (ابن الاثير٦/٣٢٧).
  - (١٧) مات سنة ٢٤١ في المهدية (حداً لله المستوفي ٦٢٤).
  - (١٨) انظر: ابن خلدون: العبروديوان المبتدأ والخبر ٤٧/٤.
    - (١٩) انظر: ابن الاثيرة /٤٥٣ ــ ابن كثير١١/٢٣٣.
  - (٢٠) سنة ١٥٦هـ، ٣٥٣هـ (انظرابن الاثير٧/ ١١\_١٢).
- (۲۱) كان أبوالمسك كافورعبد المحمد بن طغيج الأخشيد من رؤساء الأجناد ، فله آلت ولاية مصر إلى الأخشيد ، ترقى كافور ف
  بلاطه ، ولما مات الاخشيد كان ابنه انوجور صغيرا ، فآلت الوصاية لكافور الذى استبدبالسلطة في مصر وما يليها من البلاد
  زهاء أحدى وعشر بين سينة ، وظل ابين الاخشيد مسلوب السلطة حتى مات سينة ٢٤٩ هـ وتولى أبوالحسن أحد بن
  الأخشيد ، فظل كافور مسيطراً على شئون الدولة حتى مات ابن الاخشيد الثانى سينة ٥٥٩هـ ثم تقلد كافور الحكم ، ونودى
  به والياً من قبل الخليفة العباسي وظل كافور حتى سينة ٢٥٧ هـ حيث مات ( انظر : ابن خلكان ١/٧١ ه النجوم الزاهرة :
  لأبي المحاسن ٤/٢ ــ الخطط المقريزية ١/٧٧ ــ المغرب في حلى المغرب ما النركثير ١/٢٦٦)
- (٢٢) استولى جوهر الصقلى على الاسكندرية أولاً ثم توجه إلى وسط البلاد (المعزلدين الله الفاطمي : حسن ابراهيم وطه أحمد شرف ص ٨٤)
  - (٢٣) بدأف بنائها سنة ٣٦٧ هـ (حدالله المستوفي ١٩٤).
    - (٤٤) رمايتصدبلاد الصميد ودمياط.
  - (٢٠) انظر: ابن الاثير٧/٧٤ ــ ابن خلكان ١/٥١١ ــ ابن كثير١١/٢٧٢ الخطط المقريزية ١/٣٥٣ .
    - (٢٦) انظر: ابن الاثير٧/٢٦-٧١.
    - (٢٧) اعتمد خاوند شاه على رواية ابن الأثير (الكامل ٧/ ٧١ ــ ١٤).
    - (٢٨) أبومنصور لزارين معزين منصورين قائم بن مهدى (تاريخ گزيده ٢٤).
      - (٢٩) يردق المصادر العربية افتكين (تاريخ الدولة الفاطمية ١٥٧).
    - (٣٠) انظر: تاريخ گزيده ٢٤ موقد أوردها ابن الاثير مرتين ٧/١٤٦ ، ١٧٦/٧ .
      - (٣١) أنظر: ابن الأثير٧/١٧٦ ــ حمد الله المستوفى ٢٤٤ ــ ابن كثير ١١/ ٣٢٠.
  - (٣٢) وردت في روضة الصفا ٥٥٠ هـ (ص ٥٥) وصوابها ٥٧٥ هـ (ابن الأثير ١٧٧/ ستار يخ الدولة الفاطمية ١٦٤).
    - (٣٣) وردت بالمخطوط ٣٧٨ هـ وهوخطأ (الروضة ٥٨).
      - (٣٤) انظر: ابن الاثير٧/٤٠٤ ــ ابن كثير٢ ١/٩.
- (٣٥) انتظر: ابن الاثير٧/٥٠٥ـــالنجوم الزاهرة ٤/١٨٦ــالخطط المقريزية ١/١٨٦ـــمدالله المستوفى ٤٦٨ ـــابن كثير ٩/١٢.

- (٣٦) انسطر: ابسن الاثير٧/ ٣٠٥ ـــ السنجوم الزاهرة ٤/١٨٧ الخطط المقريزية ١/٧٨٧ ـــ حمدالله المستوفى ٤٧٠ ـــ ابن كثير ١١/١٠٩ تاريخ الدولة الفاطمية ١٦٧ .
  - (۳۷) سنة ٤١١ هـ (تاريخ گزيده ٤٧٠).
  - (٣٨) الظاهر لاعزاز دين الله (ابي خلكان٣١٧/٣).
    - (٣٩) ابن د اوس (تاریخ گزیده ۷۰).
  - (٤٠) انظر: ابن الاثير٨/١٠ ــ ١١، ابن خلكان ١/٣٦٧ ــ حمد الله المستوفى ٢٧٠ ــ ابن كثير ١٢/٣٩.
    - (٤١) انظر: تاريخ گزيده ٧٢ه.
    - (٤٢) ويدعى المعز (ابن الأثير/ ٣٩).
    - (٤٣) عشرة آلاف نفس (تاريخ مصر لابن ميسر ـــ ١٣ وما بعدها).
      - (٤٤) انظر: تاريخ گزيده ٧٧٤.
    - (ه٤) توفي سنة ١٨٧ هـ (ابن الاثير ١٧٣/ ١٧٨ ــ حمد الله المستوفى ٤٧٤ ابن كثير ١٤٨/ ١٤٨.
    - (٢٦) انظر: الكامل ف التاريخ ٨/١٧٣ ــ تاريخ گزيده ٧٤ البداية والنهاية ١٢٨/١٢ .
      - (٧٤) توفي ١٩٥٥ هـ (ابن الاثير٧/ ١٩٥٥) وقيل مات بعد تسع سنين ابن كثير١٢ / ١٦٢).
        - (٤٨) الأفضل بن بدرا لحمالي ، وقد أرسل ابنه شمس المعالى (ابن الاثيم / ٢٢٨).
          - (٩٩) سنة ٩٨٨ هـ (انظر: ابن الاثير٧/ ٢٢٩ ــ ابن كثير ٢ / ١٦٤ .
- ( ٥٠) كان أمير الجيوش الأفضل قد نفى أحد الباطنية ، واسمه البديع إلا أن البديع هذا عاد إلى مصر والتف حوله الأنصار ، فاقترح نفيه إلى اليمن حيث يسودها مذهب البديعية بزعامة الحرة بنت الصليحى ، وأراد عشرة من أتباع هذا المذهب اللحاق به ، وانضم آخرون ، وعلم أمير الجيوش بذلك فقتل عشرين منهم ، فغضب الآخرون وصمموا على اغتياله سنة ٥٠٥ هـ ( انظر ابن الاثير ٨ / ٨٠٠ ستار يخ مصر لابن ميسر ٢٥٧ سوفيات الأعيان الم ١٤٠ سابن كثير ٢ / ١٤٠ سابن كثير ٢ / ١٤٠ ) ،
- (١٥) المسمون عبد المجيد بن أبي القاسم المستنصر بالله ( ابن الأثير ٨/ ٢٣٢ وذكره حمد الله المستوفى أبوميمون بن عبد الحميد بن المستنصر ( تاريخ گزيده ١٠١/ ٢٠١) . البستنصر ( ابن كثير ٢٠١/ ٢٠١) .
- (١٥) قسل بسبب استبداده بالأمروتغلبه على الحافظ وحجره عليه ( ابن الاثير٨/٣٣٢ـــابن كثير٢١/٢١) وقد أسقط ذكر اسماعيل بن جعفر الِصادق من الخطبة ( ابن ميسرتار يخ مصر ٧٥ ) .
  - (٣٥) بهرام الأرمني وهونصراني (ابن ميسرتار يخ مصر ٧٥).
    - (١٥) انظر: تاريخ گزيده ٤٧٨.
    - (٥٥) قرية قليوب (ابن الاثير٩/٣٤).
  - (٥٦) ذكرابن الاثيرأن مدبر هذا الأمرهوأسامه بن منقذ الكناني (الكامل ٤٣/٩).
    - (٥٧) قتله عباس بن تميم وزيره سنة ١٩٥٩ هـ (تاريخ گزيده ١٧٨).
- (٨٥) ذكر حمد الله المستوفى انه مات بالصرع سنة ٥٥٢ هـ (تاريخ گزيده ٤٨٠) ويبدوأن محمد خاوند شاه يعتمد على أخبار ابن الأثير فقد أورد نفس مقالة ابن الأثير (الكامل في التاريخ ٩٨/٦).
  - (٩٩) ذكرهاحمدالله المستوفى القزويني ٤٥٥ هـ (تاريخ گزيده ٤٨٠).
    - (٦٠) وردفي روضة الصفاع ٥٠٠ هـ (انظر الروضة ص ٦٠).
    - (٦١) تولى الوزارة سنة ٦٤ هـ بعد قتل شاور (ابن الاثير ٩/١٠٠).
      - (٦٢) شابور في المصادر الفارسية وشاور في المصادر العربية.

- (٦٣) اسقط ذكرالفاطميين في المحرم ٦٧٥ هـ (ابن الاثير ١١١/ ١١٠ ابن كثير ٢٦٤/ ٢٦٤) وذكره حمد الله المستوفى المحرم ٥٦٥ هـ أوه ٥٦ هـ (تاريخ گزيده ٤٨٢).
  - (٦٤) يعرف هذا الأعجمي بالأمير العالم (ابر الأثير ١١١/).
  - (٦٥) مات سنة ٧٧٥هـ (ابن الأثير ١١٢/٩)، ٥٥٥هـ (حمد الله المستوفي ٤٨٢).
- (٦٦) نظام الملك: هوالحسن بن على بن اسحاق وزير السلطان آلب ارسلان و ولده ملكشاه السلجوقي ، ولد بطوس ٤٠٨ هـ، وكان أبوه من أصحاب محمود الغزنوى ، وكان من الدهاقير ، قرأ نظام الملك القرآن في سن الحادية عنر ، وقرأ الفقه والحديث واللغة والنحو وترقى حتى وصل إلى منصب الوزارة لمدة تسع وعشرين سنة بنى المدارس النظامية في بغداد ونيسابور وطوس وأماكن أخرى وقتل على يد أتباع صديفه الحس من الصباح سنة ٥٨٥ هـ (انظر ابن الأثير ١٩١/ ٨ ابن كثر ١٢/ ١٢٠).
  - (٦٨) وردت هذه القصة في كتاب الوصية لنظام الملك ( انظر : الحسّان ون في تاريح العرب والاسلام لعمر أبوالنصرص ه .
- (٦٩) هوحسن بـن عـلـى بـن محـمدبن جعفر بى حسبن بن محمد الصاح من نسل يوسف الحميرى ملك البمر (تاريح گزيده ٤٨٦).
  - (٧٠) التومان: عملة مازالت مستعملة حتى الآن في إيران وهي تعادل عشرة ريالات حاليا .
  - (٧١) انظر: ترجمة القصة في عمر الخيام الأحمد حامد الصراف الطبعة الثانية ١٩٤٩ ص ٣١ ـ ٣٢.
  - (٧٢) يخالف حمد الله المستوفي هذا قائلاً: كان حاجباً للسلطان ألب ارسلان ( تاريخ گزيده ٤٨٦ ).
    - (٧٣) قاورت بگ (ابن الاثیر۸/۱۱٤).
      - (٧٤) كان هذاسنة ٢٥٥هـ.
- (٧٥) أورد حمد الله المستوفى انه في سنة ٦٤ هـ ابتعد عن الب ارسلان وتوجه إلى الرى نم توجه إلى الشام سنة ٤٧١ هـ (تاريخ گزيده ٤٨٨ ).
  - (٧٦) هذا الحديث موجه لأبي الفضل اللنباني (انظرتار يخ گزيده ١٨٨).
- (٧٧) كمانت تسسمى اله موت يعنى عش العقاب وهى بحساب الجُمَل ٤٨٣ هـ وهى سنه صعود الحسن بن الصباح إلى القلعة (٧٧) (تاريخ گزيده ٤٩٠) .
- (٧٨) هـوتـعبيرعـن اعتـقاده في النكاح الروحى أو الأبوة الروحانية فالمرء ينسب إلى معلمه لا إلى أبيه الذي ولده جسدا (انظر: أصول الاسماعيلية برنارد لويس ١١٩).
  - (٧٩) ذكر حمد الله المستوفى انه كان في أول أمره شيعيا اثنى عشريا (تاريخ گريده ٤٨٦).
- (٨٠) الرفاق هم الدرجة الرابعة ، أول السلسلة شيخ الجبل ثم كبار الدعاة ثم الرفاق وهم طبغة تفقهت في أصول المذهب بقومون بتشقيف الدعاة واعدادهم لمهمتهم و متفانون في المحافظة على المذهب ، متسلحين بأسلحة العلم من فقه ومنطني وفلسفة (تاريخ الدولة الفاطمية ٣٦٩) .
  - (٨١) أحمد بن عطاش (ابن الاثير ٨/ ٢٠١).
- ( ۸۲ ) لقد خياطب الحسن بن الصباح المستنصري اقامة الدعوة له ببلاد العجم فعاد ودعا الناس إليه سرأثم أظهرها ( ابن الاثير ١٧٢/٨ ) .
  - (٨٣) سأل الحسن بن الصباح المستنصر من اما مي بعدك؟ ففال: ابني نزار ( ابن الا تير٨ /١٧٣ ).
    - (۸٤) انظر: تاریخ گزیده ۹۰ ا.
      - (۵۵) انظرالمصدرالسابق۱۹۰.
    - (٨٦) انظرالمصدرالسابق ٢٩٠ ــ ٤٩١.

```
(۸۷) التون تاش لكنه مات فأرسل ارسلان تاش (تاريخ گزيده ٤٩٠).
```

- (٨٨) كلسارغ (ابن الاثير ١٠٢/٨).
- (٨٩) قتل نظام الملك ومات السلطان ملكشاه سنة ٥٨٥ هـ (ابن الاثير ١٦٣/١).
- (٩٠) قتله صبى ديلمى من الباطنية في نهاوند (ابن الاثير ٨/ ١٦١) قتله فهائى ملحد (تاريخ گزيده ٤٩٢).
  - (٩١) كوتوال القلعة: حاكم القلعة.
    - (۹۲) انظر: تاریخ گزیده ۹۲.
    - (٩٣) انظر: المصدر السابق ٤٩٢.
    - (۹٤) انظر: ابن الاثير٨/٢٧٩.
  - (٩٥) امرأة (تاريخ گزيده ٢٩٤).
- (٩٦) مات سنة ١٩٥هـ (ابن الاثير ٣١٧/٣) مات في ليلة الأربعاء السادس من ربيع الآخر سنة ١٨٥ (حمد الله المستوفى ٩٦).
- (٩٧) في هذه السنة قسل الساطنية معين الدين أبا نصر أحمد بن الفضل وزير سنجر فقاتلهم وقتل من أهالي آلموت ما يزيدعن عشرين آلاف (ابن الاثير٨/٣٢٥).
  - (٩٨) أبوسعدالهروى...أحمدبن نضرمن مشاهيرالفقهاء ، قتله الباطنية بهمذان سنة ١٩٥هـ ( ابن كثير ١٢ / ١٩٥ ) .
    - (٩٩) قتل سنة ٢٤٥هـ (ابن كثير٢١/٢٠٠).
    - (۱۰۰) قتل سنة ۲۹ه هـ (ابن کثیر ۲۲/۲۰۷).
    - (١٠١) مات في ٢٦ من جمادي الآخرسنة ٣٢٥ هـ (تاريخ گزيده ٤٩٨).
  - (١٠٢) كان الراشدمريضا و برىء من مرضه ، وقتله خدمه من الخراسانيين وهويريد القيلولة ( ابن الاثير ٨٦٢/٢) .
    - (١٠٣) حكم أربعاً وعشرين سنة وثمان شهور وأسبوع (حمد الله المستوفى ٤٩٨).
      - (۱۰٤) ماتسنة ٥٥٥هـ (تاريخ گزيده ١٠٤).
      - (۱۰۵) السابع عشر من رمضان سنة ۹٥٥ هـ (تاريخ گزيده ٥٠٠).
    - (۱۰۶) «برداشت غلی شرع بتایید ایزدی مخدوم روزگار علی ذکره السلام »
      - (١٠٧) لقب الحسن بن الصباح.
        - (۱۰۸) رئیس.
      - (۱۰۹) انظر: تاریخ گزیده ۹۸۸ ـ ۲۰۰۰.
      - (١١٠) السادس من ربيع الأول سنة ٢٦ه هـ (تاريخ گزيده ١٠٥).
      - (۱۱۱) خداوندمحمدبن حسن بن محمد بن بزرگ امید (تاریخ گزیده ۵۰ ه).
    - - (١١٣) فى العاشر من ربيع الأول سنة ٦٠٧ هـ (تاريخ گزيده ١٠٩).
        - (١١٤) المسلم الجديد.
        - (١١٥) انظر: ابن الأثير ٩ / ٣٠٦،
          - (۱۱۲) انظر:تاریخ گزیده ۸۰ ه.

- (١١٧) انظر: ابن الاثير ١١٧٨).
- (١١٨) مات منتصف رمضان سنة ٦١٨ هـ بالاسهال ، وقال جماعة ان النساء واحته سموه (تاريخ گزيده٥٠٨).
  - (١١٩) لُقب بالملحد (تاريخ گزيده٥٠٨).
    - · (۱۲۰) انظر:تاریخ گزیده۱۰۰.
    - (١٢١) انظرالمصدرالسابق١٢٥.
  - (۱۲۲) انظر: ابن کثیر۱۲۰۳–۲۰۲.
  - (۱۲۳) انظر: تاریخ گزیده۱۲۰-۱۱۹.
    - (١٢٤) يقصدميرعلى شيرنوائي.

KEENKEEN KEEN

### الفهرس

| غحة | الموضوع                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰ ۷ | تقديم الدكتور السباعي محمد السباعي                                                   |
| 11  | مقدمة المترجم                                                                        |
| ۱۲  | تاريخ المسلمين وحضارتهم . واللغات الاسلامية                                          |
| 17  | دراسة وصفية لروضة الصفأ                                                              |
| ۲.  | محتويات روضة الصفا                                                                   |
| ۲٦  | فن الترجمة ومنهجي في ترجمة الروضة                                                    |
| ٤٧  | فصل في الملوك الطاهرية                                                               |
| ٤٩  | حكومة طلحة بن طاهر                                                                   |
| ٤٩  | حكومة عبدالله بن طاهر                                                                |
| ٥١  | حكومة طاهر بن عبدالله                                                                |
|     | حكومة محمد بن طاهر                                                                   |
| ٥٧  | فصل في احوال الصفارية                                                                |
| ٥٩  | استيلاء يعقوب بن الليث على فارس ومحاربته مع الخليفة الموفقالليث على فارس ومحاربته مع |

| ٦.  | عمرو بن الليث                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 77  | محاربة عمروبن الليث مع اسماعيل الساماني ونهاية الصفارية           |
| 7 £ | طاهربن محمد الصفار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ۹۶  | عمرو بن يعقوب بن محمد الصفار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 77  | خلف بن أهمد                                                       |
| ٦٧  | بين خلف وسكتگين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| ٧٩  | فصل في ملوك السامانية                                             |
| ۸۱  | اسماعيل بن أحمد الساماني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ۸٥  | احمد بن اسماعيل الساماني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ۸٦  | نصر بن أحمد الساماني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| ۸۷  | مخالفة منصور بن اسحق الساماني                                     |
| ۸۸  | استيلاء نصر بن أحمد على الري                                      |
| ۸٩  | وفاة نصر بن احمد الساماني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| ٩.  | نوح بن نصر الساماني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 11  | مخالفة أبى على بن محمد بن محتاج مع نوح                            |
| 11  | وفاة نوح بن نصر الساماني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| 90  | منصور بن نوح الساماني                                             |
| 77  | نوح بن منصور الساماني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| ٠., | وصول أبي العباس حام الدولة تاش إلى جرجان                          |
| ۱٠١ | وفاة أبي الحسين سيمجور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| ۱۰۳ | رحيل بغراخان عن نجارا وعودة نوح بن منصور الساماني                 |
| 1.1 | منصور بن نوح الساماني                                             |
| ١١. | غدر قائق بمنصور بن نوح ــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 111 | خروج منتصر بن نوح الساماني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 117 | شمس المعالى قاموس بن وشمگير                                       |
| 111 | منوچهربن قابوس بن وشمگیر                                          |
| 14. | دارا بن شمس المعالى قابوس                                         |
| 141 | فصل في الملوك الغزنوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 141 | ناصر الدين سبكتگين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ۱۳۰ | فتح بست مست                                                       |

| 144   | فتح تصدار                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۳٤   | اسماعیل بن سبکتگین                                           |
| 147   | يمين الدولة وامين الملة محمود القرنوى                        |
| 144   | غزوبها طية والمولتان                                         |
| 140   | مخالفة أيلك خان                                              |
|       | غزو قلعة يهيم                                                |
| 181   | غزونارين                                                     |
| 181   | غزو الغور                                                    |
|       | احوال ایلك خان مع محمود القرنوی                              |
| 127   | فتح أقص الهند                                                |
| 1 8 8 | انقراض الخوارز مشاهية                                        |
|       | فتح مهره وتفوج                                               |
| 104   | فتح سومنات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| 107   | توجه محمود القرنوي إلى الري و وفاته                          |
| 17.   | الامير نصر بن ناصر الدين سبكتگين                             |
| 17.   | عمد بن عمود القرنوي                                          |
| 171   | مسعود بن محمود القرنوي                                       |
|       | عاربة مودود بن مسعود مع عمه محمد                             |
| 177   | وفاة مودود                                                   |
| 177   | قتل طغرل لعبدالرشيد                                          |
| 174   | غرخ زاد بن مسعود                                             |
| 174   | ابراهيم بن مسعود                                             |
| 171   | وفاة ابراهيم بن مسعودوفاة ابراهيم بن مسعود                   |
| ۱۷۰   | ارسلان شاه بن مسعود بن ابراهيم                               |
| 171   | بهرا مشاه بن مسعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 177   | خسرو شاه بن بهرامشاه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 177   | خسرو ملك بن خسروشاه                                          |
| ۱۸۱   | فصل في سلاطين آل بو يه ( الديالمه )                          |
| ۲۸۳   | عماد الدولة على بن بو يه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 148   | ركن الدولة بن بو يه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |

| 741         | معز الدولة بن بوية المستسنسات المستسات المستسات المستسنسات المستسنسات المستسات المستسنسات المستسنسات المستسنسات المستسنسات المستسنسات المستسات المس |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۸         | عضد الدولة بن ركن الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.         | توجه عضد الدولة إلى بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111         | مؤيد الدولة بن ركن الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114         | فخر الدولة بن ركن الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190         | شرف الدولة ابوالفوارس شيرزيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117         | صمصام الدولة بن عضد الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114         | يهاء الدولة بن عضد الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111         | مجد الدولة بن فخر الدولة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y • 1       | سلطان الدولة بن بهاء الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰۳         | شرف الدولة بن بهاء الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۰۳         | ابوكالنجاربن سلطان الدولة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y • £       | جلال الدولة بن بهاء الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.0         | قوام الدولة ابو الفوارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y•V         | خسروبن فیروزبن أبی کالنجارمرزبان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1         | ابومنصور فولادستون مستسان المستسان المسان المستسان المستسان المستسان المستسان المستسان المستسان المستس |
| Y • •       | كيخسروين عز الملوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y11         | فصل في خلفاء الاسماعيلية الذين حكموا المغرب ومصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>YY•</b>  | القائم بأمرالله الفاطمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 441         | المنصور بالله الفاطمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 441         | المعزلدين الله الفاطمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444         | العزيزبالله الفاطمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 171         | الحاكم بالله الفاطمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777         | الظاهر لدين الله الفاطمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>YYY</b>  | المستنصر بالله الفاطمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>YY X</b> | المستعلى بالله بالله المستعلى بالمستعلى بالمستعلى بالمستعلى بالمستعلى بالمستعلى بالمستعلى بالمستعلى بالم المستعلى بالمستعلى بالمستعلى بالمستعلى بالمستعلى بالمستعلى بالم المستعلى بالمستعلى با       |
| 444         | الآمر بأحكام الله المستحدد الم |
| ۲۳۰         | الحافظ لدين الله مستسمين الله المستسمين المستسمين الله المستسمين المستس |
| ۲۳۰         | الظافر بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44.         | الفائز ينهم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 241          | العاضد لدين الله المستحد المستحد المستحد المستحدد المستحد |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 740          | فصل في احوال الملاحدة (الحسن بن الصباح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 781          | استيلاء الحسن على قلعة الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 784          | رحيل سكان آلموت بسبب اعتداء ابن الصباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 £ £        | قتل خواجه نظام الملك و وفاه ملكشاه السلجوقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y £0         | محاصرة قلعة رودبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 717          | كيا بزرك أميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y <b>£</b> A | محمد بن کیا بزرگهٔ أمید مستند  |
| 711          | حسن بن محمد بن بزرگ امید «علی ذکره السلام»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ذكر طائفة الملاحدة واعتقادهم في نسب «على ذكره السلام»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 401          | محمد بن حسن بن محمد بن كيا بزرگ أميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 404          | جلال الدين حسن « نومسلمان »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 408          | توجه جلال الدين نومسلمان إلى آران وآذربايجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 700          | علاء الدبن محمد بن جلال الدين حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y•Y          | ركن الدين خورشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 401          | انقراض حكومة ركن الدين خورشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47.          | أحوال ابناء واتباع خورشاه بعد توجهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | إلى التركستان لخدمة ملك العالم منگوقاآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>771</b>   | فهرس المجلد الرابع من روضة الصفافهرس المجلد الرابع من روضة الصفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### يحبب ويستحبن



للنشر والتوزيع

٢ شارع سيف الدين المهراني ـ الفجالة ـ القاهرة ت: ٩٠٤٦٩٦ س. ١٣٧٠٤٨